





## الفاكن

وَمُوَ الْهُ كُرِي فَالْفُوفَانُ





عَلَى هُدَّى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَاتِكَ فُمُ ٱلْمُفْلِضُونَ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآة عَلَيْهمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْدِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٩ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَنْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَغُولُ آمَنًا بِٱللَّهِ رَبَّالْيَرْمِ ٱلْآخِمِ رَمَّا ثُمَّ بِنُوَّمِنِينَ ، يُعَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٩ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضَّ فَزَاتَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا خَنْ مُصْلِحُونَ ١١ أَلَا إِنَّهُمْ أَمْ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُوُونَ ١٢ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوا أَنْوُمِنُ كَمَا آمَنَ ٱلسَّفَهَا ۚ أَلَا إِنَّهُمْ أَمُ ٱلسَّفَهَا َ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوا إِلَى مَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا خَنْ مُسْتَهْرِوْنَ ١٠ أَلَّكُ يَسْتَهْرِيُّ بِهِمْ وَيَمُكُمُّ فِ طُغْيَانِهِمْ يَعْبَهُونَ ١٥ أُولَاكِكَ ٱلَّذِينَ ٱلْمُتَرَوا ٱلصَّلَالَةَ بِٱلْهُدَى فَهَا رَجَّتْ يْجَارَتْهُمْ رَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ١٩ مَثَلُهُمْ كَمْقَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَبًّا أَصَآءَتْ مَا حَوْلُهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَكَرْكُهُمْ فِي ظُلْبَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ١٠ صُمٌّ بُكُمْ عُبْيْ نَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٨ أَوْ كُصِّيبٍ مِنَ ٱلسَّبَآء نِيدِ ظُلْبَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَائِهِمْ مِنَ ٱلصَّوَاهِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَاللَّهُ مُعِيطٌ بِٱلْكَافِرِينَ ١٩ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَعْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَصَاء لَهُمْ مَشَوًّا فِيهِ وَإِذَا أَهْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَبْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيمٌ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَقَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٢٠ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاهًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَكْرَلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَآءً فَأَخْرَجَ بِعِ مِنَ ٱلقَّمَرَاتِ ا رَزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَقْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا تَرَّلْنَا عَنَى عَبْدِنَا فَأَثُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِعٍ وَأَنْعُوا شُهَدَآءَكُمْ مِنْ نُونِ ٱللَّهِ إِنْ كُلْتُمْ صَادِقِينَ ٣٠ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا ٱلنَّارُ ٱلَّتِي وَقُونُهَا ٱلنَّاسُ زَالْجِارَةُ أُعِدُّتْ لِلْكَافِرِينَ ٣٣ وَبَشِمِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ

جَلَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْفِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلُّهَا رُزِفُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا ٱلَّذِى رُرْقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَثُوا بِدِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَرْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَعُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضُوبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَقَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ١٥ ٱلَّذِينَ يَنْقُصُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُقْسِدُونَ فِ ٱلْأَرْضِ أُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ٢٦ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاقًا فَأَحْيَاكُمْ كُمَّ يُبِيئُكُمْ فُمَّ يُعِينِكُمْ فُمَّ إِنِّيْهِ تُرْجَعُونَ ١٧ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُمْ مَا فِ ٱلْأَرْضِ جِبِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّبَآء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَبَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَاثِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوا أَنَّجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِفُ فِيهَا رَيْسْفِكُ ٱلذِّمَآء وَغَنْ نُسَبِّهُ بِعَنْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٢٩ وَمَلَّمَ آدَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَاثِكَةِ نَقَالَ ٱلْبِثُونِي بِأَسْمَآهَ عَوُّلَاهَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣٠ قَالُوا سُبْعَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَيْقَنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحُيكِيمُ ٣١ قَالَ يَا آثَمُ أَنْبِثُهُمْ بِأَسْمَآتِهِمْ فَلَبًّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَآتِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا غُبْدُونَ وَمَا كُلْعُمْ تَكُعُمُونَ ٣٣ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآثِكَةِ ٱلْجُفُوا لِآدَمَ فَاجَهُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِّي وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ٣٣ وَقُلْنَا يَا آتَمُ ٱسْكُنْ أَنْتَ وَرَوْجُكَ ٱلْجُنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَهَٰذًا حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ ٱلخُّجَرَةَ تَتَكُونَا مِنَ ٱلطَّالِيينَ ٣٠ فَأَرْلُهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَذُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ رَمَقَاعٌ إِلَى حِينِ ٣٠ فَتَلَقَّى آثَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَقَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلتُّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٣٦ كُلْنَا ٱهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمًّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَّى فَهَنْ ثَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْوَنُونَ ٣٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَاقِكَ أَقْصَابُ ٱلنَّارِ فُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٣٨ يَا فَلِي إِسْرَآتِكُ ٱذْكُورُوا نِعْبَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَبْكُ

عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِى أُوكِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّاىَ فَآرْعَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِي بِهِ وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قلِيلًا وَإِيَّاىَ فَأَتَّقُونِ ٣١ وَلا تَلْبِسُوا ٱلْحَقَ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكُنُمُوا ٱلْحَقَى وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَأَقُوا ٱلرَّكُوةَ وَأَرْتَعُوا مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ١٩ أَتَأْمُرُونَ ٱللَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفَسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمِنَ ٱلْكِتَابَ أَنَالَا تَفْقِلُونَ ١٦ رَأَسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ زَّالصَّلُوةِ رَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلْخَالِمِعِينَ ٣٣ ٱلَّذِينَ يَظُلُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْدِ رَاحِفُونَ ٢٩ يَا بَنِي إِسْرَآتِكُ ٱذْكُرُوا يَعْبَنِي ٱلَّتِي أَنْعَنْتُ عَلَيْكُمْ وَأَيِّي فَصَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالِمِينَ ٥٠ وْأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْرِى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ هَيْـًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَمَّالُ وَلا ثُمْ يُنْصَرُونَ ٢٩ وَإِذْ خَبَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّء ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءُكُمْ وَيَسْتَعْيُونَ بِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ مَلاَّهُ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ٢٥ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَصْرَ مَٱلْجَمْرَ مَٱلْجَمْرَ مَأَلْجَمْرَ وَأَنْتُمْ تَلْطُرُونَ ٨٠ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ 'اتَّخَذَتُمُ 'الْحِدْلُ مِنْ بَعْدِةِ وَأَتْتُمْ ظَالِمُونَ ٩٩ فُمَّ عَقَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥٠ وَإِنْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُوْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٥ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا غُوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِأَتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ تَغُوبُوا إِلَى بَارِيْكُمْ فَاقْعُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيْكُمْ فَعَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٣٠ وَإِنْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُرُّمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ٣٠ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ مِن وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَبَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا زَرْقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَافُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥٠ وَإِذْ قُلْنَا أَنْخُلُوا هَذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ هِثْتُمْ رَغَدًا وَّأَنْخُلُوا ٱلْبَابَ سُجُدًا وَتُولُوا حِطَّةْ نَفْيْرٌ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُعْسِنِينَ ٩٥ نَبَدَّلُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي تِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآه بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ «ه وَإِذِ ٱسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ نَقُلْنَا ٱصْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْحُمَرَ نَاتَّكُهَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا

عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَآهْرَبُوا مِنْ رِزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٨٠ وَإِنْ قُلْعُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَاحِدٍ قَأَدُّعُ لَنَا رَبُّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا رَقِقَّاتُهَا وَفُومِهَا وَعَمَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَنْدَى بِٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ ٱهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَهُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآوًا بِقَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بَآيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْعُلُونَ ٱللَّبِيِّينَ بِعَيْمِ ٱلْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا ،يَعْتَدُونَ ١٩ إِنَّ 'ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ هَاهُوا وَٱلنَّصَارَى وَٱلصَّابِثِينَ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِم وَعَبِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا ثُمُّ يَخْزَنُونَ ﴿ وَإِنْ أَخَذُنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَقْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا مَا آقَيْنَاكُمْ بِقُوِّةٍ وَٱنْكُرُوا مَا فِيةِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١١ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْبَتُهُ لَكُنُتُمْ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوًّا مِثْكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ تَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِثِينَ ١٣ فَجَعَلْنَاهَا تَكَالًا لِبَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِطَةً لِلْمُقْقِينَ ١٣ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِةِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُوكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّهِكُنَا هُزُوًّا قَالَ أَهُوهُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا آهُمُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا قَارِضٌ وَلَا بِكُمٌّ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ تَّاقَعَلُوا مَا ثُوِّمُرُونَ ٩٠ قَالُوا آدُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا نَوْلُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآهُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُمُّ ٱلنَّاطِرِينَ ٥٠ قَالُوا ٱنْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَآء ٱللَّهُ لَهُ عَلَى إِنَّ ٱللَّهُ تَعُولُ إِنَّهَا بَعَرَةٌ لَا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلا تَسْقِى ٱلْخُرْثَ مُسَلَّبَةً لَا هِيَةَ نِيهَا قَالُوا ٱلْآنَ حِثْتَ بِالْخَقِي مَنْبَعُوهَا وَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ١٠ وَإِنْ تَعَلَّمُمْ نَفْسًا مَآذَارَأَتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ عُرْجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ١٨ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَقْضِهَا كَذَٰلِكَ لِحْيِي ٱللَّهُ ٱلْبَوْتَى رَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠ كُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَأَلْجِارَة أَوْ أَهَدُ تَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْجِارَةِ لَهَا يَتَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَهَا يَشْقُقُ

نَيْشُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءَ وَإِنَّ مِنْهَا لَهَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِقَافِلِ عَبًّا تَعْبَلُونَ ٧٠ أَفَتَطْبَعُونَ أَنْ يُوْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْبَعُونَ كَلامَ ٱللَّه ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا رَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِنَّى بَعْضٍ قَالُوا ٱلْتُكَرِّفُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُعَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠ أَوْلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٣٣ رَمِنْهُمْ أُمِّيثُونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَالِيٌّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيُّدِيهِمْ ثُمَّ يَغُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَهَنَّا قَلِيلًا فَوَيْنٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْنٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿ وَقَالُوا لَنْ تَبَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّهَدَقُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥٠ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِئْتُهُ تَأُولَائِكَ أَصَّابُ ٱلنَّارِ مُ يِيهَا خَالِدُونَ ١٦ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيلُوا "الشَّالِحَاتِ أُولَائِكَ أَفْعَابُ الْمُنَّةِ فُمْ بِيهَا خَالِدُونَ w وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَانَ بَيى إِسْرَآقِلَ لَا تَعْبُحُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِالْوَالِحَيْنِ إِحْسَاتًا وَذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَقَامَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَوة وَآقُوا الرَّكُوةَ فُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِلْكُمْ وَأَقْتُمْ مُعْرضُونَ ١٨ وَإِذْ أَخَدُنَا مِيقَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُعْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارُكُمْ ثُمَّ أَثْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ١٩ ثُمَّ أَنْتُمْ عَوُّلآ تَغْمُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ نَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَطَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تْفَانُوهُمْ وَهُوَ تُحَرُّمْ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَتَعْزُمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ نَمَا جَزَآء مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْتَى فِي ٱلْخَيْرِةِ ٱلكُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُوتُونَ إِنَّ أَشَدِّ ٱلْقَدَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِعَانِلٍ عَمًّا تَعْمَلُونَ ١٠ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ ٱهْتَرَوا ٱلْخَيَوة ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُخَلِّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا أَمْ يُنْصَرُونَ ١٨ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ رَقَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِٱلرُّسُلِ وَآتَيْنَا مِيسَى آبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّذْنَاهُ بِرُومِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهْوَى ٱنْفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرُنْمْ فَفَرِيقًا

كَذَّبُتُمْ وَتَريقًا تَقْتُلُونَ ١٨ وَقَالُوا فَلُونِنَا غُلَفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ١٣٠ وَلَمًّا جَآءَهُمْ كِتَابُّ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمًّا جَآءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَفْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ﴿ مِا يِثْسَمَا ٱلْمُتَرَوِّ بِعِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنْوِّلُ ٱللَّهُ مِنْ فَشْلِمِ عَلَى مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَآوًا بِعَضَبِ عَلَى غَضَبِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ مِه وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا ٱثْرَالَ ٱللَّهُ قَالُوا نُوَّمِنُ بِمَا أَنْرِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَفُوَّ الْحُقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلُ فَلِمَ تَقْتُلُونَ ٱنْبِينَاءَ ٱللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْعُمْ مُؤْمِنِينَ ٩٠ وَلَقَدَّ جَآءَكُمْ مُوسَى بِٱلْبَيْنَاتِ ثُمَّ ٱلْخَدَاتُمُ ٱلْجِهْلَ مِنْ بَعْدِهِ رَأَتْتُمْ طَالِمُونَ ١٨ رَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ رَرَفَعْنَا نَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِغُرَّةِ وَٱسْمَعُوا قَالُوا سَبِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فِي فُلُوبِهِمُ البيال بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِتُسْمَا يَأْمُرُكُمْ بِعِ إِيمَالُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٨٨ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِنْدَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَلَّوُا ٱلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٨٩ وَلَنْ يَتَمَلَّوْهُ أَبَدًا بِهَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلطَّالِيينَ ٠ وَلَتَجِدَتُهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَى حَيَوةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَبِّر أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرَحْدِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَٱللَّهُ بَصِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ تَوْلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُوْمِنِينَ ٣ مَنْ كَانَ عَدُواً لِلَّهِ وَمَلاَثِكَمِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ مَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوًّ لِلْكَافِرِينَ ١٣ وَلَقَدُ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ١٠ أَوْكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا تَبَدَّهُ نَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلِّ أَكْتَرُهُمْ لَا يُرْمِنُونَ ٥٠ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَدَ قريقًى مِنَ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَابَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٩٩ وَٱلْبَعُوا مَا تَعْلُو ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُون ٱلنَّاسَ ٱلبِّحْرَ وَمَا أُلْوَلَ عَلَىٰ ٱلْمَلَكَيْن بِبَادِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ومَا يُعَلِّمَانٍ

مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِلَّهَا كَتْنُ بِثْنَةً فَلَا تَكْفُرْ نَيْتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُقرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْبَرْهِ وَزَوْجِهِ وَمَا أَمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْقَفُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ ٱلْفَتْرَاهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلاي وَلبِتْسَ مَا هَرُوا بِدِ ٱلْغُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٠ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَلُوا وَأَتَّقُوا لَمَثُوبَةً مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا ٱنْظَرُكَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَاغِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٩ مَا يَوَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا النَّهُ رِكِينَ أَنَّ يُمَرُّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَفْقُن بِرَحْمَيْدِ مَنْ يَهَآء وَاللَّهُ نُو ٱلْفَصْلِ ٱلْقطِيمِ ١٠٠ مَا نَنْسَمْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا تَأْتِ بِعَيْر مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ١٠١ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا تَصِيرِ ١٠١ أَمْ فريدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولُكُمْ كَمَا سُثِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّكِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ نَعْدُ ضَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ ١٠٣ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَالِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحُقُّ فَأَعْفُوا وَأَصْفُوا حَتَّى يَأْتِنَي ٱللَّهُ بِأَمْرِةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ هَيْ، قَدِيرٌ ١٠٠ رَأْقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلرِّكُوةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّة بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠ وَقَالُوا لَنْ يَكْخُلُ ٱلْجُنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَائِيُّهُمْ قُلْ هَاقُوا بُرْهَاتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَائِقِينَ ١٠٩ بَكَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ اللَّهِ وَهُوَ فُحْسِنْ قَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَرْف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعْرِنُونَ ١٠٧ وَقَالَتِ ٱلْيَهُولُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَى عَلَى شَيْء وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى لَيْسَتِ ٱلْيَهُولُ عَلَى شَيْء وَمُ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ وَوْلِهِمْ قَالِلَّهُ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيهَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِقُونَ ١٠٨ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ بِيهَا ٱللَّهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَٰ ثِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا

خَآئِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْى وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٩ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَالْمَقْوِبُ فَأَيْنَهَا تُوَكُّوا فَقُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١١٠ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا سُمُّعَانَهُ بَلُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْرَّضِ كُلُّ لَهُ قَائِعُونَ ١١١ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١١١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلًا يُكَلِّبُنَا ٱللَّهُ أَرْ تَأْتِينَا آيَةً كَكُلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ مِعْلَ قَرِّلِهِمْ تَشَابَهَتْ غُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ١٣٣ إِنَّا ٱرْسَلْنَاكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلا تُسْأَلُ عَنْ أَخْمَابِ ٱلْجَيِيمِ ١١٠ وَلَنْ تَرْضَى عَلْكَ ٱلْيَهُودُ وَلا ٱلنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلْتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَلَئِن ٱلَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ "الَّذِي جَآءَكَ مِنَ "الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ "اللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا تَصِيمٍ ١١٥ أَلَّذِينَ آتَيْنَاكُمْ ٱلْكِتَابَ يَعْلُونَهُ حَتَّى تِلاَوْتِيْهِ أُولَاثِكَ يُتُومِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكُفُمْ بِهِ مَّأُولَاثِكَ فَمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١١١ يَا بَلِي إِسْرَآثِلَ ٱلْأَكُورُ لِعْمَلِي ٱلَّتِي أَلْقَبْتُ عَلَيْكُمْ وَأَيِّي فَضَّلْنُكُمْ عَلَى "الْعَالَبِينَ ١١٧ وَالْقُوا يَوْمًا لَا يَجْرِى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ هَيْتًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلا تَنْفَعُهَا هَفَاعَةً وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ ١١٨ وَإِنْ آئِتَكَى إِبْرَهِيمَ رَدُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اً قَالَ إِنِّي جَامِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيْتِي قَالَ لَا يَتَالُ عَهْدِي ٱلطَّالِيينَ ١١٠ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱلْعِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَهِيمَ مُصَلًّى إِ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَنْ طَهِّرًا بَيْتِي لِلطَّآتِفِينَ وَٱلْعَاكِفِينَ وَٱلرُّفِّع النَّجُودِ ١٠ وَإِذْ قَالَ إِشْرَهِيمُ رَبِّ آجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُق أَهْلُهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآيَمِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَّتِّهُهُ قِلِيلًا فُمَّ أَصْطَرُهُ إِلَى عَذَابِ ٱلتَّارِ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيمُ ١١١ وَإِنْ يَرْفَعُ إِبْرَهِيمُ ٱلْقَوَاهِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْتِعِيلُ رَبَّنَا تَقَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١١٣ رَبَّنَا زَّاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ رَمِنْ ذُرَّيْتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأُرِنَا مَتَاسِكَنَا وَثُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٣٣ رَبَّنَا وَٱبْغَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَعْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ رَيْعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ

رَيْزَكِيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْخَكِيمُ ١٢٠ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلْةِ إِبْرَهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِة نَفْسَهُ رَلَقَدِ ٱصْطَفَيْتَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا رَإِيُّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٦٥ إِنْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرِّبٌ ٱلْقَالِمِينَ ١٦٩ وَرَضَّى بِهَا إِبْرَهِيمُ بَلِيدِ وَيَعْفُوبُ `يَا بَلِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَعَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ١٢٧ أَمْ كُنْتُمْ هُهَكَآءَ إِنْ حَضَمَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِنْ قَالَ لِبَنِيدِ مَا تَعْبُنُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُوا نَعْبُنُ إِلْهَكَ وَإِلَةَ آجَاتِكَ إِبْرِهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِنْجَقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَغَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٢٨ تِلْكَ أُمُّا قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْعُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَبًّا كَانُوا يَعْبَلُونَ ١٣٩ وَقَالُوا كُونُوا هُونًا أَوْ تَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ "الْمُشْرِكِينَ ١٣٠ قُولُوا آمَتًا بَّاللَّهِ وَمَا أَثْرِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْتَعِيلَ رَاسْحَقَ رَهَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِنْ رَتِهِمْ لا نُنَرِّق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَكُنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٣١ نَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ الْفَتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّهَا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكُهُمْ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٣٢ مِبْفَقَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ مِبْفَةً وَلَحْنُ لَهُ عَادِدُونَ ١٣٣ قُلُ ٱلْحَاجُونَنَا في ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَخُنُ لَهُ مُضْلِصُونَ ١٣٠ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمِعِيلَ وَإِسْجَقَ وَيَعْفُوبَ وَٱلنَّسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ تَصَارَى قُلْ أَأَتْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِبَّنْ كَتَمَ هَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِيل عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٣٠ قِلْكَ أُمُّةً قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَبًّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ١٣٩ سَيَقُولُ ٱلسَّفَهَا ﴿ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا رَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ ٱلْمُشْرِي وَٱلْمَقْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَآء إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٣٧ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُودُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولَ عَلَيْكُمْ هَهِيدًا ١٣٨ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَقْبِعُ ٱلرُّسُولَ مِنْنُ يَنْقَلِبُ عَلَى مَقِبَيْهِ رَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ

جزء ٢

هَذَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَزُفٌ رَحِيمٌ ٣٩ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّبَآء فَلَفُولِّينَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوِّلِ وَجُهَكَ هَمُّمْ ٱلْهَجِمِ ٱلْخَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوعَكُمْ شَطْرَةُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أَرْخُوا ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا ٱللَّهُ بِعَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٨٠ وَلَثِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِع قِبْلَةَ بَهْضٍ رَلْثِنِ ٱلْبَعْتَ أَقْرَآءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لِنَّا ٱلطَّالِيِينَ ١٠١ أَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءُهُمْ وَإِنَّ نَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٣١ أَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلمُتَرِينَ ١٠٣ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِيهَا فَٱسْتَنِفُوا ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُولُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَبِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٩٠ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ مَوِّلِ وَجْهَكَ غَطْمَ ٱلْمَاجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَكُمَّقَى مِنْ رَبِّكَ وَمَا ٱللَّهُ بِعَادِلٍ عَبًّا تَعْمَلُونَ ١٩٥ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَّلِ رَجْهَكَ عَطْمَ ٱلْمَجِدِ ٱلْخَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ مَطْرَهُ لِتَّلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ جُدُّهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ طَلَبُوا مِنْهُمْ فَلَا تَعْمَرُهُمْ وَّأَخْشَرْنِي رَافِّيِّمْ بِعْنَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٩٩ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَقُلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا رَهُزِكِيكُمْ وَيُعَلِّبْكُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمْ وَيُعَلِّبُكُمْ مَا لَمْ تَكُولُوا تَعْلَمُونَ ١٠٧ نَٱذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَٱشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ١٩٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ وَالصَّلَوةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١٩١ وَلَا تَغُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ بَلْ أَحْيَاءً وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ١٥٠ وَلَتَبْلُوْكُمُ بِشَىْه مِنَ ٱلْخَرْفِ وَٱلْجُوعِ وَتَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلثَّمْوَاتِ وَبَشِّمِ ٱلصَّابِرِينَ اهَا "الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ١٥٢ أُولَاثِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتً مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَأُولَاكِكَ فُ ٱلْمُهْتَدُونَ ١٥٣ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَوْرَةِ مِنْ شَعَآثِمُ ٱللَّهِ فَمَنْ جَجَّ ٱلْبَيْتَ أَرِ ٱعْتَمَمَ قَلَا جُمَاجَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُّوفَ بِهِمَا وَمَنْ

تَطَوَّعَ خَيْرًا قَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ١٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُنُمُونَ مَا ٱنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أُولَاثِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمْ ٱلدَّعِنْرِينَ ١٥٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْفُوا وَبَيْنُوا فَأُولَآئِكَ أَخُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَلَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٥١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاثُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَائِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَهُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَاثِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٥٠ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفِّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا مُ يُنْظَرُونَ مِهِ وَإِلَهُكُمْ إِلَّا وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا غُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ١٥٩ إِنَّ فِي خَلَق السَّمَوَاتِ وَالْأَرْسِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَصْر بِمَا يَنْفَعُ "النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ "اللَّهُ مِنَ "السَّبَآءَ مِنْ مَآءٍ فَأَحْيَا بِدِ "الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا رَبِّكً فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاجِ وَٱلجَّعَابِ ٱلْمُحَجِّم بَيْنَ ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ١٩٠ رَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقْفِكُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَذْذَادًا يُجِبُّونَهُمْ كُنْبُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا أَهَدُ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنْ ٱلْفُوَّةَ لِلَّهِ جَبِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ هَدِيدُ ٱلْعَدَابِ ١٩١ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱللَّهُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱلَّبَعُوا رَزَّأُوا ٱلْعَمَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلنَّسْبَابُ ١٩٢ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرُّهُ مَنْعَبِّراً مِنْهُمْ كَمَا تَبَرُّوا مِنَّا كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا ثُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١٩٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمًّا فِي ٱلزَّرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتٍ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ ١٩٠ إِلَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوهِ وْٱلْفَدْهَآهِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٩٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱللَّهِعُوا مَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ قَالُوا بَلْ تَتَّبِعُ مَا ٱلْفَيْدَا عَلَيْهِ آبَآءَنَا أَوْلُو كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ هَيًّا وَلَا يَهْتَدُونَ ١٩٩ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كَهَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا نُعَآء وَدِدَآء مُمَّ بُكُمْ عُمْيٌ نَهُمْ لا يَعْقِلُونَ ١٩٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَٱشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١٩٨ إِنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ "الْمَيْنَةَ وَالدُّمْ وَلَحْمُ ٱلْخِنْزِيمِ وَمَا أُمِّلٌ بِعِ لِعَيْمِ اللَّهِ فَمَنِ الضَّارُّ غَيْمَ بَاغ وَلا عَادٍ

نَلَا إِثْمَ عَلَيْدٍ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُمُونَ مَا أَنْزُلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ قَبَمًا قَلِيلًا أُولَاثِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُوهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلا يُكلِّنهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْفِيامَةِ وَلا يُزكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٠ أُولاكِكَ ٱلَّذِينَ ٱلمُقْتَرُوا ٱلصَّلَالَة بِٱلْهُدَى وَٱلْعَدَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَفُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ١١١ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ تَزُّلُ ٱلْكِتَابُ بِٱلْحُقِ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي هِفَايِي بَعِيدٍ ١٧١ لَيْسَ ٱلْبِرِّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِي وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرِّ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَاثِكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى ٱلْمَالَ عَلَى خُبِّيد ذَوى ٱلفُرْمَى وَٱلْيَعَامَى وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّاتِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوَةِ وَآتَى ٱلرُّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا هَاهَدُوا وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآء وَّالصَّرَّآء وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ صَحَفُوا وَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْبُتَّفُسَ ١٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلقِصَامُن فِي ٱلْقَعْلَى ٱلْخُرُّ بِٱلْخُرِّ وَٱلْعَبْدِ وَالْأَنْفَى بِٱلْأَنْثَى فَبَنْ غَفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءَ فَأَقِبَاعٌ بِٱلْمَعْرُونِ وَأَنَّاهَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ١٧٥ ذَلِكَ تَغْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةً نَمَن أَمْقَكَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٥ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَمَوةً يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَمَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِكِيْنِ وَٱلْأَقْرِبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ خَفًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ١٧٠ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَبِعَهُ فَإِنَّهَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ قَبَنْ خَاكَ مِنْ مُومِ جَنَفًا أَرْ إِثْمًا قَأْصُلَمَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورْ رَحِيمْ ١٧٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٨٠ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَهَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَم نَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذْيَةُ طَعَامٍ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَبْرًا نَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨١ هَهُمُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ ٱلْهُدَى وْٱلْفُرْقَانِ فَبَنْ شَهِدَ مِلْكُمُ

ٱلشَّهْمَ نَلْيَصْمُهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَمٍ فَعِكَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيكُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْفُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا ٱلْعِدَّةَ وَلِثُكَيِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَذَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٢ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَتِّي فَإِتِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةً ٱلدَّاع إِذَا تَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُومِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١٨٣ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرِّنَتُ إِلَى بِسَآتِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَثَثُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَتَّكُمْ كُنْتُمْ قَخْتَانْرِنَ أَنْفُسَكُمْ تَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا هَنْكُمْ فَٱلْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَٱبْتَفُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَالشَّرَاءِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ ٱلْأَبْيَافُ مِنَ الْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْغَبْرِ فُمَّ أَيْمُوا ٱلصِّيَامَ إِنَّى ٱلنَّيْلِ وَلَا تُبَاهِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِلُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ يِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٨٨ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلْخُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَريقًا مِنْ أَمْوَالِ التَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ مِهَا يَسْأَلُونَكَ عَن الْأَهِلَّةِ عُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ زَالَةٍ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَنْ تَأْقُوا ٱلْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ولَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَن ٱلتَّقَى وَأَكُوا ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَٱلتَّهُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٨٩ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٨٧ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِئْنَةُ أَهَدًا مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ ٱلْمَجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ كَذَلِك جَزَآءُ ٱلْكَايِرِينَ ١٨١ قَإِن ٱلْتَهَوْا قَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٨٩ وَقَاتِلُومٌ حَتَّى لَا تَكُونَ بِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِن ٱتْتَهَوُّا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى ٱلطَّالِيينَ ١٠ أَلَشَّهُرُ ٱلْخَرَامُ بِالشَّهْمِ ٱلْخَرَامِ وَٱلْخُرُمَاتُ قِصَاصٌ نَمَنِ ٱعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِيثْلِ مَا آعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَمَّ ٱلْمُتَّقِينَ ١٩١ وَأَنْفَقُوا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلَكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُعْسِنِينَ ١١٠ وَأَثِبُوا آلَةٍ وَالْفَبْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْمِونُمْ فَهَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْي وَلا تَخْلَقُوا

رُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ تَعِلَّهُ فَهَنْ كَانَ مِلْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِدِ أَذًى مِنْ رَأْسِدِ نَهِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ نَإِذَا أَمِنْتُمْ نَمَنْ تَبَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى الْهَ نَبَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ نَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ فَلَقَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْجَ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَجْعِدِ ٱلْخَرَامِ وَٱلْقُوا ٱللَّهَ وْأَعْلَهُوا أَنَّ ٱللَّهَ هَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٣٠ أَلَهُ أَنْهُمْ مَعْلُومَاتٌ نَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْجَ فَلَا زَنَتَ وَلَا فُسُوقَى وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْجَةَ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْمٍ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَرَوُّدُوا نَإِنَّ خَيْرَ ٱلرَّافِ ٱلتَّقْوَى وَأَتَّقُونِ يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ ١٩٠٠ لَيْسَ عَلَيْكُمْ خِنَالًا أَنْ تَبْتَعُوا فَضُلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَنْضُتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا ٱللَّهَ عِنْدَ ٱلْبَشْعَر ٱلْخَرَاءِ وَّأَذْكُرُوهُ كَمَّا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ تَبْلِعِ لَمِنَ ٱلصَّالِّينَ ١٥٠ ثُمَّ أَلِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَغَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩٩ مَإِذَا تَضَيْعُمْ مَنَاسِكُكُمْ فَانْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَآءُكُمْ أَوْ أَشَدُّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا إِنِتَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِي ١١٧ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبُّنَا آتِنَا فِي النُّذْنِيَا حَسَنَعٌ وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَعٌ رَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ١١٨ أُولَاكِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٩٩ وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَكِيَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَمِّمَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِبَن ٱلَّتَى وَٱلَّفُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ إِلَيْهِ تُخْشُرُونَ ٢٠٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجْبِئُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْخَيْرَةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْمِهِ رَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ ١٠١ وَإِذَا تَرَقَّى سَعَى فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ بِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْخُرْثَ وَٱلنَّسْلَ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَانَ ٢٠٢ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱلَّق ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلعِرَّةُ بِٱلإِثْمِ تَحَسُّبُهُ جَهَلَّمُ وَلَبِثْسَ ٱلْبِهَادُ ٢٠٣ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَشْرى نَفْسَهُ ٱثِيْفَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ رَدُّتْ بِٱلْعِبَادِ ٢٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱلْخُلُوا نِي ٱلسِّلْمِ كَاقَةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ٢٠٥ قَإِنْ زَلَنْتُمْ مِنْ بَعْد مَا جَآءَثُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٠٩ هَلْ يَنْظُرُونَ

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمْ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَاثِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلأُمُورُ ٢٠٧ سَلْ يَنِي إِسْرَاقِلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيْنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلُ يَعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْقِقَابِ ٢٠٠ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْخَيَرَةُ ٱلمُّنْيَا وَيَحْقَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ ٱلْقَوْا فَوَقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِعَيْمٍ حِسَابٍ ١٠٨ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرينَ وَمُنْكِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِ لِيَعْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ بِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أَرْتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَكى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِي بِإِنَّذِهِ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَنْ يَشَآء إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٠٠ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَقَلُ ٱلَّذِينَ خَلْوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتَّهُمُ ٱلْبَأْسَآء وَٱلضَّرَّاء وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَنَّى نَصْرُ ٱللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ٣١١ يَسْأَلُونَكَ مَا ذَا يُلْفِقُون فُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْمٍ فَلِلْوَالِكَيْنِ وَٱلْأَقْرِبِينَ وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ حَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١١٦ كُتِبَ عَلَيْكُمْ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْةً لَكُمْ ٢١٣ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُو هَمُّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْكُمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١١٠ يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْمِ ٱلْخَرَامِ فِتالِ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرٌ بِهِ وَٱلْمَاجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْهَ ٱللَّهِ وَٱلْفِئْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَثْلِ وَلَا يَرَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يُرْدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ نَيَمْتْ وَهُوَ كَافِيْ نَأُولَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَائِكَ أَعْمَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَائِكَ يَرْجُون رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢١٩ يَشْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِقْمْ كِبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْنُهُمَا أَحْبَمُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ ٢١٧

قُلِ "الْعَقْرَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ "اللَّهُ لَكُمْ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ١١٨ فِي الدُّنْيَا وَٱلآخِرَة رَيَسْٱلُونَكَ عَنِي ٱلْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ٢١٥ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ رَّاللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ وَلَوْ هَاءَ ٱللَّهُ لَأَهْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٣٠ وَلا تَنْكِصُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤمِن وَلْأَمَة مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَة وَلَوْ ٱلْجَبَعْكُمْ وَلا تُنْكِدُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنْ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ وَلَوْ ٱلْجَبَكُمْ ٢٢١ أُولَاثِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْهُو إِلَى ٱلْجُنَّةِ وَٱلْمَقْفِرَةِ بِإِنْدِهِ وَيُبَيِّنُ آلِياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٣٧ رَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْجَيفِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَرَلُوا ٱللِّسَآء فِي ٱلْجَيفِن وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهُّرْنَ فَأَثُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهِ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ رَفِّحِبُّ ٱلْمُقَطِّهِرِينَ ٣٣٣ يِسَارُّكُمْ حَرْكُ لَكُمْ فَأَقُوا حَرْفَكُمْ أَتِّي هِثْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَأَقَفُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَلَّكُمْ مُلافُوهُ وَبَشِر ٱلْنُرْمِنِينَ ٢٢٥ وَلا تَجْعَلُوا ٱللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَقْفُوا وَنُصْلِحُوا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ١٢٥ لَا يُزَّاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّفْوِي أَيْبَائِكُمْ وَلَكِنْ يُوَّاحِدُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ فَلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٢٩ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ يِسَآتِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَهْهُم قِإِنْ قَارًّا قِإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٢٧ وَإِنْ عَرَّمُوا ٱلطُّلَاقِ قَانَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٣٨٨ وَٱلْمُطَلِّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ كَلَّقَةً فُرْوَه وَلا يَجِلُ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُسُنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْم ٱلْآخِيرِ رَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقًّى بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَانُوا إِصْلَاحًا رَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَّٱللَّهُ عَرِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨ أَلْطَلَانى مَرِّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ أَرْ تَسْرِحْ بِإِحْسَانِ وَلا يَجِلُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُلُوا مِمَّا آتَيْتُنُوهُنَّ هَيْنًا إِلَّا أَنْ يَخَاقا أَلَّا يُقِيمًا حُذُودَ ٱللَّهِ قَإِنْ خِلْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُذُودَ اللَّهِ قَلَا جُنَاجٍ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱقْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُوهُ ٱللَّهِ قَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدُّ حُدُودَ ٱللَّهِ قَأُولَا ثِكَ ثُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٣٠٠ قَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ نَعْدُ

حَتَّى تَنْكِمَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحٍ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ طَنَّا أَنْ يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ وَقِلْكَ حُدُوهُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَرْمٍ يَعْلَمُونَ ٣٦١ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَغْرُوبٍ أَوْ سَرِّخُوهُنَّ بِمَعْرُوبٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ صِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَدْ طَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّعِدُوا آيَاتِ ٱللَّهِ هُوْرًا وَأَدْكُرُوا نِعْبَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظكُمْ بِع رُأْتُقُوا ٱللَّهَ رَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٣٧ رَإِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآء فَبَلَقْنَ أَجَلَهُنَّ قَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَتْكِعُنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ ذَلِك يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكُمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ رَأَتْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٣٣٣ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَانَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَانَ أَنْ يُتِمُّ ٱلرُّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِكَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِةِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمًا وَتَشَاوُر فَلَا جُنَاءٍ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدَتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلَا جُنَامَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلتَّلُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٣٣٠ وَٱلَّذِينَ يُتَوَقَّرْنَ مِنْكُمْ وَيَكَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُمِ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُتَاجَ مَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِٱلْمَغْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٣٠ وَلا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ بِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلتِّسَآء أَرْ أَكْنَتُتُمْ فِي ٱلْفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَدْكُورَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُونًا ٣٣٩ وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَامِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَآحْذَرُوهُ وَآعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٣٣٧ لَا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقُتُمُ ٱلتِّسَآء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَرْ تَقْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُةُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِمِ تَدَرُهُ مَتَاعًا بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ ٢٣٨ رَأَنْ

طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ تَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ رَقَدُ فَرَمُتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو ٱلَّذِى بِيَدِهِ غُفْدَةُ ٱلنِّكَاجِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٩ حَافِظُوا عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَّالصَّلَوةِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ ١٣٠ قَإِنْ خِفْتُمْ قَرِجَالًا أَوْ زُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ١٩١ وَّٱلَّذِينَ يُقَوِّقُونَ مِنْكُمْ وَيَكُرُونَ أَرْوَاجًا وَمِينَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَعَامًا إِلَى ٱلْحُوْلِ غَيْمٍ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَامَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَّاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٩٢ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا هَلَى ٱلْمُثَّقِينَ PPP كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٩٠٠ أَلَمْ تَمْ إِلَى ٱلَّذِيهِنَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوك حَذَرُ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱللَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١٣٥ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَّأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٢٩٩ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يُقُرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَةُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِفُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُوْجَعُونَ ٢٠٠ أَلَمْ ثَرَ إِلَى ٱلْمَلِإِ مِنْ بَلِي إِسْرَاتِكُلُّ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيَّ لَهُمُ آَبْعَتْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ ٱلْقِقَالَ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نْقَائِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ بِيَارِنَا وَٱبْنَآئِنَا فَلَمًّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِعَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قِلِيلًا مِنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بَّالطَّالِمِينَ ٢٣٨ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلَّكُ عَلَيْنَا وَخَنُ أَحَقَّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَاثَهُ بَسْطَةً نِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجُسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَنْ يَشَآء وَّاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٠٩ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنْ آيَةَ مُلْكِمِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيعِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ رَبَقِيَّةٌ مِبًّا تَرَك آل مُوسَى وَال عَرُونَ تَخْيِلُهُ الْمَلاَئِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

٢٥٠ قَلَمًّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَمٍ فَمَنْ هَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنْيِي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَن ٱلْمُعْرَفَ غَرْفَةً بِيدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمًّا جَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ آهَمُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا ٱللَّيُومَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا ٱللَّهِ كَمْ مِنْ بِنَّةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ٢٥١ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِةِ قالُوا رَبَّنَا أَنْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا رَفَيِّتْ أَقْدَامَنَا رَّأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَرْمِ ٱلْكَافِرِينَ ٢٥٢ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآقَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلَّكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَهَآءُ وَلَوْلًا دَعْمُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٥٣ دِلْكَ آيَاتُ ٱللَّهِ تَعْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِي وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُوْسَلِينَ ﴿ ١٥٠ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ نَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ ٱللُّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُومِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْ هَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ "أَلْبَيِّنَاتُ وَلَكِي آخْتَلَفُوا فَيِنْهُمْ مَنْ آمَن وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَمَ وَلُوْ هَآء ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٥٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱلْفِقُوا مِنَّا رَرَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمْ لَا بَيْعٌ نِيدٍ وَلَا خُلْقٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَٱلْكَافِرُونَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٢٠٩ أَللَّهُ لَا إِلَمَا إِلَّا هُوَ ٱلْحُقُ ٱلْقَيْرِمُ لَا كَأْخُذُهُ سِنَدٌ وَلَا نَوْمُ لَهُ مَا في ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِنْدِهِ يَعْلَمُ مَا بَيِّنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْقَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْء مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَآء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَوُّدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ٢٥٧ لَا إِكْرَاة في ٱلدِّين قَدْ تَبَيَّنَ ٱلرُّهُدُ مِنَ ٱلْفَيِّ فَمَنْ يَكُفُرْ بِٱلطَّاغُوتِ رَيْرُمِنْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَبْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُقْتَى لَا ٱنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٥٨ أَللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا يُغْرِجُهُمْ مِنَ ٱلطُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّور ٢٥٩ وَّٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَارُّهُمُ ٱلطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ

P =4

مِنَ ٱلنَّرر إِلَى ٱلطُّلْمَاتِ أُولَاثِكَ أَخْصَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِكُونَ ٣٩٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاجٌ إِبْرَهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّيَ ٱلَّذِي يُعْيى وَيُبِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِى وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِيمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ "الْمَشْرِي فَأْتِ بِهَا مِنَ "الْمَغْرِبِ فَبْهِتَ "الَّذِي كَفَمَ وَاللَّهُ لَا يُهْدِي "الْقَرْمَ ٱلطَّالِيينَ ٢٩١ أَوْ كَالَّذِي مَمَّ عَلَى تَرْيَةٍ وَهِيَ خَارِيَةٌ عَلَى عُرُوهِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَرْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاتَّةَ عَلِم ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كُمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِاتَّةً عَلْمٍ فَٱنْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَهَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وُانْظُرْ إِنَّى حِمَارِكَ وَلِتُجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى ٱلْمِطَامِ كَيْفَ نْنْشِرْهَا ثُمَّ تَكْسُوهَا كُمًّا فَلَمًّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قديرٌ ٣٩٣ رَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي ٱلْمَوْتِي قَالَ أَوْلَمُ تُوهُمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَثِنَّ قَلْبِي قَالَ نَحْدُهُ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْمِ فَضْرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱذْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَٱهْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٩٣ مَثَلُ "أَذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ "اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةِ أَنْبَعَتْ سَبْعَ سَتَابِلَ فِي أَكُلِ سُنْبُلَةٍ مِاتَّةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَهَآهُ وَّاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٩٥ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ مَا أَنْقَلُوا مَنَّا وَلا أَلَّى لَهُمْ أَجْرُمٌ عِنْدَ رَبِهِمْ وَلَا خَرْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا فَمْ يَخْوَنُونَ ١٩٥ قَوْلُ مَعْرُوفٌ وَمَغْيِرَا خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَنَّى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ٢٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِٱلْمَنِّ وَٱلَّذَى كَٱلَّذِى يُنْفِقُ مَا لَهُ رِئَاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُرُّمِنُ بِاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا لَكُ مِن مَنْ لَهُ كَنتُكُ مُ مُؤَانِ عَلَيْهِ ثُوَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَفَهُ صَلْمًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْء مِمًّا كَسَبُوا وَاللَّه لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ٢١٧ وَمَثَل ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ٱلْتِعَاءَ مَوْضَاتٍ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَلَّةٍ بِرَبْرَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَآتَتْ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنَّ لَمْ يُصبُّهَا وَابِلَّ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٩٨ أَيْوَدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَلَّةً مِنْ نَجِيلٍ وَأَعْلَابٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ ٱلثَّمْرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَمْ وَلَهُ ذُرِّيَّةً ضُعَفَآه نَأْصَابَهَا إِعْمَارُ فِيهِ نَارُ نَاحْتَرَقَتْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَعَكُّرونَ ٢٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْغُمْ وَمِنَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلدَّرْضِ وَلا تَيَمُّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ٢٠٠ وَلسَّمْمُ بِآخِذِيدِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيدِ وَآعْلُمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٠١ أَلَشَّيْطَانُ يَعِدْكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُوكُمْ بِالْفُدْهَاهِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَفْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٠٣ يُرِّني ٱلْحِكْمَة مَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُنُونَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أَوْتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذْكُمْ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٣٠٣ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذُرْتُمْ مِنْ نَذُرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ إِنْ تُبْدُوا ٱلصَّدَقاتِ فَيَعِبًّا هِيَ زَانٌ تُغْفُوهَا وَتُوَّتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَمِّرُ عَلَكُمْ مِنْ سَيَآتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٧٠ لَيْسَ عَلَيْك هُذَاهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَشَآء وَمَا تُنْفِعُوا مِنْ خَيْمٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا آيْتِعَلَّهُ وَجْمِ ٱللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْسٍ يُوكَ إِلَيْكُمْ وَٱنْتُمْ لَا تُطْلَمُونَ لِلْفُقَرَآهُ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيكِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِينُونَ ضَرَّبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ ٱلتَّعَقُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَاقًا وَمَا تُنْفِعُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِي عَلِيمٌ ٢٠٥ أَلَّذِينَ يُنْفِعُونَ أَمْوَالَهُمْ بِٱللَّيْلِ وَّالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَّانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعْوَنُونَ ٢٠٩ أَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبُوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَعَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبُوا وَأَحَلُّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّم ٱلرِّبُوا فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ فَٱلْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَاهَ فَأُولَائِكَ أَفْحَابُ ٱلنَّارِ فُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٠٧ يَحْتَفَى ٱللَّهُ ٱلرِّبَوا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَات وَّاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَقَارِ أَثِيمٍ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ

وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلرَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَرَّفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يُحْزَنُونَ ٢٧٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّفُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرَّبُوا إِنْ كُنْتُمْ مُومِينِنَ ٢٠٨ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأُذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَطْلِمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ ١٨٠ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَا ۚ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨١ وَٱتَّقُوا يَوْمًا ثُرْجَعُونَ فِيعِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ ثُوَفِّي كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ٢٨٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَذَايَنْتُمْ بِكَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَأَحُتُبُوهُ وَلَيَكْتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِٱلْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلْمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبُ وَلْيُثْلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلا يَبْعَسُ مِنْهُ هَيْتًا فَإِنْ كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحُقَّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُولًا هُوَ فَلَيُمْلِلُ وَلِيُّهُ بِٱلْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا هَهِيكَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ زَّامْرَأْتَانِ مِنَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءَ أَنْ تَضِلُّ إِحْدَاهُمَا فَغُذَكِّمَ إِحْدَاهُمَا ٱللُّخْرَى وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآء إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَشَأَمُوا أَنْ تَكُتُبُوهُ صَعِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَأَقْتِمُ لِلمُّهَادَةِ وَأَنْكَى أَلَّا تَرْقَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً نُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَهْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيكٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُونًى بِكُمْ وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ وَيُعَلِّبُكُمُ ٱللَّهُ وَّاللَّهُ بِكُلِّ هَيْء عَلِيم ٢٨٣ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَم وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا قَرِهَانْ مَقْبُرِضَةٌ نَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُوِّدِ ٱلَّذِي ٱوّْثُمِنَ أَمَائَتُهُ وَلَيْتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌّ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٨٨٠ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي ٱنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ مَيَعْفِمُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ وَّاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء مه المَن الرَّسُولُ بِمَا أُنْرِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ

وَمَلاَكِتِيهِ وَخُتِيهِ وَرُسُلِهِ لا تَقَرِّقُ بَيْنَ أَهُدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَوِقَتَا وَأَطَعَتَا عُمُوالِكُ رَبِّنَا وَإِلَيْكُ آلْمُومِيرُ ١٨٩ لا يُصَلِّفُ آللَّهُ تَفْسًا إِلَّا رُسُعَهَا لَهَا مَا تَسَبَّتُ وَمَلَيْهَا مَا الصَّعْسَيْثُ رَبِّنَا لا تُوَلِّمِنْكَا إِنْ تَسِينَا أَرُّ أَهْمَالُنَا رَبِّنَا وَلا تُعَيِّلُنَا وَرَبِّنَا وَلا تُعَيِّلُنَا وَلا تَعْيِلُنَا وَلا تُعَيِّلُنَا وَلا تَعْيِلُنَا وَلا تُعَيِّلُنَا وَلا تَعْيِلُنَا وَلا تَعْلِلُنَا وَلا تَعْلِلْنَا وَلْنَا وَالْمُومِينَ فَا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلِيلًا لَكُولُولُنَا عَلَى اللَّهُ وَلا لَهُ وَلِيلًا لِنَالِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِيلًا لِللَّهُ وَلَيْنَا وَاللَّهُ وَلَيْكُوا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْلِكُولُوا اللّهُ وَلَيْلًا اللّهُ وَلِيلًا لَا اللّهُ وَلِيلًا لَالْمُومُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلًا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ولِيلًا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو



أَمْرَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا وَأُولَاثِكَ هُمْ وَقُوهُ ٱلنَّارِ 4 كَنَأْبِ آلِ فِرْعَرْنَ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَلِلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِكُنُوبِهِمْ وَٱللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ١٠ قُلْ لِلَّذِينَ كَقَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَيِثْسَ ٱلْبِهَالُ ا قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةً فِي فِتُتَيْنِ ٱلْتَقَتَا فِيَّةً ثُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةً يَرُوْنَهُمْ مِعْلَيْهِمْ رَأَى ٱلْعَيْنِ وَٱللَّهُ يُرَّتِكُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَهَآهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ٣ رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلمُّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَآء وَٱلْبَلِينَ وَٱلْقَنَاطِيم المُقَلَطَرَةِ مِنَ الدُّقبِ وَالْفِصَّةِ وَالْحَيْلِ الْمُسَوِّمَةِ وَالْكَفَامِ وَالْخَرْثِ ذَلِكَ مَعَاغً ٱلْخَيَوِةِ ٱلدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ ٱلْمَآبِ ١٣ قُلْ أَوْتَيْتُكُمْ بِغَيْمٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ ٱلْقَوْا مِنْدَ رَبِّهِمْ حَنَّاتٌ تَخْرِى مِنْ تَخْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجُ مُطَهِّرُةٌ وَرِضُوانٌ مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ﴿ الَّذِينَ يَغُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنًّا فَٱغْفِيْ لَنَا ذُكُوبَنَا وَقِينَا غُذَابَ ٱلنَّارِ ١٥ أَلصَّابِرِينَ وَّالصَّادِقِينَ رَّالْمُانِتِينَ وَّالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَفْتَارِ ١٩ هَهِكَ ٱللَّهُ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَاثِكُهُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الْعَرِيزُ الْحَكِيمُ ١١ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ وَمَا الْخُتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكُفُرْ بِآيَاتِ ٱللَّهِ قَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ A قَإِنْ حَاجُوكَ فَعُلْ أَسْلَبْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱثَّبَعَنِ ١٩ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوثُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمْتِينَ أَأْسُلَنْهُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ ٱهْتَكَوَّا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّنَا عَلَيْك ٱلْبَلاغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ رَيَقَعُلُونَ

البلاغ والله بهيم بالهبان " إن البين ينطون بين التين الترقيق ينطون بين الثان تبقر وهم التين التين التين التين التين التين التين عن الثان التين تبقر وما التين من الثان التين عن الثان التين عن التين التين

بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٠٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُقْيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ رَهُمْ لَا يُطْلَبُونَ ١٥ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْبُلُكِ تُرُّتِي ٱلْبُلُكَ مَنّ تَشَآهَ وَتَنْزِعُ ٱلنُّلُكَ مِنَّنْ تَشَاءَ وَقُعِرٌّ مَنْ تَشَاءَ وَقُدِلًا مَنْ تَشَاءَ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ٢٩ ثُولِي ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّيْل وَنُغْنُ ٱلْخَيْ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُعْنِي ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآهَ بِعَيْرٍ حِسَابٍ ٢٠ لَا يَتَّخِذِ ٱلنَّوْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآء مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ غَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءِ إِلَّا أَنْ تَتَّفُوا مِنْهُمْ ثَقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُخُورِكُمْ أَرْ تُبْخُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي اللَّرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيمٌ ١٨ يَوْمَ تَجِكُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَبِلَتْ مِنْ خَيْمٍ فَعُضَرًا وَمَا عَبِلَتْ مِنْ شُوَّه تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْتَهَا رَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا رَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَرُّكُ بِٱلْعِبَادِ ٢١ قُلْ إنْ كُنْتُمْ نُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبِكُمُ ٱللَّهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ لُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ خَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرُّسُولَ فَإِنْ تَوَلُّواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ ٢٠ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَفَى آثَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَهِيمَ وَآلَ عِبْرَانَ عَلَى ٱلْعَالَبِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٣١ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِلَى لَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي نُعَرِّزا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ نَلَبًّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأَنْثَى وَإِنِّي سَنَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَفُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ٣٣ تَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبْولِ حَسَنٍ رَّأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا رَكُريَّاءَ كُلُّمَا تَخَلَ عَلَيْهَا رَكَرِيَّاءُ ٱلْحِمْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآءُ بِقَيْمٍ حِسَابٍ ٣٣ هُتَالِكَ

نَعَا زَكَرِيَّا ۚ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ عَبْ لِي مِنْ لَكُنْكَ ذُرِّيَّةٌ طَيِّبَةً إِنَّكَ سَبِيعُ ٱلمُّعَآه نَتَانَتُهُ ٱلْمَلَآئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى فِي ٱلْمِعْرَابِ ٣٠ أَنْ ٱللَّهَ يُبَهِّرُكَ بِيَعْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِيَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَسَيَّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٣٠ قَالَ رَبّ أَتَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغِينَ ٱلْكِبَمُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِمٌ قَالَ كَذَٰلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاء ٣١ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا ثُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ فَلَقَة أَيَّامِ إِنَّا رَمْوًا وَٱذْكُمْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَارِ ٣٠ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَاكِ وَطَهْرَكِ وَأَصْطَفَاكِ عَلَى نِسَآء ٱلْعَالَبِينَ ٣٨ يَا مَرْيَمُ ٱقْلُتِي لِرَبِّكِ وَٱلْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ٣٩ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآهُ ٱلْقَيْبِ نُوحِيدِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَكَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَكَيْهِمْ إِذْ يَغْتَصِمُونَ ١٠٠ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَاثِكُمُهُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَهِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ ٱلنَّسِيمُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِ ٱلمُّنْيَا وْالْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ١٩ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٢٠ قَالَتْ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَبْسَسْنِي بَهَمْ قَالَ كَذَلِكِ ٱللَّهُ يَعْلَقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٠ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِخْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي ٱسْرَائِلَ أَتِي قَدْ جِنَّتُكُمْ بِآلِيَّةِ مِنْ رَبِّكُمْ أَيْنِي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْمِ فَٱلْغُمْ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَثْرِقُ الْأَكْبَةِ وَالْأَبْرَضَ وَأُحْيِى النَّوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنْتِثُكُمْ بِنَا تَأْكُلُونَ رَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُرِيَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِيينَ مِم وَمُصَدِّفًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّرْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِى خُرَّمَ عَلَيْكُمْ وَجِثْنُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُكُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ٢٥ فَلَمًّا أَحَسٌّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَرَارِيُّونَ كَنَّى أَنْصَارُ ٱللَّهِ آمَنَّا بِٱللَّهِ رَاهْهَمْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

 وَبَّنَا آمَنًا بِمَا أَنْزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرُّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ٩٧ وَمَكُرُوا وَمَكُمُ ٱللَّهُ وَاللَّهُ خَيْمُ ٱلْمَاكِرِينَ ١٩ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُعْرَقِيكَ وَرَافِعُكَ إِنَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱلَّبَعُوكَ قَوْقَ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا إِنَّى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فُمَّ إِنَّ مَرْحِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ فَخَتَلِفُونَ إِمَّا اللَّهِينَ كَقَرُوا تَأْعَذِّبُهُمْ عَذَابًا غَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٥٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِخَاتِ فَيُوقِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَّاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلطَّالِبِينَ ١٥ ذلِكَ تَعْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَّالذِّكْمِ ٱلْحَكِيمِ ٥٣ إِنَّ مَعَل عِيسَى عِنْدَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ تَيَكُونُ "، أَخْتَى مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ ٱلْمُنْتَرِينَ مِن فَمَنْ حَاجَّكَ فِيدِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ قَقُلُ تَعَالَوْا نَدُّعُ أَبْنَآءَنا وَأَبْنَآءُكُمْ وَيِسَآءَنَا وَيِسَآءَكُمُ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسُكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَظَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَادِبِينَ هِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحُقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ٥٩ فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٥٠ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَاهَ بَيْنَتَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا تَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِعِ هَيْتًا وَلَا يَتَّجِدُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّوا تَقُولُوا ٱلْفَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ٥٠ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ نُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أَنْرِلَتِ ٱلتَّوْرَاهُ وَٱلْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِةِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠ هَا أَتُتُمْ قَوْلاتَهُ حَاجَتُمْ فِيهَا لَكُمْ بِعِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيهَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِ عِلْمٌ وَّاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُرِدِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١١ إِنَّ أَوْلَ النَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ التَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلَّ ٱلْمُوْمِيدِنَ ١١ وَدَّتْ طَآثِقَةً مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٣٣ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَأَنْتُمْ

تَشْهَدُونَ ١٦ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحُقَّ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحُقَّ رَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٥ وَقَالَتْ طَآتِقَةً مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ آمِلُوا بِٱلَّذِي أُنْزِل عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَجْمَ ٱللَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٩٩ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَى هُدَى ٱللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدُّ مِثْلَ مَا أُرِتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْقَصْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآهُ وَٱللَّهُ وَاسِعً عَلِيمٌ ٧٧ يَعْتَشُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ٨٨ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُوِّدُهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُرِّدِهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَاتِبًا ١٩ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْناً في ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ بَلَى مَنْ أَوْتَى بِعَهْدِهِ زَاتَقَى فَإِنَّ اللَّهَ لِحِبُّ الْمُتَّقِينَ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَاتِكَ لا خَلاق لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلا يُرَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٣ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ ٱلْسِنَتَهُمْ بِٱلْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلكَّذِبَ وَهُمُ يَعْلَبُونَ ٣٠ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُوْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْتُكُمَّ وَٱلنَّبُوءَ فُمْ يَغُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّائِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ فَعَلِّمُونَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ٣٠ وَلا يَأْشُرُكُمْ أَنْ تَقْعِدُوا ٱلْمَلاَئِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِنْ أَتْتُمْ مُسْلِمُونَ ٥٠ وَإِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاتَى ٱلنَّبِيِّينَ لَهَا آتَيْنُكُمْ مِنْ كَتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقَى لِمَا مَعَكُمْ لْتُرْمِنُنَّ بِيهِ وَلَتَنْصُرُتُهُ قَالَ أَأْقَرَرُتُمْ وَأَخَاتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِى قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ نَاتُشْهَدُوا وَأَلَنَا مَعَكُمْ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ٧١ فَمَنْ قَوَلًى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَآثِكَ ثُمْ ٱلْفَاسِقُونَ ٧٧ أَنَفَيْرَ دِين ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ

طَوْمًا وَكُرْهًا وَإِلَيْهِ يُوْجَعُونَ ١٨ قُلُ آمَنًّا وِاللَّهِ وَمَا أَنْوَلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْوَلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِنْحَقَ وَيَعْمُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَّالنَّبِيثُونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَغَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٩ وَمَنْ يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١٠ كَيْفَ يَهْدِي ٱللَّهُ قَرْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقَّى وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَّاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٨ أُولَائِكَ جَزَآرُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَقَ ٱللَّهِ وْٱلْمَكْتِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٦ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُعَمَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَدَابُ وَلَا اللهُ يُنْظُرُونَ ١٣ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلُحُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ مِهِ إِنْ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمُّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَاكِك هُمُ ٱلصَّالُونَ مِهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا رَمَاتُوا رَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِنْ ۚ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱلْمُتَدَى بِهِ أُولَاكِكَ لَهُمْ عَذَابٌ ٱللَّهِ وَمَا لَهُمْ مِنْ تاصِرينَ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١٨ كُلُّ الطُّعَامِ كَانَ حِدٌّ لِبَنِي إِسْرَاكِلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَاكِلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَرِّلُ ٱلتُّورَاةِ فَلْ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَاةِ فَٱتَّلُوهَا إِنْ كُلْتُمْ صَايِعِينَ ٨٨ نَمَن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدٍ ذَٰلِكَ فَأُولَاثِكَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ١٩ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُوا مِلَّةً إِبْرَهِيمَ حَنِيقًا رَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ رُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَازِكًا وَهُدَّى لِلْعَالَمِينَ ١١ فِيهِ آيَاتُ بَيِّنَاتُ مَقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَنْ نَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى ٱللَّاسِ عِ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْدِ سَبِيلًا ١٠ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَينًى عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ١٣ كُلُ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ 40 قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوجًا وَأَنْتُمْ هُهَذَا اللَّهُ بِعَادِلِ عَبًّا تَعْمَلُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ

جيء م

تُطِيعُوا كَرِيقًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ١٩ وَكَيْكَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْكَى هَلَيْكُمْ آيَاتُ ٱللَّهِ وَبِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمُ بِٱللَّهِ نَقَدُ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّى ثْقَاتِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَتَّتُمْ مُسْلِمُونَ ١٠ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَيِيعًا وَلَا تَقَرُّفُوا رَّانْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُتُتُمْ أَعْدَآهَ فَأَلَّفَ مَيْنَ فُلُوبِكُمْ نَأْصْبَحْتُمْ بِيعْمَتِهِ إِخْرَاتًا ٩٥ زَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا خُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَٱلْقَدَّكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ ١٠٠ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَكُفُونَ إِلَىٰ ٱلْخَيْمِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْبَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِي ٱلْمُنْكَمِ وَأُولَاكِكَ فَمُ ٱلْمُمْلِحُونَ ١٠١ وَلا تَكُولُوا كَالَّذِينَ تَقَرُّفُوا وَّاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٢ يَوْمَ تَبْيَقُن وُجُوفٌ وَتَسْرَقُ وْجُوفٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَقَتْ وْجُوفُهُمْ أَكَفَرُونُمْ بَعْدَ إِيمَائِكُمْ فَذُوفُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ١٠٣ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱلْيَصَّتْ وُجُوهُهُمْ دَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِهُونَ ١٠٠ قِلْكَ آيَاتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْخُقِي وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْبًا لِلْعَالَبِينَ ١٠٠ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٠١ كُلْتُمْ خَيْرَ أُمَّو ٱخْرِجَتْ لِلتَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَمِ وَتُرُّمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْل ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِلُونَ وَأَكْتُرُهُمُ ٱلْفَاسِتُونَ ١٠٠ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَنَّى رَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَنْجَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ١١٨ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ ٱللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ ٱلنَّاسِ وَبَآوًا بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَتَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِآلِيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْعُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآة بِعَيْم حَقِّى ذَلِك بِمَا عَصَوْا وَكَالُوا يَعْتَذُونَ ١٠١ لَيْسُوا سَوَآة مِنْ أَهْل ٱلْكِتَابِ أُمَّةً قَاتِيَةً يَعْلُونَ آيَاتِ ٱللَّهِ أَنَّاءَ ٱللَّيْلِ وَهُمْ يَاجُحُمُونَ ١١٠ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمَوْمِ ٱلْآخِمِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَلْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَمِ وَيُسَارِعُونَ فِي

سورة ۳ ٱلْخَيْرَاتِ وَأُولَاثِكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١١١ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْمٍ فَلَنْ ثُكْفَرُوهُ وَآللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ١١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْلِي عَنْهُمْ أَمْوَالْهُمْ وَلَا أَوْلادُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ هَيْئًا رَّأُولَائِكَ أَهْمَاتُ ٱلنَّارِ ثُمَّ بِيهَا خَالِدُونَ ١١٣ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي قَالِهِ ٱلْخَيْرِةِ ٱلكُنْيَا كَهَيْلِ رِجِ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكُتُهُ وَمَا ظَلْبَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١١٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّهِمُوا بِطَانَةً مِنْ دُرِيكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِقُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآء مِنْ أَنْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيِّنًا لَكُمْ ٱلْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ١٥ هَا أَنْتُمْ أُولَا تُعِبُّونَهُمْ وَلَا يُعِبُّونَكُمْ وَتُرُّمِنُونَ بِٱلْكِتَابِ كُلِيعِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَشُوا عَلَيْكُمْ ٱلْآَنَامِلَ مِنَ ٱلْفَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِقَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِدَاتٍ ٱلصُّدُورِ ١١٩ إِنْ تَبْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ رَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّتَةً يَفْرَحُوا بِهَا رَإِنْ تَصْبِرُوا رَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ فِيطً ١١٧ وَإِذْ غَدَرْتَ مِنْ أَعْلِكَ ثُبَرِّيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَامِدَ لِلْقِتَالِ وْاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ١١٨ إِذْ هَمَّتْ طَآتِكَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلًا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى ٱللَّهِ مَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١١١ وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلْنا نَاتَاقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُونِ ١٠٠ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَقَةِ ٱلَّافِ مِنَ ٱلْمُلَآثِكَةِ مُنْزَلِينَ ١١١ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ

تَوْرِهِمْ هَذَا يُبْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَبْسَةِ آلاكٍ مِنَ ٱلْمَلَاثِكَةِ مُسَرِّمِينَ ١٢٣ رَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَتِنَّ تُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا ٱللَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ نَيَنْقَلِبُوا خَآتِبِينَ ١٣٣ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ هَيْءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ١٣٥ وَلِلَّهِ مَا ﴾ وَ ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآءَ وَيُعَدِّبُ مَنْ يَشَآءَ وَّاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمُ ١٠٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرَّبُوا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَّأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ ١٢٧ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَلَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّبَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدُّتْ لِلْنُقِّقِينَ ١١٨ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّةَ وَٱلضَّرَّآةَ وَٱلْكَاظِيِينَ ٱلْقَيْطَ وَّالْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ لِحِبُ ٱلْخُسِنِينَ ١٣١ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا نَاحِشَةً أَرْ طَلَمُوا ٱنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا ٱللَّهَ فَٱسْتَفْقَرُوا لِكُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَقْفِمُ ٱلكُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ رَلْمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا نَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٣٠ أُولاَئِكَ جَزَآوُهُمْ مَعْفِرَةٌ مِنْ رَبّهمْ وَجَلَّاتٌ نَّجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْمُ ٱلْعَامِلِينَ ١٣١ قَدْ خَلَتْ مِنْ تَبْلِكُمْ سُنَنْ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١٣٢ قَدَا بَيَانً لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِطَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ١٣٣ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَعْزَنُوا رَأَتْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِنْ كُلْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٣٠ إِنْ يَبْسَسُكُمْ فَرْجٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْجُ مِعْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ لَكَاوِلْهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّعِدُ مِنْكُمْ هُهَدَآء وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الطَّالِيينَ ١٣٠ وَلِيُحَيِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَيَحْتَقَ ٱلْكَافِرِينَ ١٣٩ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا ٱلْجُتَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ "الصَّابِرِينَ ٣٧ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَثَّوْنَ "الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدُ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَلْظُرُونَ ١٣٨ وَمَا تُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ تَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَنَّإِنْ مَاتَ أَوْ تُتِلَ ٱلْقَلَبْتُمْ عَلَى أَفْقَابِكُمْ وَمَنْ يَثْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُمُّ ٱللَّهَ شَيْتًا وَسَيَعْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ٣٩ وَمَا كَانَ لِتَفْسِ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِنْنِ ٱللَّهِ كِتَابًا مُوَّجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ فَوَابَ ٱلْآخِوَةِ نُرُّتِهِ مِنْهَا وَسَخَيْرِى ٱلشَّاكِرِينَ ١٩٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُونَ كَثِيمٌ فَهَا وَقَلُوا لِهَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا ٱسْتَكَافُوا وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ١٨١ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ثُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَقَيِّتْ أَقْدَامَنَا وَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَرْمِ ٱلْكَافِرِينَ

فَاقَاهُمُ ٱللَّهُ قَوَابَ ٱلكُّنْيَا وَحُسْنَ فَوَابِ ٱلآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْخُسِنِينَ ١٨١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّرُكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَقَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ١٩٣ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ خَيْرٌ ٱلنَّاصِرِينَ ١٩٥ سَلُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلُ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ وَيِثْسَ مَثْوَى ٱلطَّالِيينَ ١٩٠ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَخَسُّونَهُمْ بِإِنْدِهِ حَتَّى إِذَا مَشِنْتُمْ وَقَتَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْمِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا نُعِبُّونَ ١٩٩ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ ٱلكُّنْيَا. رَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ ٱلآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدُ عَمَا عَنْكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٣٧ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَّالرَّسُولَ يَدْهُوكُمْ فِي أَهْرَاكُمْ فَأَقَاتِكُمْ غَمًّا بِعَيِّ لِكَيْلًا تَحْرَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٩٨ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمْنَةً نُعَاسًا يَقْشَى طَآتِفَةً مِنْكُمْ وَطَآتِفَةً قَدْ أَعَبَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظَنُونَ بِٱللَّهِ غَيْرٌ ٱلْحَقِي ظَنَّ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْر مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلُّهُ لِلَّهِ لِخُفُونَ فِي ٱنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لُو كَانَ لَنَا مِنَ "الْأَمْرِ هَيْء مَا تُعِلْنَا هَاهُنَا قُلُ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُونِيكُمْ لَبَرَرَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلتَّقُلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورُكُمْ وَلِيُحَقِق مَا فِي قُلْرِيكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِكَاتِ ٱلصَّفَورِ ١٣٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوا مِنْكُمْ يَوْمُ ٱلْتَقَى ٱلْجُمْعَانِ إِنَّهَا ٱسْتَرَلُّهُمْ ٱلمَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا رَلقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ١٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا رَقَالُوا لِإِخْرَائِهِمْ إِذَا ضَرَّبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرُّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاثُوا رَمَا تُتِلُوا لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي تُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٥١ وَلَثِنْ تُعَلِّثُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَرْ مُثَّمُ لَمَغْفِرَهُ مِنَ ٱللَّهِ رَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ ١٥٢ رَلَثِنْ مُثَّمْ أَوْ قَتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ

P٥

١٥٣ قَبِمًا رَحْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ قَطًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَأَنْقَضُوا مِنْ حَرْلِكَ قَاعْف عَنْهُمْ رَّاسْتَقْفِرْ لَهُمْ رَهَارِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ نَإِذَا عَرَمْتَ تَتَرَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوِّكِلِينَ ١٥٠ إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَعْدُالُكُمْ نَمَنْ ذَا ٱلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيْتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ هُ وَمَا كَانَ لِنَبِي أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوقً كُلُّ نَفْسِ مَا كَسَبُّتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ١٥٩ أَقَمَن ٱلَّبَعَ رَسْوَانَ ٱللَّهِ كَمَنْ بَآء بِ عَمِ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَلُمُ وَيِئْسَ ٱلْبَصِيمُ ١٥٧ أَمُّ دَرِّجَاتٌ عِلْدَ ٱللَّهِ وَٱللَّه تَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١٥٨ لَقَدُ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنُّوْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ بِيهِمْ رَسُولًا ِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَعْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُرَكِّيهِمْ وَيُعَلِّنْهُمُ ٱلْكِتَابَ وَّالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَالُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي صَلَالٍ مُبِينِ ١٥٥ أَوْلَبًا أَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا عُلْتُمْ أَثْنَى هَذَا كُلُّ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ هَيْء قدير ١٩٠ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجُمْعَانِ قَبِإِنَّانِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أَنَاتُهُوا رَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَرِ الْمَقُوا قَالُوا لَوْ تَعْلَمُ قِتَالًا لْأَكَّبَعْنَاكُمْ فُمْ لِلْكُفْمِ يَوْمَثِدٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ١٩١ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلْرِيهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُنُونَ ١٩٣ أَلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا ا لَوْ أَطَاعُونَا مَا تُعِلُوا كُلُّ فَآذَرَوا عَنْ أَتْفُسِكُمْ ٱلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٩٣ وَلا تَحْسَبَنُ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتًا بَلُ أَخْيَاهُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ا ١٩٠ قرحِينَ بِمَا آقَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ قَصْلِةِ وَيَسْتَدْهِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَخْتَعُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا فُمْ يَخْرَنُونَ ١٩٥ يَسْتَبْشِرُونَ بِلِعْبَةٍ مِنَ ٱللَّهِ و وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُصِيعُ أَجْرَ ٱلمُؤْمِنِينَ ١٩٩ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَأَتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٩٧ ٱلَّذِينَ أَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ فَوَاتَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا

حَسْبُنَا ٱللَّهُ رَبِعْمَ ٱلْرَكِيلُ ١٩٨ فَٱتَّفَابُوا بِنِعْبَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَبْسَسُهُمْ سُوَّة وَالتَّبَعُوا رِضْوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمِ ١٩١ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ ٱلْإِلِيَّآءَهُ فَلَا تَقَافُوهُمْ وَخَالُمونِ إِنَّ كُنْتُمْ مُوَّمِنِينَ ١٧٠ وَلَا يَخْزُنْكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُمْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُوا ٱللَّهَ شَيًّا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَبْعَلَ لَهُمْ حَظًّا » ٱلآخِرَةِ رَلَهُمْ عَدَابٌ مَطِيمٌ ١٨١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱلْمُتَرَوُّا ٱلْكُفَّرَ بِٱلْإِيبَانِ لَنْ يَضُوُّوا ٱللَّهَ هَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمْ ١٧١ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَوْدَانُوا إِنْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ١٨٣ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَكْرَ ٱلْمُرْمِينِ عَلَى مَا أَتْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَبِيرَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ١٧٠ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْفَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِى مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَآءُ قَامِلُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِمِ وَإِنْ تُرُّمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٧٥ وَلَا يَحْسَبَنّ ٱلَّذِينَ يَبْعَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَصْلِعِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ مَلْ هُوَ هَرٌّ لَهُمْ ١٠١ سَيُطَوُّفُونَ مَا كَغِلُوا بِعِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٧٧ لَقَدُ سَيِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ نَقِيرٌ وَلَحْنُ أَغْنِيَاتَهُ سَتَكُتُبُ مَا قَالُوا وَقَعْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيَاتَهُ بِعَيْرٍ حَقِّى وَنَقُولُ ذُونُوا عَذَابَ ٱلْخُرِيقِ ١٧٨ ذَلِكَ بِمَا تَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِطَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ١٧٩ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِنَيْنَا أَلَّا نُرُّسُنِ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَان تَأْكُلُهُ النَّارُ ١٨٠ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلْ مِنْ قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ رَبِّالَّذِي فَلَعُمْ فَلِمَ تَتَلَّعْنُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَانِقِينَ الله فَإِنَّ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُدِّبَ رُسُلُ مِنْ قَبْلِكَ جَآوًا بِالْبَيْنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِعَابِ ٱلْمُنِيمِ ١٨١ كُلُّ نَفْسٍ ذَاكِقَةُ ٱلْمَرْتِ رَائِهَا تُوَقَّرُنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَمَنْ رُحْزِجَ عَنِ ٱللَّارِ وَأَنْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا ٱلْخَيَوةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَنَاعُ ٱلْفُرُورِ ١٨٣ لَتَبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَٱنْفُسِكُمْ وَلْتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُرْتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَنَّى

كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١٨٠ وَإِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيقَاقَ ٱلَّذِينَ أُوقُوا ٱلْكِقَابَ لَقُبَيِّنْتُهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُنُمُونَهُ فَتَبَكُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَامْتَرَوا بِعِ ثَمَنًا قلِيلًا فَبِعْسَ مَا يَهْتَوْرِنَ ١٨٥ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَقْرَحُونَ بِمَا أَقُوا وَلِحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَتُّهُمْ بِمَعَازَةٍ مِنَ ٱلْعَدَابِ وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ١٨٩ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ هَيْء قدير ١٨٧ إن في خَلْق ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَٱللَّهَار لآيَاتٍ لِأَرِي ٱلْأَلْبَابِ ١٨ ٱلَّذِينَ يَدُّكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَامًا رَفُعُودًا وَعَلَى جُلُوبِهِمْ وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْعَالَكَ قَقِتَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٨١ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ ثُمْخِكِ ٱلنَّارَ نَقَدُ أَخْرَيْتُهُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ١٠ رَبِّنَا إِنَّنَا سَيِعْنَا مُنَافِيًا يُنَافِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا लिंदा वीतिक्ष्य कि विक्रा हिंद्य व्या ल्या कि विक्रा के विक्रित्त अप त्या हिंदा مًا وَعَدِقْنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُعْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّكَ لا تُعْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١٩٣ فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَتِي لَا أُصِيعُ عَبَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَمٍ أَوْ أَنْفَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضِ ١٩٠ كَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُونُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا رَتْتِلُوا لَأَكَقِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَلَأَنْخِلَتْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلأَنْهَارُ ١٥٠ فَوَابًا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ ١٩٩ لَا يَفُرَّتُكَ تَقَلُّبُ "الَّذِينَ كَقَرُوا فِي "الْبِلَادِ مَعَاعٌ قلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ رَبِّئْسَ "الْبِهَالُ ١٩٠ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ نِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ رَمَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِالْتُرَارِ ١٩٨ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَنْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاهِعِينَ لِلَّهِ لَا يَهْتَوُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَهَنَّا قَلِيلًا ١٩١ أُولَاثِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٢٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا آصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



مدنية وهي مادة وخمس وسبعون آية

بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱللَّهُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَيِسَاء وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَشْآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ وَآقُوا ٱلْيَعَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَعْبَدُّلُوا ٱلْخَيِيثَ بَّالطَّيْبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ٣ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي ٱلْيَتَامَى فَانْتِكُوا مَا ظَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآه مَثْنَى وَثُلاتَ وَرْبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْبَالْكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَآثُوا اليِّسَآء صَدُقاتِهِنْ خِلْلًا قَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ هَنْ شَيْء مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَيئًا مَرِمًا م وَلا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَآء أَمْوَالُكُمْ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَفُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۞ وَٱلْبَقَلُوا ٱلْيَقَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا ٱللِّكَاجَ فَإِنْ آتَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَأَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَاقًا وَبِدَارًا ٩ أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا قَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ 
 « الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَل عَلَيْهِ عَ نَصِيبٌ مِبًّا تَرَكُ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآء نَصِيبٌ مِبًّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَان وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَرْ كُفُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا 1 وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْبَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ١٠ وَلْيَغْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِيْ فُرَّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلْيَعَامَى ظُلْبًا إِنَّهَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ١١ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أُوَّلَادِكُمْ

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُتَّقَيَنْنِ فَإِنْ كُنَّ بِسَآء فَرْقَ ٱثْنَقَيْنِ قَلَهُنَّ ثُلْقًا مَا تَرَك رَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْف وَلِأَبَوَّيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِنَّا قَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُ قَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدُ وَوَرِقَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْرَةً فَلِأُتِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَآرُكُمْ وَأَبْسَارُكُمْ لَا تَدُرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا قَرِيضَةً مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيبًا ٣ أُوَلَكُمْ بِصْفُ مَا تَرَكُ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَكُ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمًّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ا وَلَهُنَّ ٱلرَّائِعُ مِنَّا تَرَكُتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنَّ لَكُمْ وَلَدٌّ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌّ فَلَهُنّ الثُّهُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ نَدْنِ ١٥ وَإِنْ كَانَ رَجُلُّ يُورَتُ كَلَالُهُ أَرِ الْمَرَأَةُ وَلَهُ أَنَّ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسَّدْسُ فَإِنْ كَالُوا أَكْتَرَ مِنْ ذَلِكَ نَهُمْ شُرَكَا عِي ٱلثُّلُتِ مِنْ بَعْدِ رَمِيَّةٍ يُومِي بِهَا أَوْ دَيْنِ ١٩ عَيْمَ مُضَارٍ وَصِيْقً مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٧ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ يُدْخِلُهُ جَلَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ ٱلۡمَوْرُ ٱلۡعَطِيمُ ١٨ وَمَنْ يَقْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدُّ حُدُونَهُ يُدْخِلْهُ تَارًا خَالِدًا بِيهَا رَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ١١ زَٱللَّاتِي يَأْتِينَ ٱلْقَاحِمَةَ مِنْ بِسَآتِكُمُ نَاسْتَشْهِكُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ نَإِنْ شَهِكُوا نَأَمْسِكُوهُنْ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّاهُنَّ ٱلْمَرْتُ أَوْ يَبْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ١٠ وَٱللَّذَانِ يَأْتِيَالِهَا مِنْكُمْ فَاكُوهُمَا فَإِنْ قَالِنَا ۚ وَأَصْلَحَنَا فَأَقْرِضُوا عَلْهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ قَوَّابًا رَحِيبًا ٢١ إِنَّهَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوِّءِ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَغُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَاكِكَ يَغُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٣ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسِّيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَرْثُ قَالَ إِنِّي ثُبْتُ ٱلْآنَ رَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَائِكَ أَعْمَدُنَا لَهُمْ عَذَائِنا أَلِيمًا ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا

لَا يَحِلُ لَكُمْ أَنْ قَرِقُوا ٱلنِّسَآء كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِمَاحِشَةٍ مُنَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ قَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ نَعْسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيًّْا رَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيعِ خَيْرًا كَثِيرًا ١٣ زَإِنْ أَرْدَتُمْ آسْتِبْدَالَ رْقِي مَكَانَ رَبِّي رَآتَيْتُمْ إِحْدَافُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيًّا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْقَانًا رَإِثْمًا مُبِينًا ١٥ رَكَيْفَ تَأْخُدُونَهُ رَقَدْ أَنْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَدُنَ مِنْكُمْ مِيقَاقًا غَلِيظًا ٢٩ وَلا تَلْكِمُوا مَا نَكُمْ آبَارُكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآء إِلَّا مَا قَدْ سَلَقَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَعُ وَمَقْتًا وَسَآءً سَبِيلًا ١٧ خُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاكُكُمْ وَبَنَافُكُمْ وَأَخْوَافُكُمْ وَعَبَّافُكُمْ وَخَالانُكُمْ وَبَنَاكُ ٱللَّهِ وَبَنَاكُ ٱلْأَخْتِ وَأُمَّهَافُكُمُ اللَّادِي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخْرَاقُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ يِسَآئِكُمْ وَرَبَاتِبُكُمُ اللَّادِي فِي مُجْوِرُكُمْ مِنْ بِسَآتِكُمُ ٱللَّاتِي مَخَلُتُمْ بِهِنَّ قَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلُتُمْ بِهِنّ فَلَا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ وَحَلَاكِلُ أَبْنَاتِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْنَعُوا بَيْنَ ٱلْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفْرِرًا رَحِيمًا ﴿ ١٨ وَٱلْمُعْصَلَاتُ مِنَ "النِّسَآه إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَالَكُمْ كِتَابَ "اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلُّ لَكُمْ مَا وَرَآة ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَقُوا بِأَمْرَالِكُمْ مُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَالِحِينَ نَمَا ٱسْتَنْتَعْتُمْ بِدِ مِنْهُنَّ فَاتُوفُنَّ أَجُورَفُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِعِ مِنْ بَغْدِ المُريضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيبًا حَكِيبًا ١٩ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِمُ ٱلْخُصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ قِينَ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ تَتَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَٱلْكِحُوفُنَّ بِإِنِّن أَهْلِهِنَّ وَآثُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوبِ مُحْصَنَاتٍ عَيْمَ مُسَائِحَاتٍ وَلَا مُتَّجِدُاتٍ أَخْدَانٍ ٣٠ نَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِغَاجِهَةٍ نَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا هَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣١ يُرِيكُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهُدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَعُوبَ عَلَيْكُمْ

وَّاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٣٦ وَّاللَّهُ يُرِيكُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيكُ ٱلَّذِينَ يَتَّيِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَنْ تَبِيلُوا مَيْلًا عَظِيبًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ يُغَقِّقَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ ٱلإنْسَانُ ضَعِيفًا ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالُكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِجَارَةً عَنْ تَرَامِي مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيبًا ٣٠ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْقَ نُصْلِيةِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ٣٠ إِنْ تَخْتِيبُوا كَبَآئِمَ مَا ثُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِرْ عَنْكُمْ سَيِّآتِكُمْ وَنُكْحِلْكُمْ مُدْعَلًا كَرِيمًا ٣٩ وَلَا تَقَبَلُوا مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَآء نَصِيبٌ مِمَّا ٱكْتَسَبْنَ وَٱسْأَلُوا ٱللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمًا ٣٠ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمًّا تَرَك ٱلْوَالِدَان وَّالْأَقْرَبُونَ وَالْدِينَ عَقدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَاقُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ هَيْد هَهِيدًا ٣٨ أَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاء بِمَا قَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْيِن رَبِهَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ تَالصَّالِحَاتُ قايتَاتْ حَايِطَاتْ لِلْقَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱللَّاتِي تَعَامُونَ نُشُورُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْبَصَاجِعِ وَٱصْرِبُوهُنّ نَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ٣١ وَإِنْ خِفْتُمْ هِنَاتَى بَيْنِهِمَا تَأْبَعَثُوا حَكُمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُريدَا إِصْلَاحًا يُرَقِي ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ١٠٠ وَٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ هَيْئًا وَبِالْوَالِكَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَى وَٱلْبَسَاكِينِ وَّاجْتَارِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَّبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُعْتَالًا تَعُورًا ١٩ ٱلَّذِينَ يَبْعَلُونَ وَيَأْمُون ٱلتَّاسَ بِٱلْبُعْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَصَّلِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ٣٣ وَٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِثَّآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُرُّمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْم ٱلْآخِم وَمَنْ يَكُنِي ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَآءَ قَرِينًا ٣٠ وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ

آمَنُوا بَاللَّهِ وَالْيَرْمِ ٱلآخِمِ وَأَنْفَقُوا مِنَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيبًا م إِنْ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ثَرَّةٍ رَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا رَيُرُّتِ مِنْ لَكُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ٥٠ فَكَيْفَ إِذَا جِئْتًا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى قَوُلاهَ شَهِيدًا يَوْمَثِذِ يَوَدُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا وَعَصَوا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ ٱلْأَرْفُ وَلا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيقًا . ٣٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا ٱلصَّلَوةَ وَأَتْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّى تَعْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْفَى أَوْ عَلَى سَفَى أَرْ جَآء أَحَدٌ مِلْكُمْ مِنَ ٱلْفَاكِطِ أَوْ لاَمَسْتُمْ ٱللِّسَآء نَلَمْ تَجِدُوا مَآء نَتَيَسُّوا صَعِيدًا طَلِّبًا نَامْ يَخُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا ٧٠ أَلَمْ تَمَ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يَشْتَرُونَ ٱلصَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُوا ٱلسَّبِيلَ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآثِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ تَصِيرًا ١٠ مِنَ ٱلَّذِينَ عَادُوا يُحَرِّدُونَ ٱلْكَلِمَ عَنْ مَوَاهِعِهِ وَيَغُولُونَ سَمِعْتَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعْ غَيْمَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنتِهِمْ وَطَعْنًا فِي ٱلذِّينِ ٥٩ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَبِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمْ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُوْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُرْتُوا ٱلْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْيِسَ رُجُرِهُا فَتَرْتُهَا عَلَى أَنْبَارِهَا أَرْ نَلْعَنَهُمْ كَبَا لَعَنَّا أَقْعَابَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَعْعُولًا ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِعِ وَيَغْفِرُ مَا نُونَ ذَلِك لِمَنْ يَهَآءُ وَمَنْ يُهْرِكْ بِاللَّهِ فَعَدِ ٱفْتَرَى إِنْهًا عَظِيمًا ١٥ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُرَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَالِ ٱللَّهُ يُزَكِّى مَنْ يَشَآهُ وَلَا يُطْلَبُونَ قَتِيلًا ٣٠ أَنْظُرُ كَيْفَ يَمْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَى بِعِ إِنْهًا مُبِينًا مِهِ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُونُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا عَوُّلاه أَهْدَى مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا مه أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَنْ

يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ٥٠ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلَّكِ فَإِذًا لَا يُؤْدُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ٧٠ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا آتَناهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ نَقَدُ آتَيْنَا آلَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَابَ رَّالْخِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيبًا مِه تَبِنَّهُمْ مَنْ آمَنَ بِدِ رَمِنْهُمْ مَنْ صَدًّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَتَّمَ سَعِيرًا ٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْق نُصْلِيهِمْ نَارًا كُنَّبَا نَعِجَتْ جُلُونُهُمْ بَدُّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَكُونُوا ٱلْعَذَابَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا مَكِينًا ٩٠ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدْهِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ هَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ مِيهَا أَرْرَامُ مُطَهَّرَةً وَنُدْخِلُهُمْ طِلًّا طَلِيلًا ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُونُمُ أَنْ تُوَّدُوا ٱلْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَنْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَنْ تَخَكُمُوا بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمًّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَبِيعًا بَصِيرًا ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيفُوا ٱللَّهَ وَأَطِيفُوا ٱلرُّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِلْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْهِ فَرُدُّوا إِلَى ٱللَّهِ وَّالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُومِّنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْمِيلًا ١٣ أَلَمْ كَمْ إِلَى ٱلَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنْوَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْوَلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَعَاكُمُوا إِنَى ٱلطَّاهُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يُصِلُّهُمْ صَلَالًا بَعِيدًا ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرُّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ١٥ تَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً بِمَا كَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآرُكَ يَعْلِغُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَرْفِيقًا ١٩ أُولَاكِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلْوِيهِمْ فَأَهْرِهُمْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيفًا ١٧ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَأَوُّكَ فَٱسْتَغْقَرُوا ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُول لَوَجَدُوا ٱللَّهَ تَوَّابًا رَحِيبًا ١١٠ فَلَا رَرَّتِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا تَحَمَّ بَيْنَهُمْ كُمَّ لَا يَجِكُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَّجًا مِمًّا قَضَيْتَ رَيْسَلِمُوا تَسْلِيمًا ١٩ وَلُوْ

أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَن ٱقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُوا مِنْ بِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِينٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِدِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنًّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَكَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ١١ وَمَنْ يُطِع ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ تَأُولَاكِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلتَّبِيِّينَ وَّالصِّدِيقِينَ وَّالشَّهَدَآء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولاَئِكَ رَفِيقًا ٣ ذَلِكَ ٱلْقَصْلُ مِنَ ٱللَّهِ رَكَفَى بِٱللَّهِ عَلِيمًا ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَٱلْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ ٱلْفِرُوا جَبِيعًا ﴿ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَبَنْ لَيُبَطِّقَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَهُ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ هَهِيدًا ٢٠ وَلَثِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَقُورَ قَرًّا عَظِيمًا ١١ فَلْيُقَادِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشُرُونَ ٱلْخُيَوةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلآعِرَةِ وَمَنْ يُقَادِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَعْلِبْ فَسَوْقَ نُوَّتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ٧٧ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَادِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَٱلبِّسَآه وَٱلولْدَان ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَّبُّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلطَّالِمِ أَهْلُهَا رَّأَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَكُنْكَ وَلِيًّا وَأَجْعَلُ لَنَا مِنْ لَذُنْكَ تَصِيرًا ١٨ أَلَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُعَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلمَّيْطَانِ كَانَ صَعِيفًا ١٨ أَلَمْ تَمَ إِنَّ ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُوا أَيْدِيَكُمْ رَأْتِيمُوا ٱلصَّلَوةَ رَآتُوا ٱلرَّكُوةَ فَلَمًّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَحْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَتَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدُّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَا أَخْرُتَنَا إِنَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَن ٱتَّقَى وَلَا تُطْلَمُونَ نَتِيلًا ﴿ أَيْنَمَا تَكُولُوا يُدْرَكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُلْتُمْ فِي بُرُي مُشَيِّدةٍ رَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ رَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّتُمُّ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ نَمَا لِهَرُّلْاءَ ٱلْقَرْمِ لَا

يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ١٨ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ نَمِنَ 'ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّكُة فَبِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ١٨ مَنْ يُطِع ٱلرُّسُولَ فَقَدُ أَمَّاعَ ٱللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَهَا أَرْسَلْمَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ١٣٠ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِقَةٌ مِنْهُمْ غَيْرٌ ٱلَّذِي تَغُولُ وْاللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّثُونَ فَأَعْرِفُ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا مِهِ أَقَلَا يَتَكَتَّبُرُونَ ٱلْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْمٍ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْتِلاقًا كِثِيرًا مِد رَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَرْفِ أَذَاهُوا بِدِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرُّسُولِ وَإِنَّى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَصْلَ ٱللَّهِ عَنَيْكُمْ وَرَحْبَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ ٱلمَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ١٩ نَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْبُرُّمِينِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَكُفُ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَتَرُوا وَٱللَّهُ أَهَدُ بَأْسًا وَأَهَدُّ تَنْكِيلًا ١٨ مَنْ يَهْفَعْ هَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّتُةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُنِّ شَيْهِ مُقِيمًا ٨٨ وَإِذَا حُبِيْتُمْ بِتَعِيَّةٍ تَحَيَّرا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ هَيْء حَسِيبًا ١٩ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَعْبَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ هَدِيقًا ١٠ فَمَا لَكُمْ فِ ٱلْمُتَافِقِينَ يِثَتَيْنِ رَّاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتْرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلُ ٱللَّهُ وَمَنْ يُصْلِيلِ ٱللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ١٠ وَدُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَقُرُوا فَتَكُونُونَ سَوَآهَ فَلَا تَتَّتِدُوا مِنْهُمْ أَرِّلِيٓاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّوا تَخْذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدَقُنُوهُمْ وَلَا تَتَّعِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا تَصِيرًا ١٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَرْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاثًى أَوْ جَآوُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ مَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِن المُقْرَلُومُ عَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

٩٠ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلُّمَا رُدُّوا إِنَّي ٱلْفِعْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَوْلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُوا أَيْدِيَهُمْ فَغُذُوهُمْ وَّاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَآئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿ وَمَا كَانَ لِمُوَّمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُوِّمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُوِّمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيمُ رَقَبةٍ مُؤْمِنَةِ وَبِيَّةً مُسَلَّمَةً إِنَّ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَرْمٍ عَدْرٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَعْرِيمُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَانَى فَدِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ وَتَعْرِيمُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ تَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُقتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٥ وَمَنْ يَقْتُلُ مُوَّمِنًا مُعَقَبِّدًا كَجَزَآرُهُ جَهَتُمْ خَالِدًا بِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبُّتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ نَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلقى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلامَ لَسْتَ مُرُّمِنًا تَبْتَفُونَ عَرَضَ ٱلْخَيْرِةِ ٱلدُّنْيَا فَعِنْدَ ٱللَّهِ مَعَادِمُ كَثِيرِةً كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ نَتَبَيَّنُوا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٧ لَا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُوَّمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَر وَّالْجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْخُبَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسْنَى وَقَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١٨ تَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَقْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ١٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَقَّاهُمُ ٱلْمَلَآئِكَةُ طَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَشْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْفِى قَالُوا أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فيها فَأُولَائِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ١٠٠ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَّالنِّسَاء وْالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَائِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا ١٠١ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِهُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَغْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِنَّى ٱللَّهِ

وَرَسُولِةِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجُوهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ١٠١ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلدَّرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَغْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ ٱلْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ١٠٣ وَإِذَا كُنْتَ بِيهِمْ فَأَقَبْتَ لَهُمُ الصَّلَوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِقَةً مِنْهُمْ مَعَكَ وَلَيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا تَجَدُّوا فَلْيَكُونُوا مِنْ رَزَّاكِكُمْ وَلْقَأْتِ طَآئِنَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْهُدُوا حِدْرَفُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَبِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاءٍ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَّى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَوْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِجَتَكُمْ وَخُدُوا حِدْرَكُمْ إِنْ ٱللَّهَ أَعَدّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ١٠٠ قَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوةَ فَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ فِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْتَنَّتُمْ فَأَتِيمُوا ٱلصَّلَوةَ إِنَّ ٱلصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُونًا ١٠٠ وَلا تَهِنُوا فِي ٱنْتِعَآهِ ٱلْقَرْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتُوْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيبًا حَكِيبًا ١٠٩ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْخَيْقِ لِتَعْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَاكَ ٱللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْفَاتِيْنِينَ خَصِيبًا وَأَسْتَقْفِمِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفْورًا رَحِيبًا ١٠٠ وَلَا نُجَادِلًا عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ١٨٨ يَسْتَعْفُونَ مِنَ "النَّاسِ وَلا يَسْتَعْفُونَ مِنَ "اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ نُحِيطًا ١٠٥ عَا أَنْتُمْ عَوَّلآه جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْخَيْرِةِ ٱلدُّنْيَا فَمَنْ لِجَادِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَرْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١١٠ وَمَنْ يَعْمَلُ شُوَّا أَوْ يَطْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِمِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَحِيبًا ١١١ وَمَنْ يَكُسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِةِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١١ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِئَةً أَوْ إِنَّمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرَّا نَقَدِ ٱحْتَبَلَ بُهْتَانًا وَإِثْبًا مُبِينًا ١١٣ وَلَوْلًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُ وَرَحْبَتُهُ لَهَبَّتْ

طَآتِتُهُ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْ رَأَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ زُٱلْخِتُمَةَ رَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ رَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١١١ لَا خَيْرَ فِي كَثِيمٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ ٱلتَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتِعَآء مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْف نُوتِيهِ أَجْرًا عَظِيبًا ١١٥ وَمَنْ يُهَاتِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَى رَمَقَيْعٌ غَيْرٌ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ مُولِّةٍ مَا تَوَلَّ وَمُصْلِةٍ جَهَلَّمَ وَسَأَحَتْ مَصِيرًا ١٩٩ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِعِ رَيَغْفِي مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآءُ رَمَنْ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ تَقَدْ ضَلَّ صَلَالًا بَعِيدًا ١١٠ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاقًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطًانًا مَرِيدًا ١١٨ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّعِدَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفُرُوضًا رَلاُّمِلَّتُهُمْ وَلاَّمَتِيَّتُهُمْ وَلاَمْرَتُهُمْ فَلَيُبَيِّكُنَّ آذَانَ ٱلْأَنْعَامِ وَلاَمْرَتُهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَنْ يَتَّعِدِ ٱلمَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَا مُبِينًا ١١١ يَعِدُهُمْ رَبُمَيِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١١٠ أُولَآثِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَلَّمُ وَلا يَجِدُونَ عَنْهَا تَعِيضًا ١٢١ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدْ عِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١٣٠ لَيْسَ بِأَمَالِيْكُمْ وَلَا أَمَالِيْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ يَغْمَلُ سُوَّا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٣٣ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَمٍ أَوْ أَنْثَى وَفُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَآئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلا يُطْلَمُونَ تَقِيرًا ١٣٠ وَمَنْ أَحْسَنُ بِينًا مِنَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَّاتَّكَذُ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ١٢٥ وَلِلَّهِ مَا في ٱلسَّبَوَاتِ رَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْء مُعِيطًا ١٣٩ وَيَسْتَغْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآء قُلِ ٱللَّهُ يُقْتِيكُمْ بِيهِنَّ وَمَا يُثْنَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآء ٱللَّاتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَتْكِضُوهُنَّ وَالْبُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ

سورة النساء وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَقَاتَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ قَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِ عَلِيمًا ١٢٧ وَإِن 'ٱمْرَأَةً خَاقَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُفًّا وَالصَّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنْفُسُ ٱلشُّجَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا نَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱللِّسَآء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَبِيلُوا كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَقَدَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١١٩ وَإِنْ يَتَقَرُّقَا يُقِن ٱللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ٣٠٠ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱلنَّهُ وَإِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا في ٱلسَّبَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَبِيدًا ١٣١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِآلِكُم وَكِيلًا ١٣٦ إِنْ يَمَا يُدُمِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ٣٣٠ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا ُ فَعِنْدَ ٱللَّهِ قَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآهِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَبِيقًا بَصِيرًا ١٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآء لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْن وَٱلْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَرْ نَقِيرًا تَٱللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَرَى أَنْ تَعْدِلُوا رَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي نُولًا عَلَى رَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكُفُمْ بِٱللَّهِ وَمَلاَثِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَرْمِ ٱلآخِم

تَقْعُمُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِةٍ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَبِيعًا ١٥٠ ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَيْحٌ مِنَ ٱللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ كَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ تَسْتَعُودُ عَلَيْكُمْ وَتَبْنَعُكُمْ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَتَّكُمُ مَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١١٠١ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لِحَافِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِنَّى الصَّلَوِةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآوُنَ النَّاسَ وَلا يَدْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قِلِيلًا ١٩٠١ مُذَبِّكَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى عَوُّلْتُهُ وَلَا إِلَى عَوُّلْتُهُ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ١٩٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّعِدُوا ٱلْكَافِرِينَ أَرْلِيَاءً مِنْ دُونِ ٱلْمُرِّينِينَ أَثْرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ١٩٠ إِنَّ ٱلْمُتَانِقِينَ فِي ٱلدُّرَكِ ٱلأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ١٠٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْفُعُوا وَأَعْتَصَمُوا بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَاثِكَ مَعَ ٱلْمُزُّمِنِينَ وَسَوْفَ يُرْتِنِي ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيبًا ١٩٩ مَا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَدَائِكُمْ إِنْ هَكَرُفُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا هَلِيمًا ﴿ ١٠٥ لَا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلجُّهُمْ بِٱلسُّوهِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ رَكَانَ ٱللَّهُ سَبِيعًا عَلِيبًا ١٣٨ إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَرْ تُغْفُوهُ أَرْ تَعْفُوا عَنْ سُوَّه لَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا تَدِيرًا ١٩٩ إِنْ ٱلَّذِينَ يَكُفُونِ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيكُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَعُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَتَكُفُّمُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ١٥٠ أُولَاثِكَ اللُّهُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ١٥١ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَائِكَ سَوْكَ نُرِّتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَحِيبًا ١٥٦ يَسْأَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَنْ تُنَرِّلُ مَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ ٱلسَّبَآه فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرْنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِطُلْبِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْجِدَلَ مِنْ بَعْد مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ نَعَقِرُنَا عَنْ ذَلِكَ

چېزء ۹

وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا ١٥٣ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَاتِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱنْخُلُوا ٱلْبَابَ مُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي ٱلسَّبْتِ رَأَخَذُنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا عَلِيظًا ١٥٠ نَبِمَا نَقْضِهِمْ مِينَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِعَيْمٍ حَقِّى رَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٥٥ وَيِكُفْرِهِمْ وَقَرْلِهِمْ عَنَى مَرْيَمَ بُهْمَانًا عَظِيبًا ١٥١ وَقَرْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيمَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبَّة لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱقِبَاعَ ٱلطَّنَّ وَمَا تَتَلُوهُ يَقِينًا بَلُ رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيرًا حَكِيبًا ١٥٧ وَإِنّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِعِ قَبْلَ مَوْتِهِ رَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ هَهِيدًا ١٥٨ فَبِظُنْمٍ مِنَ ٱلَّذِينَ هَاهُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ١٥١ وَأَهْدِهِمُ ٱلرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَصُّلِهِمْ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَأَمْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٦٠ لَكِنِ ٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُوّْمِلُونَ يُومِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوةَ وَٱلنَّوْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَٱلنَّوْمِلُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ أُولَاثِكَ سَلُوتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيبًا ١٩١ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِنْحَقَ وَيَعْتُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَهِيسَى وأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَرُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآقَيْنَا دَاوُدَ رَبُورًا ١٩٢ رَرْسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ تَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ١٩٣ رُسُلًا مُبَهِّرينَ وَمُنْدِرِينَ لِتُلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ تَجَّةً بَعْدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَرِيرًا حَكِيمًا ١٩٠ لَكِن ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَتْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَٱلْمَلَاثِكُةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ١٩٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ صَلُّوا صَلَالًا بَعِيدًا ١٩٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا

لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ١٩٧ إِلَّا طَرِيقَ جَهَلَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًّا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٩٨ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ فَهُ جَآءَكُمُ ٱلرِّسُولُ بِالْخَقِي مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِلُوا خَيْرًا لَكُمْ رَإِنْ تَكُفْرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٩٩ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحُقَّ إِنَّنَا ٱلْمَسِيمُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِيمَتُهُ ٱلْقَاعَا إِنَّى مَرّْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِلُوا بِّاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا فَلَقَةً إِنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّهَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَاحِدُهُ سُبْعَاتَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١٠٠ لَنْ يَسْتَنْكِكَ ٱلْمَسِيمُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَآثِكَةُ ٱلْمُقَرِّبُونَ ١١١ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَانَتِهِ وَيَسْتَكُبِرْ فَسَيَعْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ١٣ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ تَيُرَقِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ قَصَّلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنْكَمُوا وَٱسْتَكْبَرُوا تَيْعَكِنْهُمْ هَذَابًا أَلِيمًا ١٧٣ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُون ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلا تَصِيرًا ١٧٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُوْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَذْرَلْنَا إِلَيْكُمْ دُرِرًا مُبِينًا فَأَمًّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ زَاَّعْتَصَمُوا بِعِ نَسَيُدُخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَصْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ١٧٥ يَسْتَفْتُونَكَ قُل ٱللَّهُ إِيْفِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ إِنِ ٱمْرُو هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَهُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا دِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدُّ فَإِنْ كَانَنَا ٱلْتُنتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلْقَان مِمَّا تَرَكَ رَأَنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَبِسَآءً قَلِلدُّكَم مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْفَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَليمٌ



## مدنية وهى مائة وعشرون آية بسم آللهِ الرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَرْنُوا بِٱلْفُقُرِدِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُعْلَى عَلَيْكُمْ عَلِيْمٌ لِمُعِلِى ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يَسْكُمُ مَا يُويدُ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا نُعِلُوا هَعَآئِمَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْمَ ٱلْخُرَامَ وَلَا ٱلْهَدْيَ وَلَا ٱلقَلَائِذَ وَلا آمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْخُرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضُوَانًا ٣ وَإِذَا خَلَلْمُمْ عَاصْطَانُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ تَوْمِ أَنْ صَفُّوكُمْ عَن ٱلْمَجْدِدِ ٱلْخَرَاءِ أَنْ تَعْتَدُوا رَتَعَارَبُوا عَلَى ٱلبِّي رَّٱلتَّقْرَى رَلَا تَعَاوَدُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَٱلتُّوا ٱللَّهَ إِنّ ٱللَّهَ هَدِيدُ ٱلْعِقَابِ م حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدُّمْ وَلَحْمُ ٱلْخِنْرِيمِ وَمَا أُعِلَّ لِقِيْمِ ٱللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْعَلِقَةُ وَٱلْمَوْفُونَةُ وَٱلْمَتَرِقِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ ٱلسُّفُهُ إِلَّا مَا ذَكْيُنُمْ وَمَا نُومَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَغْسِنُوا بِالْأَرْادِمِ ذَلِكُمْ فِسْقَى ٱلْيَوْمَ يَتِسَ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ بِينِكُمْ فَلَا تَعْمَوْهُمْ وَٱخْمَوْنِ ٥ أَلْيَوْمَ أَكُمْكُ لَكُمْ بِينَكُمْ رَأَتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْبَتِي رَرْمِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلامَ دِينًا فَبَنِ ٱفْعُلْ فِي تَعْبَصَةِ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ نَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٩ يَسْأَلُونَكَ مَا ذَا أُحِلّ لَهُمْ قُلْ أُجِلًّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ رَمَا عَلَيْتُمْ مِنَ ٱلْجُوَارِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِنَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ تَكُلُوا مِمًّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱلتَّفُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٧ ٱلْيَوْمَ أُحِلُّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ وَٱلْخُصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْخُصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُرْتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُعْصِلِينَ غَيْرَ مُسَائِعِينَ وَلَا مُتَّعِدِي أَخْدَانِ رَمَنْ يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ ف

ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ثُمُّتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ فَٱغْسِلُوا رُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيتُكُمْ إِلَى ٱلمَرَادِي وَامْتَكُوا بِرُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ 1 وَإِنْ كُلْتُمْ جُنْبًا فَأَظَّهُرُوا رَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَمٍ أَوْ جَآءً أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ 'الْغَاتِيْطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَآء فَلَمْ يَجِدُوا مَآء فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْ كُوا بِوْجُرِهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِينُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرِّج وَلَكِنْ يُرِينَ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ بِعُمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَٱذْكُرُوا بِعْمَةً ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ فَلْتُمْ سَبِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١١ يَمَا أَيُّهَمَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَآء بِٱلْقِسْطِ وَلا يَهْرِمَتَّكُمْ هُبِنَآنُ قَرْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْرَى رَاتَّعُوا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيمٌ بِمَا تَعْتِلُونَ ١١ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجُّرٌ عَظِيمٌ ١٣ وَالَّذِينَ كَفَوُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَاثِيكَ أَقْتَابُ ٱلْحِيْمِ مِن يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ تَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَلَكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ تَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٥ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَلِي إِسْرَآئِلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱقْنَىٰ عَلَمَ لَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِلَى مَعَكُمْ لَثِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوا وَآتَيْتُمُ ٱلرَّكُوةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسْلِي وَعَزَّرُنُمُوهُمْ وَأَقْرَفْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأَكْتِرَنَّ عَنْكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَلأَنْجِلَلُّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١١ قَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَقَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا كُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَنْ مَوَاهِعِيم وَنَسُوا حَظًّا مِمًّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَوَالَ تَطَّلِعُ عَلَى خَآيْتَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا تَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وْأَصْغَجْ إِنَّ ٱللَّهَ لِحِبُّ ٱلْخُسِنِينَ ١٧ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِبًّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَارَةَ رَٱلْبَغْضَآء إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ رَسَوْفَ يُنَبِّثُهُمُ ٱللَّه

بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ١٨ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمًّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ رَيَعْفُو عَنْ كَثِيمٍ قَدْ جَآءَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ نُورْ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلُ ٱلسَّلَامِ وَلِخُرِجُهُمْ مِنَ ٱلطُّلْمَاتِ إِنَّى ٱلنُّورِ بِإِنْدِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِنَّى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١١ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيخُ ٱبْنُ مَرْيَمَ قُلْ نَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ هَيْنًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ ٱلْمَسِيمَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا ٢٠ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَغْلُقُ مَا يَشَآءُ وَّاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيمٌ ا وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَالنَّصَارَى خُنُ أَبْنَاءَ ٱللَّهِ وَأَحِبَّاوَّهُ قُلُ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُفُوبِكُمْ بَلْ أَتْتُمْ بَشَرْ مِبِّنْ خَلَقَ يَقْفِرُ لِمَنْ يَشَآء وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآء وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٢٣ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى تَعْرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيمِ وَلا نَذِيرِ نَقَدُ جَآءُكُمْ بَهِيمٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ هَيْ \* قديمٌ ٣٣ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِةِ يَا قَرْمِ ٱذْكُرُوا نِعْبَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ ٱلْبِيَّا ۗ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُرُّتِ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَالَبِينَ ٢٠ يَا قَرْمِ ٱلْخُلُوا ٱلَّأَرْضَ ٱلْنُقَدُّسَةَ ٱلَّيِي كُتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرُّقَدُّوا عَلَى أَنْبَارِكُمْ فَتَفْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ١٥ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ بِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَهْخُلَهَا حَتَّى يَغُرُّجُوا مِنْهَا قَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا وَاخِلُونَ ٢٩ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُوا عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِثَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ تَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُوَّمِينَ ٢٧ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلُهَا أَبَدًّا مَا دَامُوا فِيهَا تَانْقَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ تَقَاتِلًا إِنَّا هَاهُمَا قَامِدُونَ ١٨ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي رَأَخِي كَأَنْرُقُ بَيْنَنَا رَبَيْنَ ٱلْقَرْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ١٩ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَقًا يَتِيهُونَ فِي ٱلأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقُوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ٣٠٠

رَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأً "ابْنَيْ آدَمَ بِالْخَقِي إِذْ قَرّْبَا فُرْبَانًا فَتُغَيِّلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبُّلُ مِنَ ٱلْآخَمَ قَالَ لَأَقْتُلَقَكَ قَالَ إِنَّنَّا يَتَقَبُّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْبُتَّقِينَ ٣١ لَثِنْ بَسَطتُ إِنَّ يَدَكُ لِتَقْتُلِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافَ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٣ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبْرِء بِإِنَّنِي وَإِنْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَفْجَابِ ٱلنَّارِ وَذَلِكَ جَوْآء ٱلطَّالِبِينَ ٣٣ فَطَرَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ تَثْلَ أَخِيةٍ فَقَتَلَهُ فَأَمْتِهَ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٣٠ نَبَعَتُ ٱللَّهُ غَرَابًا يَبْعَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَّهُ كَيْفَ يُوَارِى سَوْءَة أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَغَبَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا ٱلْفُوَّابِ فَأُوَّارِي سَوْءَةَ أَخِي غَاصْهَ مِنَ ٱلنَّادِعِينَ ٣٠ مِنْ أَجْلِ ذَلِك كَتَبْتَا عَلَى بَيِي إِسْرَاتِكُلَ أَتَّهُ مَنْ تَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرٍ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ قَكَأَنَّهَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَبِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا نَكَأَنَّهَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَبِيعًا ٣٩ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ٣٠ إِنَّمَا جَزَاتُهُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَرْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ ثُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوَّا مِنَ ٱلأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِرْقٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٨ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَهُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱلتَّفُوا ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوا إِلَيْهِ ٱلْرَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِةِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَوُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَقْتَدُوا بِعِ مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَا تُغْتِلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٩ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا ثُمُّ عِارِحِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ٣٠ وَّالسَّارِيُ وَّالسَّارِقَةُ نَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَآةً بِمَا كَسَبَا كَكَالًا مِنَ ٱللَّهِ، وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٣ فَمَنْ قَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِةِ وَأَصْلَمَ فَإِنَّ آللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ آللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٠ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنّ ٱللَّهَ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَآء وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآء وَٱللَّهُ

عَلَى كُلِّ شَيُّ ۗ قَدِيرٌ مِ يَا أَيُّهَا ٱلرُّسُولَ لَا يَخْرُدُكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا سَبَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَبَّاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ لِجَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِةِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا لَحُدُوهُ وَإِنْ لَمْ تُوتِّوهُ فَٱحْذَرُوا وَمَنْ يُردِ ٱللَّهُ يِعْتَتَهُ فَلَنْ تَهْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَيْثًا أُولاَئِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِهِ ٱللَّهُ أَنْ يُطَهِّمَ فُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي ٱلكُنْيَا خِزْى وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٢٩ سَبَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلنَّحْتِ فَإِنْ جَآوُكَ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُوكَ هَيْتًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ٣٠ وَكَيْفَ يُعَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ ٱلتَّوْرَاةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ مَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَائِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٠ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَاةَ بِيهَا هٰدًى وَلُورٌ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَشْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَّالرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَخْبَارُ بِمَا ٱسْتُعْفِظُوا مِنْ كِتَابِ ٱللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَلَا تَعْشُوا ٱلنَّاسَ وُالْمُشَوْنِ وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنَّا قلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَعْكُمْ بِمَا أَنْوَلَ ٱللَّهُ تَأُولَاكِكَ هُمْ ٱلْكَافِرُونَ ٩٩ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ بِيهَا أَنَّ ٱلتَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِاللَّنْفِ وَالْأُذُنِ بِاللَّذُنِ وَالسِّنَّ بِاللَّهِيِّ وَالْخُرْرَةِ قِصَامْ فَمَنْ تَصَدَّقَ رِيِّ نَهُوَ كَتَّارُهُ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَلْزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَآكِكَ أَمْ ٱلطَّالِمُونَ • وتَقَلَّيْنَا عَلَى آفَارِهِمْ بِعِيسَى آبْنِ مَرْيَمَ مُصَلِقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيُّهِ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ ٱلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَهُدَّى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ١٥ وَلَيْحُكُمْ أَهُلُ ٱلْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَخْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْقَاسِقُونَ ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقِّى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْةِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْيِنًا عَلَيْةِ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَعْوَآءَهُمْ عَمًّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحُقِّى لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ١٠٠ وَلَوْ

هَآء اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِيمَا آقاكُمْ فَاسْتَفِعُوا ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا نَيْتَتِثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِغُونَ مِه وَأَنِ ٱحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِهَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِلُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَتَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ فُلوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَقَاسِفُونَ مِه أَتَحْكُمَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَرْمِ يُرِقِنُونَ ٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّعِدُوا ٱلْيَهُودَ وَّالنَّصَارَى أَرْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَرْلِيَآءَ بَعْضٍ رَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِلَّتُهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٥ نَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي تُلْوِيهِمْ مَرَفَّى يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ تَخْفَى أَنْ تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَأْتِنَ بِٱلْقَبْحِ أَوْ أَمْر مِنْ عِلْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَوُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ فَادِمِينَ ٨٠ رَيَقُولُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَقَوُلاهَ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْنَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَعُوا خَاسِرِينَ ٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْقَذَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِةِ فَسَوْف يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَرْمٍ يُعِبُّهُمْ رَيْعِبُّونَهُ أَذِلَّهِ عَلَى ٱلْمُرْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَابِرِينَ لْجَاهِكُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلا يُقَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ذَلِكَ نَصْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَهَا ﴿ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١٠ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ آللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُوتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ١١ وَمَنْ يَتَوَلُّ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَّالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِرْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْقَالِبُونَ ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّعِمُوا ٱلَّذِينَ ٱلتَّخَمُوا دِينَكُمْ هُزُوًّا وَلِعِبًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِقَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَّالْكُفَّارَ أَرْلِيَآءَ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُوَّمِنِينَ ١٣٠ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ ٱلَّقَدُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٠ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتابِ هَلْ تَلْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أَثْوَلَ إِلَيْنَا وَمَا أُثْوَلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِفُونَ ١٠ قُلْ هَلْ أُنْتِثْكُمْ بِهَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ ٱللَّهِ مَنْ

لَهَنَهُ ٱللَّهُ وَهَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَةَةَ وَٱلْخَتَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّاغُوتَ أُولَائِكَ هَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَآه ٱلسَّبِيلِ ٩٩ وَإِذَا جَارُّكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَهَلُوا بَّالْكُمْ رَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَّاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكُمُنُونَ ١٠ وَقَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَأَكْلِهِمُ ٱلثَّكْتَ لَبِثْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٨ لَوْلا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَّائِيُّونَ وَٱلْأَخْبَارُ عَنْ قَرْلِهِمُ ٱلْأَيْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلجُّعْتَ لَبِشْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ٩٩ وَقَالَتِ ٱلْيَهُولُ يَكُ ٱللَّهِ مَعْلُولَةٌ عُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلْعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَقَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَتْرَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفُرًا وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَعْضَاء إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْكَدُوا نَارًا لِلْمُوْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ رَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا زَّاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلنَّفْسِدِينَ ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهَلَ ٱلْكِتَابِ آمَنُوا زَّأَقَّتُوا لَكُفَّوْنَا عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَلَأَدْعَلَمَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَاهُوا ٱلنَّوْرَاةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أَنْوَلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِهِمْ لَأَكُلُوا مِنْ فَرْقِهِمْ رَمِنْ قَتْتِ أَرْخُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةً مُقْتَصِدَةً زَكِيرٌ مِنْهُمْ سَآء مَا يَعْبَلُونَ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلرُّسُولُ بَلِغٌ مَا أَثْرُلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ قَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَهُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلتَّوْمُ ٱلْكَايِرِينَ ١٠ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَسُّتُمْ عَلَى هَيْء حَتَّى تُقِيبُوا ٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَمَا أَكُولَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْولَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُعْقِيانًا رَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقُوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ٣٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلصَّابِثُونَ وَٱلنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِم زَعَبِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا ثُمْ يَعْرَفُونَ ﴿ لَقَدْ أَخَذُنَا مِيقَاقَ بَنِي إِسْرَاثِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلُّهَا جَآءَهُمْ رَسُولً بِمَا لَا تَهْوَى أَذْفُسُهُمْ قريقًا كَذَّبُوا وَقَرِيقًا يَقْعُلُونَ ٥٠ وَحَسِبُوا أَنْ لَا تَكُونَ فِعْنَةٌ فَعَنُوا وَصَبُّوا ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيمٌ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ٧٠ لَقَدْ

كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْبَسِيمُ ٱلْبُنُ مَرْيَمَ وَقَالَ ٱلْبَسِيمُ يَا بَلِي إِسْرَآئِكَ آعْبُدُوا ٱللَّهَ رَبِّي رَزَّتُكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بَّاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلطَّالِبِينَ مِنْ أَنْصَارِ w لَعَدْ كَفَمَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ قَالِثُ ثَلَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَةٌ وَاصِدُّ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَبًّا يَقُولُونَ لَيْمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٨٠ أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ رَيَسْتَقْفِرُونَهُ وَّاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ١٨ مَا ٱلْمَسِيمُ آبْنُ مَوْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُل رَأْمُهُ مِدِيقَةً كَانَا يَأْكُلانِ ٱلطُّعَامَ أَنْظُرُ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَاتِ فُمَّ ٱنْظُرْ أَتَّى يُوْتَكُونَ ١٠ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا وَاللَّهُ هُو ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٨ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُوا في دِينِكُمْ غَيْمَ ٱلْحَقِّى وَلا تَتْلِيمُوا أَهْوَآء قَرْمِ قَدْ ضَلُوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُوا كَثِيرًا وَصَلُوا عَنْ سَوَآهُ ٱلسَّبِيلِ ١٨ لَعِنَ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَآثِكَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ٱبْنِي مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاقَوْنَ عَنْ مُنْكُم نَعَلُوهُ لَبِثْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ١٨ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلُّونَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَبِثْسَ مَا عَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْهُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَدَابِ ثُمْ خَالِدُونَ مِم وَلَوْ كَالُوا يُوَّمِلُونَ بِٱللَّهِ وَاللَّبِيِّ وَمَا أَثْرِلَ إِلَيْهِ مَا ٱلْتَحْدُوهُمْ أَوْلِيَآء وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِغُونَ مِه لَقَعِدَنَّ أَهَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَارَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱلْيَهُودَ زَّالَّذِينَ أَهْرَكُوا وَلَتَّعِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

جزء ٢

سورة المآثدة رِدُلِكَ جَزَآهُ ٱلْخُسِيِينَ وَٱلَّذِينَ كَغَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَاثِكَ أَفْعَابُ ٱلْجَيم ٩٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُعَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْقَدُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠ وَكُلُوا مِنَّا رَزَّقُكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيْبًا وَٱلنَّهُا ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنْتُمْ بِيهِ مُوِّمِنُونَ ١١ لَا يُوَّاخِدُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّهْ فِي أَيْمَائِكُمْ وَلَكِنْ نُرَّاحِدُكُمْ بِهَا عَقَدَتُمُ ٱلْأَيُّهَانَ نَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أُرْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْرَتْهُمْ أَوْ تَعْرِيمُ رَقَبَةٍ نَمَنْ لَمْ يَجِدُ نَصِيَامُ فَلَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَائِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ زُاحْمَفُوا أَيْمَاتُكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَرْلامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْخِنُونَ ١٣ إِنَّمَا يُريدُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاء فِي ٱلْخَبْرِ وَٱلْبَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْمِ ٱللَّهِ وَهَنِ ٱلصَّلَوٰةِ نَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيمُوا ٱلرُّسُولَ زَّاهْكَارُوا قَإِنْ قَوَلَيْنُمْ فَأَعْلَمُوا أَلْمُنَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلاءُ ٱلْمُبِينُ ١٠٠ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاجٌ فِيبَا طَعِبُوا إِذًا مَا ٱتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَيلُوا "الصَّالِحَاتِ ثُمَّ ٱلْقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ ٱلَّقُوا وَأَحْسَنُوا وَٱللَّهُ نِحِبُّ ٱلْخُسِيِينَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوٓلَكُمُ ٱللَّهُ بِهَيْ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَلَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرَمَاكُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِٱلْقَيْبِ فَمَنِ ٱغْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْعُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ خُرُمٌ وَمَنْ تَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَقَيِّدًا لَجَزَآة مِثْلُ مَا تَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَتَّكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلِ مِثْكُمُ هَدْيًا جَالِغَ ٱلْكَفْيَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِيَذُونَى وَبَالَ أَمْرِةِ عَمَّا ٱللَّهُ عَبًّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَّاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْتِقَامِ ١٧ أُجِلُ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَصْمِ وَطَعَامُهُ مَتَامًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَخُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرّ

مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُعْمَرُونَ ١٨ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ

ٱلْخَرَامَ قِيَامًا لِللَّاسِ وَٱلشَّهْمَ ٱلْخَرَامَ وَٱلْهَدِّي وَٱلْقَلاَّيُّدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّبَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ إِعْلَمُوا أَنّ ٱللَّهَ هَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩ مَا عَلَى ٱلرُّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاغِ وَّٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْنُبُونَ ١٠٠ قُلْ لَا يَشْعَرِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أُعْجَبَكَ كَثْرَهُ ٱلْخَبِيثِ نَاتَّقُوا ٱللَّهَ يَا أَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُعْلِحُونَ ١٠١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَهْيَآءَ إِنْ ثَبْدَ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ وَإِنْ نَسْأَلُوا عَلْهَا حِينَ يُنَوَّلُ ٱلْقُوْآنُ ثُبُّدَ لَكُمْ عَمَّا ٱللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمُ مِنْ تَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ١٠١ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَآئِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَقْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكْتَرُهُمْ لَا يَفْعِلُونَ ١٠٣ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوا إِلَى مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولُوْ كَانَ آبَازُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيًّا وَلَا يَهْتَدُونَ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِنَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا مَيْنَتِثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَلُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَمَ أَحَدَكُمُ ٱلْبَوْتُ حِينَ ٱلْرَصِيَّةِ ٱقْتَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ آتَتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ ٱلْمَرْبِ تَخْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوةِ فَيُغْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِن ٱرْتَبْتُمُ لَا نَشْتَرى بِعِ ثَهَنَّا رَلُوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا تَكُمُّمُ شَهَادَةً ٱللَّهِ إِنَّا إِذًا لِينَ ٱلْآثِيِينَ ١٠٩ قَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقًّا إِنْهًا فَأَخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُوْلِيَانِ فَيُقْسِبَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَاتَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ ٱلطَّالِمِينَ ١٠٧ ذَلِكَ أَنْتَى أَنْ يَأْتُوا بِٱلشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَعَافُوا أَنْ ثُرَدً أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَآتُغُوا ٱللَّهَ وَٱسْمَعُوا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٠٨ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا

إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ٱلْغَيُوبِ ١٠٠ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْكُرْ نِعْتَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَاتُكَ بِرُوحِ ٱلْغُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِ ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا ١١٠ وَإِذْ عَلَيْتُكَ ٱلْكِتَابُ وَالْخُكْنَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَٱلْإِخْبِيلَ وَإِذْ تَخْلَقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطُّيْرِ بِإِنَّنِي فَتَنْغُخُ بِيهَا فَتَكُونَ طَيْرًا بِإِنْنِي وَتُبْرِقُ ٱللَّحْمَةَ وَٱلأَبْرَصَ بِإِنْنِي رَاذْ تُعْرِجُ ٱلْمُوْتَى بِإِنْدِى رَإِنْ كَفَقْتُ بَنِي إِسْرَآئِكَ عَنْكَ إِذْ جِثْتَهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالُ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِخْرٌ مُبِينٌ ١١١ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْخُوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي رَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَأَهْهَدُ بِأَلَّنَا مُسْلِبُونَ ١١١ إِذْ قَالَ ٱلْخُوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَرِّلُ عَلَيْنَا مَآثِدَةً مِنَ ٱلسَّبَآء قَالَ ٱتَقُوا ٱللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُرَّمِينِنَ ١١٣ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ تَأْكُلُ مِنْهَا وَتَطْبَيُّنَّ عُلُوبُنَا وَتَعْلَمَ أَنْ كَدُ صَحَقْتَنَا وَتَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ١١٥ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَوْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبُّنَا أَنْزِلُ عَلَيْنَا مَآثِكَةً مِنَ ٱلسَّبَآء تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَرَّلِنَا وَآهِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَٱرْزُقْنَا وَأَنْتَ غَيْرُ ٱلرَّارِقِينَ ١١٠ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَرِّلُهَا مَلَيْكُمْ قَهَنْ يَكُفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِلِّي أُعَذِّبُهُ مَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْمَالَبِينَ ١١١ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلَّذْتَ فَلْتَ لِلنَّاسِ ٱلَّعِدُونِي رَأْمِّي إِلْهَيْنِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قَالَ شُبْعَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي ﴿ بِحَتَّى إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ قَلْدٌ عَلِيْتُهُ تَعْلَمُ مَا فِي تَفْسِى وَلا أَعْلَمُ مَا فِي تَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ١١٧ مَا خُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمْرْقَلِي بِدِ أَن ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ رَبِّي رَرَّبُّكُمْ رَكُنْتُ عَلَيْهِمْ هَهِيدًا مَا نُمْتُ بِيهِمْ قَلَبًا تَرَقَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ مَلَيْهِمْ وَأَنْتَ مَلَى كُلِّ هَيْء هَهِيدٌ ١١٨ إِنْ تُعَرِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ رَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ نَإِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحُكِيمُ ١١١ قَالَ ٱللَّهُ هَذَا يَرَّمُ يَنْفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِمْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَهِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَرُزُ ٱلْفَظِيمُ ٣٠ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بِيهِنَّ رَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ '



#### مكّية وهي ماثة وخبس وستون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَيِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلْحُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلطُّلْمَاتِ وَٱلنَّورَ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ٣ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَصَى أَجَلًا وَأَجَلُا مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ٣ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرِّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ م وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاسِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ، نَقَدْ كَدُّبُوا بِٱلْحَقِّي لَبًّا جَآءَهُمْ نَسَوْق يَأْتِيهِمْ أَنْبَآءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِرُنَ ٩ أَلَمْ يَرَوًّا كُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قرْنِ مَكَّنَّاهُمْ فِي ٱلأَرْضِ مَا لَمْ نُبَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّبَآءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارُا رَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجْرِى مِنْ تَعْيِهِمْ فَأَهْلَكْتَاهُمْ بِكُنْرِيهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ تَرْدًا آخَرِينَ ٧ وَلُوْ نَوَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيَّدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ عَمَا إِلَّا يَقِمْ مُبِينٌ ، وَقَالُوا لَوْلًا أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكَ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُفِي ٱلْأَمْرُ فُمَّ لَا يُنْظَرُونَ 1 وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ١٠ وَلَقَدِ ٱلسُّهْرِيُّ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ تَحَانَى بِٱلَّذِينَ تَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِرُنَ ١١ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١١ قُلْ لِمَنْ مَا فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلدُّرْفِي قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَعْمَعَلَّكُمْ إِلَى يَرْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ نَهُمْ لَا يُرُّمِنُونَ ٣ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِمِ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوْلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٥ قُلْ إِنِّي

أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَرْمِ عَظِيمٍ ١٩ مَنْ يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَثِذِ نَقَدْ رَحِبَهُ وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ١٠ وَإِنْ يَبْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضْمْ فَلَا كَلِيفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَهْسَسْكَ فِعَيْمِ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْه قَدِيرٌ ١٨ وَهُوَ ٱلْقَاهِمُ قَوْق عِبَادِهِ رَفُو ٱلْخَيْمِمُ ٱلْخَبِيمُ أَا قُلْ أَقَى هَيْهِ أَكْبَرُ هَهَادَةً قُلِ ٱللَّهُ هَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُرحِيَ إِلَّ هَذَا ٱلْفُرْآنُ لِأُنْدِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَتِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنّ مَعَ ٱللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلُ لَا أَشْهَدُ قُلُ إِنَّهَا هُوَ إِلَا وَاحِدُّ وَإِنَّنِي بَرَّى مِبًّا تُشْرِكُونَ ١٠ أَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ نَهُمْ لَا يُرُّمِنُونَ ٣ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ ٱقْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِيبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُمْلِمُ ٱلطَّالِمُونَ ٣٣ وَيَوْمَ تَعْمُونُهُمْ جَبِيعًا ثُمَّ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَهْرَكُوا أَيِّنَ هُرَكَآوُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَوْعُمُونَ ٣٣ فُمَّ لَمْ تَكُنْ يِعْتَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَّاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنًّا مُشْرِكِينَ ١٠٠ أَنْظُمْ كَيْفَ كَكَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٥٠ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى عُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْتَهُوهُ وَفِي آذَائِهِمْ وَقُرًّا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُرَّمِلُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَآوُكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ عَذَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلأَرَّالِينَ ٢٩ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَثَاَّرُنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْفُورُونَ ٢٧ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى ٱلنَّارِ نَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَدِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٨ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُعْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لْعَادُوا لِهَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٢٦ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَوْتُمَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَعْنُ بِمَبْعُوثِينَ ٣٠ وَلَوْ تَرَى إِذْ وْقِلُوا عَلَى رَبْهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِٱلْخَتِقِ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُونُوا ٱلْقَذَاتِ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ٣١ قَدْ خَسِمَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاء ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَعْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا نَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَجْعِلُونَ أَرْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآء مَا يَزِرُونَ ٣٣ وَمَا

ٱلْحَيَواةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُّ وَلَهُوْ وَلَلدَّارُ ٱلآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَقَلَا تَعْقِلُونَ ٣٣ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَعُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلطَّالِيينَ إِلَيَاتِ ٱللَّهِ يَتَحَدُونَ ٣٠ وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ نَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدُ جَآءَكَ مِنْ نَبَإ ٱلْمُرْسَلِينَ ٣٠ وَإِنْ كَانَ كَبُمْ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَعِيَ نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَرِّ سُلَّبًا فِي ٱلسَّبَآء فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ لَجَمَّهُمْ عَلَى ٱلْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ ٣٩ إِنَّهَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٣٠ وَقَالُوا لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنزِّلُ آيَةً رَلَكِنَّ أَكْتَرَفُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣٨ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَآئِمِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أُمَّمْ ٱمْمَالُكُمْ مَا مَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِنْ شَيْء ثُمٌّ إِلَى رَبِّهِمْ أَجْشَرُونَ ٣٩ وَٱلَّذِينَ كَكَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكُمٌ فِي ٱلطُّلُمَاتِ مَنْ يَشَا ٱللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَنْ يَشَأْ يَعْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٠ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ مَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِتِينَ ١٩ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ نَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَآء وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ام وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أَمَمِ مِنْ تَبْلِكَ نَأَخَذُنَاهُمْ بِٱلْبَأْسَآء وَّالصَّرَّاءَ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ٣٣ فَلَوْلا إِذْ جَآءَهُمْ بَأَسْنَا تَضَرَّعُوا رَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَرَيَّن لَهُمْ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مِمْ فَلَمًّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِيهِ فَتَحْمَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْء حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذُنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا فُمْ مُبْلِسُونَ هُ فَقُطِعَ دَائِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ طَلَمُوا وَٱلْحَيْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ٣٩ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَبْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّكُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُرنَ ٣٠ قُلْ ٱرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ آللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً عَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ٨٨ وَمَا

سوراة الانعام نُوْسِلُ ٱلنُوْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْدِرِينَ فَمَنْ أَمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا أَمْ يَخْرَنُونَ ٢٥ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بَآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَعْسُقُونَ ا.، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَوَائِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْنَى وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ اه وَأَنْذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيَّ وَلا

أَشْفِيعٌ لَقِلُّهُمْ يَتَّقُونَ ٣٠ وَلا تَطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدُّمُونَ رَبَّهُمْ بِٱلْقَدَافِ وَٱلْقشِي أيُريدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْه وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْء نَتَطُرُدَهُمْ تَقَكُونَ مِنَ "الطَّالِيينَ ٣٠ وَكَذَٰلِكَ نَقَتًا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَوُّلَاهُ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيَّلِنَا أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّاكِرِينَ م، وَإِذَا جَآءَكَ "الَّذِينَ يُرُّمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَعُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى

انْفِسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَلَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوَّءا بِجَهَالَةٍ فُمَّ قَابَ مِنْ بَعْدِةِ وَأَصْلَمَ مَأَلَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٥٠ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْجُرْمِينَ ٥٠ قُلُ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبَعُ أَهْوَآءَكُمْ

قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا رَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ٧٠ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّبَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَكَّابُتُمْ بِينِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَغْجِلُونَ بِيدِ إِنِ ٱلْخُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَغُصُّ ٱلْخَقَّ وَهُو حَيْمُ ٱلْفَاصِلِينَ ٨٥ فَالَ لَوْ أَنَّ عِنْدِى مَا تَسْتَهْلِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ ٱلْأَمْمُ بَيْلِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِيِينَ ٥٠ وَعِنْدَهُ مَفَاتِخُ ٱلْقَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ رَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْر وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَفَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَاتِ ٱلْذَّرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينِ ٩٠ وَهُوَ ٱلَّذِي. يَتَوَقَّاكُمْ

إِيَّاللَّيْلِ رَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيةِ لِيُقْضَى أَجَلُّ مُسَنَّى ثُمّ إِلَيْةِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُمَيِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١١ وَهُوَ ٱلْقَاهِمُ فَرْقَ عِبادِةِ رَيْرْسِلْ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِنَّا جَآء أَحَدَكُمُ ٱلْبَرُّكُ تَوَقَّتُهُ رُسُلُنَا رَهُمْ لَا

يُفَوَّفُونَ ١٣ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَاهُمُ ٱلْحَقِّى أَلَا لَهُ ٱلْخُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْخَاسِبِينَ ٣٠ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ طُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَثِنْ أَجْيْنَنَا مِنْ هَذِهِ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ١٠ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا رَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَتْتُمْ تُشْرِكُونَ ٩٠ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ مَرْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَعْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْدِ أَنْظُرٌ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَمْقَهُونَ ٩٩ وَكَدَّبَ بِعِ قَوْمُكَ وَهُو ٱلْحَقّ تُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ لِكُلِّ نَبَلٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٧ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَغُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَتُكُ ٱلمُّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكْرَى مَعَ ٱلْقَرْمِ ٱلطَّالِيينَ ١٨ وَمَا عَلَى "اللهِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْه وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٩٩ وَذَر ٱلَّذِينَ ٱلتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا رَلَهُرًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْخَيْرَةُ ٱللَّذَيْنَا وَذَكِرْ بِعِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِهَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلِ لا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ أُنْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ هَرَابٌ مِنْ حَبِيمٍ وَعَذَابٌ ٱليم بِمَا كَانُوا يَكُفُورُونَ ﴿ قُلْ أَنَدْهُو مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلا يَصُرُّنَا وَنُرَدُ مَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا ٱللَّهُ كَالَّذِي ٱسْتَهْرَتْهُ ٱلشَّيَاطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَفْعَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى ٱلْهُدَى ٱثْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى رَأُمِرْتَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَأَتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٠ رَعُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّنَواتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْخَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ٣ قَوْلُهُ ٱلْخَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلُكَ يَوْمَ يُثْنَخُ فِي ٱلصُّورِ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَانَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيمُ ٣٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرِهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَنْكِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٥٠ وَكَذَٰلِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ولِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِيدِنَ ٩٠ فَلَمًّا جَنَّ عَلَيْدِ ٱللَّيْلُ رَأًى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي

عَلَمًا أَقَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ٧٠ فَلَمًّا رَأَى ٱلْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمًّا أَنَلَ قَالَ لَثِنْ لَمْ يَهْدِينِي رَبِي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَرْمِ ٱلضَّالِينَ w فَلَمَّا رَأَى ٱلشَّبْسَ بَارِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَبًّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيُّ مِمَّا تُشْرِكُونَ ١٩ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَلِيقًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٨ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ ٱلْحَاجُّولِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَآء رَبِّي شَيْئًا رَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْء عِلْمًا أَقَلا تَتَذَكُّرُونَ ١٨ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَكْكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَرِّلُ بِعِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَى ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقًى بِٱلْأَمْنِ إِنْ كُلْتُمْ تَعْلَمُون ١٨ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِطُلِمٍ أُولَاثِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَكُونَ ٣٨ رَيْلُكَ خُتُمْنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَهِيمَ عَلَى تَوْمِعِ تَوْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَآه إِنْ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ مِن وَوَقَبْنَا لَهُ إِنْحَقَ وَيَعْفُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَرُونَ وَكَذَلِكَ لَجُوى ٱلْمُعْسِنِينَ ٥٨ وَرَكِرِيَّاءً وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِنْيَاسَ كُلُّ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٩٨ وَإِسْبَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُومًا وَكُلًّا فَصَّلْنَا عَلَى ٱلْعَالَبِينَ ١٨ وَمِنْ آبَاتَهِمْ وَنُرْيَاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَأَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٨٨ ذَلِكَ هُكى ٱللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِةِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَخَيِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٨٩ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةَ فَإِنْ يَكُفُرْ بِهَا عَوُّلَاهَ تَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا تَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ١٠ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ عَدَّى ٱللَّهُ تَبِهُ دَاهُمُ ٱقْتَدِهُ قُلُ لَا أَسْٱلُكُمْ عَلَيْهِ ٱجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَبِينَ ال وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَكْرَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْء قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَآء بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَعْقَلُونَهُ قَرَاطِيسَ فُبُدُونَهَا وَتُعْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَتَّتُمْ وَلَا آبَآرُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمْ

ذرْفُمْ فِي خَوْمِهِمْ يَلْعَبُونَ ٣ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَبْنَ يَكَيْدٍ وَلِنُنْذِرَ أُمَّ ٱلْقُوَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَٱلَّذِينَ يُوُّمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١٣ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَى وَلَمْ يُوحِ إِلَيْهِ هَيْء وَمَنْ قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلطَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَدَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَغُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ١٠ وَلَقَدْ جِثْتُهُونَا فُرَادَى كَبَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرِّةِ وَكَرَكْتُمْ مَا خَوْلْنَاكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ رَعَنْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ هُرَكَاء لَقَدُ تَقَطَّعَ بَيْتَكُمْ وَضَلَّ عَلَكُمْ مَا كُنْتُمْ تَوْعُمُونَ ٥٠ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِغُى ٱلْخَبِّ وَٱلنَّوَى يَغْرِجُ ٱلْخَنَّ مِنَ ٱلْبَيِّتِ وَعُثْرِجُ ٱلْبَيِّتِ مِنَ ٱلْحَى ذَلِكُمُ ٱللَّهُ مَأَنَّى تُرْعَكُونَ ١٩ مَالِقَى ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱللَّيْلَ سَكَنَّا وْالشَّمْسَ وْالْقَمْرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ 40 وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلْبَاتِ ٱلْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَرْمِ يَعْلَمُونَ 4 وَهُو ٱلَّذِي أَنْهَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ نَبْسْتَقَمُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونِ ٩٠ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّبَآهِ مَآهُ فَأَخْرَجْنَا بِعِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرِجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّفْل مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانْ دَائِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَاتٍ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَقَيْرَ مُتَشَائِةِ أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِعِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَرْمٍ يُومُنُونَ ١٠٠ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاء ٱلْجِنَّ وَخَلَعَهُمْ وَخَرَفُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاسٍ بِعَيْمٍ عِلْم سُبْحَانَةُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِغُونَ ١٠١ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَّمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْ وَهُو بِكُلِّ شَيْ عَلِيمٌ ١٠٢ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْ ۚ نَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ ۗ وَكِيلً

١٠٣ لَا تُدْرِكُهُ ٱلدَّبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلذَّبْصَارَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيمُ ١٠٠ قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِمُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَمَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَبِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بَعَفِيظِ ١٠٠ وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا تَرَسُّتَ وَلِنُنَبِّنَهُ لِقَوْم يَعْلَمُونَ ١٠١ إِتَّابِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٧ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيطًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ١٠٨ وَلا تَسْبُوا ٱلَّذِينَ يَكْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِعَيْمٍ عِلْمٍ كَذَٰلِكَ رَبُّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ مَيْنَيِّتُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠١ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَثِنْ جَآءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُرُّمِنُنّ بِهَا قُلْ إِنَّهَا ٱلْآيَاتُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذًا جَآءَتْ لَا يُرُّمِنُونَ ١١٠ وَنُقَلِّبُ أَفْثِكَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُرُّمِنُوا بِدِ أَوَّلَ مَرٍّ وَنَكَرُهُمْ فِي طُغْيَالِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ ١١١ وَلُوِّ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَاكِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ هَيْهِ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَهَآء ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْتَرَفُمْ يُجْهَلُونَ ١١١ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا هَيَاطِينَ ٱلْإِنْسِ وَٱلَّحِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُكَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَآء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَكَرْهُمْ وَمَا ١١١ وَلِتَصْفَى إِلَيْهِ أَقْثِكَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَوْفُوا مَا كُمْ مُقْتَرِفُونَ ١١٠ أَفَعَيْمَ ٱللَّهِ ٱبْتَعِيى حَكَّمًا وَهُوَ ٱلَّذِي ٱنْزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَابَ مُقَصَّلًا وَٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَوَّلُ مِنْ رَبِّكَ بِٱلْخَيِّ نَلَا تَكُونَنَّ مِنَ "النُّهُمَّرِينَ ١١٥ وَتَنَّتُ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدَّقًا وَعَدُّلًا لَا مُبَدِّلُ لِكُلِمَاتِهِ وَهُوَ ٱلسِّيعِ ٱلْعَلِيمُ ١١١ وَإِنْ تُطِعْ أَحْتُمَ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنْ يَقَبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ رَإِنْ أَمْ إِلَّا يَعْرُضُونَ ١١٧ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١١٨ تَكُلُوا مِبًّا ذُكِرَ ٱسْمُ

ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُوَّمِنِينَ ١١١ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِبًّا ذُكِرَ ٱسْمُ

うき

ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ نَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيْضِلُونَ بِأَهْوَآتِهِمْ بَعَيْمٍ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَمْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ١٢٠ وَدَرُوا ظَاهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيْجُوَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرَفُونَ ١١١ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُدْكُم ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ رَإِنَّهُ لَفِسْقًى رَإِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآتِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ١١٠ أَوْمَنْ كَانَ مَيْتًا نَأْحَيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَهْمِي بِدِ فِ ٱلنَّاسِ كَنَنْ مَثَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِعَارِجِ مِنْهَا كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣٣ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَايِمَ مُعْرِمِيهَا لِيَهْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٢٠ وَإِذَا جَآءُتُهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُوِّمِنَ حَتَّى نُوِّتَى مِثْلَ مَا أُرتِيَ رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهِ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَل رَسَالَتُهُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا صَعَارٌ عِنْدَ ٱللَّهِ وَهَذَابُّ هَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ١٣٠ فَمَنْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَنْ يَهْدِيَّهُ يَشْرَجْ صَدْرَةُ لِلْإِسْلامِ رَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُضِلُّهُ يَيْعَلُ صَدْرَهُ صَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّهَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّبَآء كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٣١ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيبًا قَهُ قَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَذْكُرُونَ ١٢٧ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلامِ عِلْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١١٨ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَبِيعًا يَا مَعْشَرَ ٱلْجِنَّ قَدِ ٱسْتَكْتَرْكُمْ مِنَ ٱلْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَارُهُمْ مِنَ ٱلْإِنْسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْصِ رَبَلَعْنَا أَجَلَنَا ٱلَّذِي أَجْلُتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١٢٩ وَكَذَٰلِكَ نُولِّي بَعْضَ ٱلطَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٣٠ يَا مَعْشَمَ ٱلْجِيِّ وَٱلْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَرْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْخُيَواةُ ٱلكُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ١٣١ ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَى بِطُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ١٣١ وَلِكُنِّ دَرَجَاتً مِبًّا أَ

عَبِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِعَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٣٣ وَرَبُّكَ ٱلْقَفِيُّ ذُو ٱلرَّحْبَةِ إِنْ يَشَأْ يُدْعِبْكُمْ وَيَسْتَطْلِف مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَهَآءُ كَمَا أَنْهَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ تَوْمِ آخَرِينَ ٣٠ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتِ وَمَا أَنْتُمْ بِمُغِيرِينَ ١٣٠ قُلْ يَا تَوْمِ ٱعْمَلُوا عَلَى مَكَاتَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَرْكَ تَعْلَمُونَ ١٣٩ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُعْلِمُ ٱلطَّالِمُونَ ١٣٧ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِنَّا ذَرّاً مِنَ ٱلْخُرْثِ وَٱلْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرَغْيِهِمْ رَهَذَا لِمُرَكَاثِنَا فَهَا كَانَ لِمُرَكَاثِهِمْ فَلَا يَسِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ مَهُوَ يَصِلُ إِنَّى شُرَكَآتِهِمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ١٣٨ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيمِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ تَعْلَ أَرَّلابِعِمْ شُرَكَارُفُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا تَعَلُوهُ فَذَرُّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١٣٩ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامُ وَحَرْتُ خِيرٌ لا يَطْعَبْهَا إِلَّا مَنْ نَهَآء بِرَغْبِهِمْ وَأَنْعَامٌ خُرْمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱلْمُرِآءَ عَلَيْهِ سَيَعْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٠٠ وَقَالُوا مَا فِي بْطُونِ عَذِيهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةً لِلْكُورِنَا وَنْحَرَّمُ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْنَةً فَهُمْ بِيعِ هُرَكَآء سَيَجْزِيهِمْ رَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١٩١ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ فَتَلُوا أَوْلاَنَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرٍ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْتِرَآةَ عَلَى ٱللَّهِ قَدْ صَلُّوا رَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ١٩٢ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْهَا جَنَّاتٍ مَعْرُوهَاتٍ وَقَيْمَ مَعْرُوشَاتٍ وَٱلنَّصْٰلَ وَٱلرِّزْعَ مُعْقَلِقًا أَكُلُهُ وَٱلرِّيْقُونَ وَٱلرُّقَّانَ مُعَشَابِهَا وَغَيْمَ مُتَشَابِهِ كُلُوا مِنْ فَمَرِهِ إِذَا أَقْمَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِلُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُشْرِفِينَ ١٩٣ وَمِنَ ٱلنَّفَعَامِ حَمُولَةً وَتَرْشَا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ ٱلمَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوًّ مُبِينٌ ١٠٠ قَبَالِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ ٱلصَّأَٰنِ ٱفْتَيْنِ رَمِنَ ٱلْمَعْزِ ۗ ٱفْتَيْنِ فُلُ ٱلْلَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَثْفَيَيْنِ ٱمَّا ٱهْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلأَتْقَيَدْنِ نَبِتُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَابِقِينَ ١٩٥ وَمِنَ ٱلْإِبْلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَمِ ٱلْنَيْنِ قُلْ ٱلْلَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنْفَيْنِي أَمَّا

ٱهْتَهَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَثْتَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ وَصَّاكُمُ ٱللَّهُ بِهَذَا نَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱقْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱللَّاسَ بِقَيْمِ عِلْمٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِيدِينَ ١٩٩ قُلُ لَا أُجِدُ فِي مَا أُرِحِيَ إِنَّ تُعَرِّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَنُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَرُّ دَمًّا مَسْفُوحًا أَرْ لَحْمَ خِنْزِيمٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَرْ فِسْقًا أُهِلَّ لِفَيْمِ ٱللَّهِ بِهِ فَهَنِ ٱصْطُرَّ غَيْمَ بَاغِ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبُّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٨٧ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلِّ ذِي ظَلْمٍ وَمِنَ ٱلْبَقَمِ وَٱلْعَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ أَكُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ فَلْهُورُهُمَا أَوِ ٱلْخَوَايَا أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَطْمِ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَعْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِتُونَ ١٨٨ قَإِنْ كَذَّبُوكَ قَعْلُ رَبُّكُمْ ذُو رَحْبَةٍ وَاسِعَةٍ وَلا يُرَدُّ بَأْشُهُ عَنِي ٱلقَرْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٨٩ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَآء ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُمًا وَلا آبَارُتُا وَلا حَرَّمْمًا مِنْ شَيْء كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ عَلْي عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ نَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلطُّنَّ رَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَغْرُصُونَ ١٥٠ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْجُنَّةُ ٱلْبَالِقَةُ فَلَوْ شَآء لَهَذَاكُمْ أَجْمَعِينَ ١٥١ قُلْ عَلْمٌ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَذَا نَإِنْ هَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْرَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١٥١ قُلُ تَعَالُوا أَقُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا نُشْرِكُوا بِيهِ مَيْثًا وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلاتَكُمْ مِنْ إِمْلَايَ خَنْ تَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَمَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَلِكُمْ رَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٥٣ وَلَا تَقْرَنُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدُّهُ وَأُولُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْبِيرَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْلُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ١٥٠ وَأَنّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيبًا نَاتَبَعُوهُ وَلا تَتَّبعُوا ٱلسَّبُلَ نَتَقَرَّى بِكُمْ عَنْ سَبِيلِةِ

ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِعِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٥٥ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَبَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ رَتَفْصِيلًا لِكُلِّ هَيْء رَهُدًى رَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَآء رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ١٥٨ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَالنَّبِعُوهُ وَّأَتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٥٧ أَنْ تَغُولُوا إِنَّهَا أُكْرِلَ ٱلْكِمَّابُ عَلَى طَآتِقَتَيْنِ مِنْ قَيْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَقايلِينَ ١٥٨ أَرْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيْنَةً مِنْ رَبِّكُمْ رَهُدًى وَرَحْبَةً فَبَنْ أَطْلَمُ مِنَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَمَكَفَ عَنْهَا سَنَجْرِي ٱلَّذِينَ يَصْدِنُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوَّهُ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِنُونَ ١٥١ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَاكِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا فَلِي ٱلْتَقِطِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ١٩٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ نَرِّعُوا دِينَهُمْ زَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي هَيْءِ إِنَّهَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّثُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ١٩١ مَنْ جَآء بِالْخُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَآء بِالسَّيِّئَةِ نَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا رَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ١٩٢ قُلْ إِنَّنِي هَذَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَيِيمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٩٣ قُلْ إِنّ صَلَوتِي وَنُسُكِي وَتَخْيَاى وَمَهَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْقَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوْلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٩٠ قُلُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْعِي رَبًّا رَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ تَلْسِ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَالِرَةُ وِزْرَ أَخْرَى فُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ نَيْتَبِثْكُمْ بِهَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ١٩٥ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَاثِكَ ٱلْأَرْفِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ مَوْقَ بَعْضِ مَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِيبَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

#### سورة الاعراف



ا ٱلبَّصَ كِتَابُ أَنْزِل إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُبْدِرَ بِهِ وِذِكْرَى لِلْمُرْمِنِينَ ٣ إِنَّهِعُوا مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِيهِ أَوْلِيَآء عَلِيلًا مَا كَذَّكُرُونَ ٣ وَكَمْ مِنْ عَرِّيَةٍ أَهْلَكُتَاهَا تَجَآءهَا بَأَسْنَا بَيَاتًا أَوْ فُمْ فَآتِلُونَ \* قَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَآءُهُمْ بَأَسْنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُتَّا طَالِيبِينَ ه فَلْنَسْأَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ ٱلْبُرْسَلِينَ ٣ فَلَنْفُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَآثِبِينَ ٧ وَٱلْوَرْنُ يَوْمَثِدِ ٱلْحُقُّ نَمَنْ ثَقْلَتْ مَوَادِينُهُ فَأُولَاثِكَ لْمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَانِينُهُ مَأُولَائِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ 1 وَلَقَدُ مَكَّنَّاكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَانِشَ قليلًا مَا تَشْكُرُونَ ١٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَآئِكَةِ ٱلْحُكُوا لِآدَمَ فَتَجَكُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ ٱلسَّاحِدِينَ ١١ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تَجُهُمَ إِنْ أَمْرُكُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِينٍ " قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَهَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَٱخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ قَالَ أَنْظِرْنِي إِنَّى يَوْم يُبْعَثُونَ ١٠ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظَرِينَ ١٥ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَتَّعُكَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١٩ ثُمَّ لَآتِيَتُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْبَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ١٧ قَالَ الْخُرْجُ مِنْهَا مَدُومًا مَدْخُورًا لَمِنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أُجْمَعِينَ ١٨ وَيَا آدَمُ ٱسْكُنْ أَنْتَ وَرُوْجُكَ ٱلْجُنَّةَ تَكُلًا مِنْ حَيْثُ شَتْتُهَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ ٱلنَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلطَّالِمِينَ ١٦ فَوَسُّوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِي

إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ ١٠ وَكَاسَبَهُمًا إِنِّي لَكُمًا لَمِنَ ٱلنَّامِحِينَ ٣ نَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ نَلَبًّا ذَاقًا ٱلشُّجَرَّةَ بَدَتْ لَهُمَّا سُوْآتُهُمَّا رَطَفِقًا

يُغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ رَزِّي ٱلْجُنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَثَّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمًا عَنْ تِلْكُمَا ٱلخُّجْرَةِ رَأَقُلُ لَكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُرًّ مُبِينٌ ٣٣ قَالًا رَبَّنَا ظَلَبْنَا ٱنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَبْنَا لَلْكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٣٣ قَالَ ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْفِ عَكُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَمٌّ وَمَقَاعٌ إِلَى حِينِ ٣٠ قَالَ فِيهَا تَعْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِلْهَا كُنْوَجُونَ ١٥ يَا بَنِي آثَمَ قَدُّ أَنْوَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذُكَّرُونَ ٢٩ يَا بَنِي آَثَمَ لَا يَفْتِلنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ ٱلْجَلَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ رَقِبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوَّتُهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلمَّيَاطِينَ أَرْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُرُّمِنُونَ ١٧ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِمَةً قَالُوا رَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَآءَنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَصْمَآء أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٨ قُلْ أَمْمَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوعَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَهْدِيدٍ وَٱلْنُمُوهُ مُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُونُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمْ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱلْخَدُوا ٱلضَّيَاطِينَ أَزْلِيَآءً مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَكُونَ ٣ يَا بَنِي آثَمَ خُكُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَجْدٍ وَكُلُوا وَالْمُرَاوُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِمِينَ ٣٠ قُلْ مَنْ حَرَّمَ رِينَعَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي ٱلْخُرَجَ لِعِبَادِهِ وَّالطَّيْبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي ٱلْخَيْرِةِ ٱلكُنْيَا خَالِصَةً . يَرْمَ ٱلْقِيَامَةِ كَذَٰلِكَ نُقَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَرْمِ يَعْلَمُونَ ٣١ قُلْ إِلَّمَا حَرَّمَ رَبَّى ٱلْقَرَاحِشَ مَا ظَهَمَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِكْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْمِ ٱلْحَقِ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُتَزِّلُ بِهِ سُلْطَاتًا رَّأَنْ تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٣ رَاكُلُ

أُمُّةٍ أَجَلُّ لَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ٣٣ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَغُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ ٱتَّقَى رَأَصْلَمَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا أَمْ يَعْوَنُونَ ٣٠ وَٱلَّذِينَ كَكَّبُوا بِآيَاتِنَا وَٱسْتَكْبَرُوا عَلْهَا

أُولَائِكَ أَفْعَابُ ٱلنَّارِ فُمْ بِيهَا خَالِهُونَ ٣٠ فَمَنْ أَظُلُمُ مِنَّنِ ٱلْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَرْ كَدُّبَ بِآيَاتِهِ أُولَائِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ ٱلْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَوَّرْتَهُمْ قَالُوا أَيْنَمَا كُنْغُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَتَّا رَهَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَالِرِينَ ٣٩ قَالَ ٱنْخُلُوا فِي أُمَّمِ قَدْ خَلَتْ

مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ ٱلْجِينِ زَالْإِنْسِ فِي ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ٱلنَّارَكُوا مِيهَا حَبِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَوُّلَاهُ أَصَلُّونَا فَآتِهِمْ عَدَابًا هِعْمًا مِنَ ٱلنَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْمً وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ٣٠ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ قَمَّا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ قَصْلِ نَذُوفُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ٣٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَكُّبُوا بِآيَاتِنَا وَٱسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا ثَفَتَّحُ لَهُمْ ٱبْوَابُ ٱلسَّبَّآء وَلَا

يَكْفُلُونَ ٱلْجُنَّةَ حَتَّى يَلِمَ ٱلْجُمَالُ فِ سَمِّ ٱلْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ خُوْرِي ٱلْخُرِمِينَ ٣٩ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ نَرْتِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَٰلِكَ خَيْرِي ٱلطَّالِمِينَ ٢٠٠ وْالَّذِينَ آمَلُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَائِكَ أَفْحَابُ ٱلْجَنَّةِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٩ وَنَزَّعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُوا ٱلْخُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَكَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِلَهْقَدِي لَوْلاَ أَنْ هَدَانَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتُ رُسُلَ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّى وَنُودُوا أَنْ تِلَكُمُ ٱلْجُنَّاةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٠ وَنَاتَى أَفْعَابُ ٱلْجُنَّةِ أَفْعَابَ ٱلنَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْتَا مَا وَعَكنَا

رَبُّنَا حَقًّا فَهَلُ وَجَدِقُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُرَّدِّنْ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلطَّالِبِينَ ٣٠ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِرَجًا رَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ كَافِرُونَ ٣٠ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ

كُلًّا بسِيمَالُهُمْ وَنَادَوًا أَمْحَابَ ٱلْجُنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُون مَ زَاذَا صُونَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَآء أَحْتَابِ ٱلنَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِيِينَ ۚ ١٩ وَتَادَى أَعْمَابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيبَاهُمْ قَالُوا مَا أَهْنَى عَنْكُمْ جَمْهُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ١٠ أَعَوُّلَا ٱلَّذِينَ أَقْسَبْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةِ أَنْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَتَّتُمْ تَحْزَلُونَ ١٩٨ وَنَادَى أَتْحَابُ ٱلنَّارِ أَتَّحَابَ ٱلْجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْبَآء أَوْ مِبًّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ١٩ ٱلَّذِينَ ٱلْقَدُّوا فِينَهُمْ لَهُوَّا وَلَعِبًا وَعَرِّتُهُمْ ٱلْحُيْرَةُ ٱلكُّنْيَا نَالَّيْوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَآء يَرْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا ﷺ مُرْنَ ﴿ وَلَقَدُ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَرْم يُومِنُونَ اه هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْدِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْدِيلُهُ يَثُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِي فَهَلُ لَنَا مِنْ هُفَقَاء فَيَهُقَعُوا لَنَا أَوْ نُرِدُ نَتَعْمَلَ غَيْمٌ ٱلَّذِي كُمًّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا ٱلْمُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٠ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ السُّمِّي عَلَى الْقَرْشِ يُغْمِى اللَّيْلَ اللَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّبْسَ وَالْقَمَرَ وْالنُّجُومَ مُتَعَمِّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ ٱلْخُلُقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ٣٠ أَنْفُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّهَا رَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ مِنْ وَلَا تُفْسِدُوا فِ ٱلْأَرْفِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَٱلْنُعُوهُ خَوْقًا وَطَهَعًا إِنَّ رَحْهَةَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْخُسِنِينَ مه وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَكَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَتَلَّتْ كَابًا ثِقَالًا سُقْتَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِعِ ٱلْبَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِعِ مِنْ كُلِّ ٱلثَّمْرَاتِ كَذَلِك غُرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذْكُرُونَ ٥٠ وَٱلْبَلَهُ ٱلطَّيِّبُ يَعْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّع وَّالَّذِي خَبْثَ لَا يَغْرُجُ إِلَّا تَكِمًا كَمَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لِقَرْمِ يَمْكُرُونَ ٧٠ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِنَّى قَرْمِةِ نَقَالَ يَا قَرْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِلِّي

أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَدَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ٨٥ قَالَ ٱلْمَلَا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَتَرَاكَ فِي ضَلَال مُبِين ١٥ قَالَ يَا قَوْمِ لَبْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِتِي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ أَتْلِفُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْتُمُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١١ أَوَتَجِبْتُمْ أَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجْلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَنَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٣ تَكَكَّبُوهُ تَأْتُجِيِّنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلفَلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَكَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ٣٠ رَإِنَّى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَرْمِ ٱعْبُكُوا ٱللَّة مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ ١٠٠ قَالَ ٱلْبَلاَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ رَإِنًّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٩٠ قَالَ يَا قَرْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةً وَلَكِيِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ٩٠ أَبَيِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَّا لَكُمْ نَامِعٌ أَمِينْ ﴿ أَرْجَعُهُمْ أَنْ جَآءَكُمْ دِكْمٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِلْمُدْرَكُمْ وَٱلْأَكُورُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَقَاءً مِنْ بَعْدِ تَوْمِ نُوحٍ وَرَادَكُمْ فِي ٱلْخُلْقِ بَسْطَةُ فَأَذْكُوْرا آلأتَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ١٨ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَعْبُكَ ٱللَّهَ وَحْدَهُ وَتَكَرَّ مَا كَانَ يَعْبُك آبَارُنَا تَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّابِقِينَ ٩٩ قَالَ قَدْ رَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْشْ وَعَصَبْ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَآه سَتَّيْنُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَآوُكُمْ مَا تَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ فَٱنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ " فَأَجْيَلَاهُ وْٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا رَقَطَعْمًا دَائِمَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِلِينَ ٧ وَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ ٱلْمُبْدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ نَدُ جَآءُتُكُمْ بَيِّنَا مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوْهَ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧ وَٱذْكُرُوا إِنْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآء مِنْ بَعْدِ عَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّعِدُونَ مِنْ سُهُولِهَا تُصُورًا وَتَنْعِنُونَ ٱلْجِبَالَ مُيُوقًا قَاذْكُرُوا آلَاءَ آللَّهِ وَلاَ تَعْقَوا فِي ٱلأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٣٠ قَالَ ٱلْهَلاَ ٱلَّذِينَ آسْتَكْبَرُوا مِنْ قَرْمِةِ لِلَّذِينَ ٱلشَّتُضِّعِفُوا لِبَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَّعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا

مُوسَلٌ مِنْ رَبِّةِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلُ بِهِ مُومُنُونَ ٣٠ قَالُ آلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا مِنَ أَمْ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا مِنْ أَمْ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا مِنْ آلْمُوسَلِينَ ١٧ تَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْقَةُ تَأْسُبُحُوا فِي قَارِهِمْ جَائِمِينَ ٣٠ تَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْقَةُ تَأْسُبُحُوا فِي قَارِهِمْ جَائِمِينَ ٣٠ تَقَرَلُ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قُومُ لَقَنْ ٱلْلَعْتُمُمْ وَسَالَةَ رَبِّى وَقَالِمُ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قُومُ لَقَنْ ٱللَّهِمِينَ ٣٠ وَلَكِنْ لَا خُومُونًا إِنْ قَالُ لِقُومِهِ أَتَأْتُونَ ٱلنَّاهِمِينَ ٣٠ وَلَكِنْ الْفَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلنَّاهِمِينَ ٣٠ وَلَكِنْ الْوَقِهِ أَتَأْتُونَ ٱلرَّجِالُ مَنْهُولًا إِنْ قَالُ لِقُومِهِ أَتَأْتُونَ النَّاهِمِينَ ٣٠ وَلَكُمْ لَتَأْمُن ٱلرَّجَالُ أَنْهُمْ وَنَ مَنْ عَرْمِكُمْ الْمُعْلَى وَالْمَعْلَى وَالْمَعْلَى وَالْمَعْلَى الْمُؤْمِلِينَ وَكُمْ لَعْلَقُومُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ إِلَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ وَلَهُمْ أَلَّالًى يَا قُومٍ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ وَلَهُمْ أَلْكُمْ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُوا اللَّهُ عَلَمُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى عَالِمُوا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُولُوا الْمُعْلِقُولُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَمُعْمُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِمُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَاللَلْمُ وَاللَّهُ وَلَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ

وَطَاتِوْنَهُ لَمْ يُوْمِنُوا دَاتَ عِبْوا حَلَى يَعْكُمُ اللّهُ بَيْنَنَا وَهُو حَيْمُ الْمُتَاكِينِ

\* الله قالَ الْمُلاَ اللّهِينَ السَّمَّكُمُوا مِنْ قَوْمِهِ لَخُفْرِجَلْكَ يَا هُعَيْبُ وَاللّهِينَ المُتَكْمُوا مِنْ قَوْمِهِ لَخُفْرِجَلْكَ يَا هُعَيْبُ وَاللّهِينَ اللّهُ اللّهُ مَنْكَ عِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عِنْهَا وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَعْمُ مَعْدَ إِذْ خَيَانَا اللّهُ عِنْهَا وَمَا يَعْمُ مَعْدَ إِذْ خَيَانَا اللّهُ عِنْهَا وَمَا يَكُونُ لِنَا أَنْ يَفْهَا وَمَا يَكُونُ لِنَا أَنْ يَفَهُ اللّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لِنَا أَنْ يَفْهُا إِلَّا أَنْ يَفَهَا وَاللّهُ مِنْهَا وَمَا يَعْمُ مَنْهُا وَمَا اللّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لِنَا أَنْ يَفْهُ وَلَهُا مُنَا اللّهُ مِنْهَا وَمَا اللّهُ مِنْهَا وَمَا اللّهُ مِنْهَا وَمَا لَهُ اللّهُ مِنْهَا وَمَا اللّهُ الل

عَلَى اللَّهِ تَرَكُلُنَا رَبُّنَا الْفَحْ بَيْنَنَا رَبُّنِنَ قَرْمِنَا بِالْفِقِى رَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاقِين ه وَقَالَ الْبَلُأُ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَرْمِعِ لَيْنِ النَّبِعْثُمْ مُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ

جزء

10 فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْقَةُ فَأَصْبَحُوا فِ قارهِمْ جَاثِيينَ ١٠ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كُأَنْ لَمْ يَقْتُوا فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا ثُمُ ٱلْخَلسِرِينَ ١١ نَتَوَلَّى عَنْهُمْ رَقَالَ يَا قَرْمِ لَقِدْ أَبْلَقْكُمْ رَسَالَاتِ رَبِّي وَتَعَمُّتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آلَسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ ٣ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْبُةِ مِنْ نَبِيِّ إِلَّا أَهَلُمَّا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَاء وَٱلضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ٣٠ ثُمٌّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّقَةِ ٱلْحُسَنَةَ حَتَّى عَفَرًا رَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا ٱلصَّرَّآءَ وَٱلسَّرَّآءَ قَأَخَكْنَاهُمْ بَفْقَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ وَلُوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى آمَنُوا وَٱتَّقَوْا لَفَتَحْمًا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذُّبُوا فَأَخَدُتَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٥٠ أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَى أَنْ يَأْتِينَهُمْ بَأُسُنَا بَيَاقًا رَهُمْ نَآثِيُمُونَ ٩٩ أَوَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَى أَنْ يَأْثِيَهُمْ بَأْسُنَا فَحَّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ١٠ أَمَالُمِنُوا مَكُمَ ٱللَّهِ مَلَا يَأْمَنُ مَكُمَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٨ أَرْلُمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِفُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ يَعْدِ أَعْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَآء أَصَّبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنطَّبَعُ عَلَى غُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ٩٩ تِلْكَ ٱلْقُرَى نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآثِهَا وَلَقَدْ جَآءُقُهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَمَا كَانُوا لِيُرُّمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللُّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ١٠٠ وَمَا وَجَدُنَا لِأَكْتَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَفُمْ لَقَاسِقِينَ ١٠١ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَثِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠٢ وَقَالُ مُوسَى يَا فِوْعَرْنُ إِلِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِثْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَآثِلَ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ نَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٠٠ فَٱلَّقَى عَصَاهُ نَإِذَا هِيَ فُعْبَانٌ مُبِينٌ ١٠٠ وَتَرْعَ يَكَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ١٠٩ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِمْ عَلِيمٌ ١٠٠ يُرِينَ أَنْ يُغْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ١٠٨ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَكَآئِن حَاشِرِينَ ١٠٩ يَأْفُوكَ بِكُلّ

سَاحِم عَلِيهِ ١١٠ وَجَآء ٱلنَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُتَّا لَحْنُ "الْقَالِيِّينَ ١١١ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ "الْمُقَرّْبِينَ ١١١ قَالُوا يَا مُوسَى إمَّا أَنْ تُلْقِيَ رَامًا أَنْ نَكُونَ نَعُنُ ٱلْمُلْقِينَ ١١٣ قَالَ ٱلْقُوا فَلَمًّا ٱلْقُوا تَحَرُّوا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْعَبُوهُمْ وَجَاوًّا بِعِيْمٍ عَظِيمٍ ١١٠ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ ٱلَّقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ١١٥ فَوَقَعَ ٱلْحَقَّى رَبَطُلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 119 نَغْلِبُوا هُمَّالِكَ وَأَنْقَلَبُوا صَاغِرِينَ ١١٧ وَأَلَّقِيَ ٱلثَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ١١٨ قَالُوا آمَنًا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١٩ رَبِّ مُوسَى وَقَرُونَ ١٢٠ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِعِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَهَكُمُّ مَكَرُثُمُوهُ فِي ٱلْبَدِينَةِ لِتُعْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا مَسُوْف تَعْلَمُونَ ١١١ لَأُقَطِعَنَّ آيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَتَّكُمْ أَجْمَعِينَ ١١١ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ١٣٣ وَمَا تَثْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآلِيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَا رَبَّنَا أَنْوعُ عَلَيْنَا صَبْرًا رَقَوْقَنَا مُسْلِمِينَ ١٢٨ وَقَالَ ٱلْهَلَّأُ مِنْ قَوْمِ بِرْعَوْنَ أَتَكَارُ مُوسَى رَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ رَيَدَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنْقَتْلُ أَبْنَآءُهُمْ وَنَسْتَعْيى يِسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ١٢٥ قَالُ مُوسَى لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُوا بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوا إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَهَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١٣٩ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِثْقَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوكُمْ رَيَّسْتَغْلِغَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُمْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١٢٧ وَلَقَدُ أَخَذُنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَتَقْصِ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ١١٨ قَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْخُسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيْئَةٌ يَطَّيُّرُوا بِمُوسَى رَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّهَا طَآتِرُهُمْ عِنْكَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٢١ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِعِ مِنْ آيَةِ لِتَحْجَرَنَا بِهَا فَمَا خُنْ لَكَ بِمُؤْمِلِينَ ٣٠٠ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَانَ وَٱلْقُمَّالَ وَٱلصَّفَادِعَ وَٱلدُّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَأَسْتَكُبُرُوا وَكَانُوا قَوْمًا تُعْرِمِينَ ١٣٦ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ٱلْمُعُ لَمَّا رَتَّك

بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَثِنْ كَشَغْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنْرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَآقِلَ فَلَبًّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرَّجْزَ إِنَّى أَجَلِ ثُمُّ بَالِغُوا إِذَا ثُمَّ يَتْكُمُونَ ١٣٢ فَٱلْتَقَبْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّهُوا بِآيَاتِنَا زَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ٣٣ وَأَوْرَقْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَقَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنَا بِيهَا رَتَبُّتْ كَلِبَتْ رَبِّكَ ٱلْخُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْوَآثِلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْتُمُ بِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِهُونَ ١٣٠ وَجَاوَزُنَا بِبَنِي إِسْرَآتِكِ ٱلْبَعْمَ فَأَتَوا عَلَى قَرْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْلَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى ٱجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كُمَا لَهُمْ آلِهَةً قَالَ إِلَّكُمْ قَوْمٌ كَجُهَلُونَ ١٣٥ إِنَّ عَرُّلَا مُعَبِّرٌ مَا ثُعْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣٩ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْعِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ نَصَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَالِيينَ ٣٧ وَإِنْ ٱلْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّهُ ٱلْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَعْيُونَ بِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَكَةً مِنْ رَبِّكُمْ عَطِيمٌ ١٣٨ رَوَاعَكْنَا مُوسَى ثَلَثِينَ لَيْلَةً وَأَتُمَنَّنَاهَا بِعَهْمٍ نَكُمٌّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ عَرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي رَأَصْلِي وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٣٩ وَلَمًّا جَآءً مُوسَى لِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِينَ أَنْظُمْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ ٱلْظُرْ إِلَى ٱلْجُيْدِلِ وَإِنِ ٱسْتَقَرُّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِخْبَلِ جَعَلَهُ دَمًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِعًا ١٥٠ فَلَمًّا أَفَاقَ قَالَ سُتُحَاتَكُ ثُبُتُ إِلَيْك وَأَنَا أُوِّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٩١ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي ٱصْطَفَيْتُك عَلَى ٱلنَّاسِ برسَالَاتِي رَبِكُلامِي غَفُدُ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ١٣٣ وَكَتَبْتَا لَهُ فِي ٱلْأَلْرَاجِ مِنْ كُلِّ هَيْء مَوْعِظَة وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ هَيْء فَعُكْهَا بِقُوْق وَأُمْمُ قَوْمَك يَأْخُذُوا بِأَحْسَيْهَا سَأْرِيكُمْ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٨٣ سَأَمْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ ٱلَّذِينَ يَعَكَبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرٍ ٱلْحُقِقِ وَإِنْ يَرَوَّا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوُّا سَبِيلَ ٱلرُّهْدِ لَا يَتَّعِدُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوُّا سَبِيلَ ٱلْغَتَى يَتَّعِدُوهُ سَبِيلًا ١٩٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

A

كُذُّبُوا بِآيَاتِنَا رَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ١٠٥ زَٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَآه ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَرُنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٩٩ زَأَتَّكَ تَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ١٣٧ إِنَّخَذُوهُ وَكَانُوا طَالِبِينَ ١٣٨ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ صَلُّوا قَالُوا لَثِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَلَكُونَ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١٩٩ وَلَبًّا رَجَعَ مُوسَى إِنَّى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِثُسَمًا خَلَقْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَمِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاخِ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجْزُهُ إِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَرْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَانُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْيِتْ بِيَ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَرْمِ ٱلطَّالِيِينَ ١٥٠ قَالَ رَبِّ ٱلْفِيرْ لِي رَلِّحِي رَأَدْجِلْنَا فِي رَحْمَتِك رَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِيينَ ١٥١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱلَّخَذُوا ٱلْجِئْلَ سَيَنَالُهُمْ مَضَبٌّ مِنْ رَبُّهُمْ وَذِلَّةً فِي ٱلْخَيْرِةِ ٱلكُّنْيَا وَكَذَلِكَ خَبْرِي ٱلْمُفْتَرِينَ ١٥١ وَٱلَّذِينَ عَبِلُوا ٱلسَّيَّآتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَقَغُورٌ رَحِيمٌ ١٥٣ رَلَّنَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى ٱلْعَصَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاجَ رَق نُخْتِهَا هُدًى وَرَحْبَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْقَبُونَ ١٥٥ وَأَخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِيبَقَاتِنَا مَلَبًّا أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْنَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ مِثْتَ أَهْلَكُتَهُمْ مِنْ تَبْلُ وَإِيَّاىَ أَنْهُلِكُمَّا بِمَا . نَعَلَ ٱلسَّفَهَآءَ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتُتَلَّكَ ثُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءَ وَتَهْدِي مَنْ تَشَآء أَنْتَ وَلِيُّنَا فَالْفِيرُ لَنَا وَأَرْحَبْنَا وَأَنْتَ خَيْمُ ٱلْقَافِرِينَ ١٥٠ وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً رَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَآء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْء فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُوْتُونَ ٱلرِّكُوةَ وَٱلَّذِينَ ثُمَّ بِآيَاتِنَا يُومِمُونَ ١٥٩ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولُ ٱللَّهِيُّ ٱلْأَثِّيُّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي ٱلتَّرْرَاةِ وَٱلْإِخْبِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَن

ٱلنُنكر وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَآئِثُ زَيضَعُ عَنْهُمْ إِضْرَعُمْ

وَالْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزِّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا ٱللُّورَ ٱلَّذِي أَنْهِلَ مَعَدُ أُولَاثِكَ عُم ٱلْمُفْلِحُونَ ١٥٧ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَبِيعًا ١٥٨ أَلَّذِى لَهُ مُلْكَ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ مَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَالَّيْمُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٥٩ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةً يَهْدُونَ بِٱلْخَتِّقِ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ١٩٠ وَتَطَّعْنَاهُمُ ٱكْنَتَى عَشْرَة أَسْبَاطًا أُمِّنًا وَأَرْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَاءُ قَوْمُهُ أَن ٱلْمَرِبُ بِعَصَاكَ ٱلْجُمْرَ تَالْجَعِسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا تَدْ عَلِمَ كُلُّ أُتَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْقَمَامَ وَأَنْزِلْنَا عَلَيْهِمْ ٱلْمُنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتٍ مَا رَزْقْنَاكُمْ وَمَا طَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٩١ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ آسْكُنُوا هَذِهِ ٱلتَّرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ مِثْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَٱنْخُلُوا البَّابَ عُهِّدًا نَفْفِرْ لَكُمْ خَطِقًائِكُمْ سَتَزِيدُ ٱلْمُسْيِينَ ١٩١ فَبَدُّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرٌ ٱلَّذِي بِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْرًا مِنَ ٱلسَّبَآه بِمَا كَافُوا يَطْلِمُونَ ١٩٣ وَٱسْأَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَعْمِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ هُرَّعًا رَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ تَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ١٩٠ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةً مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَرِّ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّغُونَ ١٩٥ فَلَمًّا نَسُوا مَا ثُكِّرُوا بِهِ أَجْيُنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَن ٱلسُّوِّ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ١٩٩ فَلَبًّا عَتَوا عَبًّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِثِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْفِقَابِ وَإِنَّهُ لَقَفُورٌ رَحِيمً ١٩٧ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَمًّا مِنْهُمُ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَكَوْنَاهُمْ بِالْخُسَنَاتِ وَّالسَّيْآتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٩٨ نَحْلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا ا

ٱلْكِتَابَ يَأْخُكُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَفْ مِثْلُهُ يَأْهُدُوهُ أَلَمْ يُؤْهَدُ مَلَيْهِمْ مِيقَانُ ٱلْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا الْمَقَ وَدَرَّسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُرنَ أَمَلًا تَعْقِلُونَ ١١٩ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِمَابِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ إِنَّا لَا نُصِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١٠٠ وَإِذْ تَتَقْنَا ٱلْجُبَلَ فَرْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةً وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُدُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوْةٍ وَالْأَكُورا مَا فِيهِ لَقَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧١ وَإِنْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ٱلسُّتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِكْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا هَافِلِينَ ١٧٢ أَوْ تَقُولُوا إِنَّهَا اللَّهُ وَكُنَّا فَرِيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَتَتْهُلِكُتَا بِمَا فَعَلَ ٱلْنُبْطِلُونَ النَّبْطِلُونَ ١٧٣ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٧٣ وَٱقْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِى آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا قَانْسَلَمَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ تَكَانَ مِنَ ٱلْقَاوِينَ ١٧٥ وَلَوْ مِثْنَا لَرَمَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَأَتَّبَعَ هَوَاهُ نَبَكَلُهُ كَبَعَلِ ٱلْكَلْبِ إِنْ تَعْيِلُ عَلَيْدِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ذَلِكَ مَثَلُ ٱلْقَرْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بَآيَاتِنَا نَاقُصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٠١ سَآء مَقَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَطْلِنُونَ ١١٧ مَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ قَهُرَ ٱلنَّهْتَدِي وَمَنْ يُصْلِلْ تَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٧٨ وَلَقَدْ ذَرَأْتًا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْجِنِ وَالْإِنْسِ لَهُمْ غُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا رَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْبَعُونَ بِهَا أُولَاثِكَ كَالَّنْعَامِ بَلْ ثُمْ أَضَلُ أُولَاثِكَ ثُمْ ٱلْقَافِلُونَ ١٠١ رَلِلْهِ ٱلنَّسْبَاء ٱلْحُسْنَى نَاكَمُوهُ بِهَا وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُكُونُونَ فِي أَسْهَآيَهِ سَيُعْزَرُنَ مَا كَانُوا يَعْبَلُونَ ١٨٠ وَمِبِّنْ خَلَقْنَا أُمُّةً يَهُدُونَ بِالْحَقِى وَبِعِ يَعْدِلُونَ ١٨١ وَٱلَّذِينَ كَذُّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ١٨٦ وَأُمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ١٨٣ أُوَّلُمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ

مه أَوْلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْء وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ نَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُرُّمِنُونَ ١٨٥ مَنْ يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَلَا تَعَادِى لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونِ ١٨٩ يَسْأَلُونَكَ عَن ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنْهَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّى لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقْلَتْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ١٨٧ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيًّ عَنْهَا قُلْ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْتَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٨٨ قُلُ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا هَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ ٱلْفَيْبَ لَآسْتَكُثُوتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوَّ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٨١ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَحَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَبًّا تَعَمَّاهَا حَبَلَتْ حَبْلًا خَفِيعًا فَبَرَّتْ بِعِ فَلَبًّا أَتَّقَلَتْ دَعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَثِنْ آتَيْتَنَا صَالِّنَا لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ١٠٠ نَلَبًا آتَاهُبَا صَالِّنًا جَعَلًا لَهُ هُرَكَا - فِيبَا آتَاهُبَا فَتَعَالَى ٱللَّهُ عَبًّا يُشْرِكُونَ ١٩ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ هَيًّا وَهُمْ لِغُلَقُونَ وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ١٩٢ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَآهَ عَلَيْكُمْ أَنْعَرّْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ١٣٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْهُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمْقَالُكُمْ فَٱدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُفْتُمْ صَادِقِينَ ١٩٠ أَلَهُمْ أَرْجُلْ يَهْمُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِهُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَغْيُنْ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانْ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ٱدْعُوا شُرَكَآءُكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ لَلَا تُشْطِرُونِ ١٥٠ إِنَّ وَلِيِّيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى تَوَّلَ ٱلْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَكَّى ٱلصَّالِحِينَ ١٩٩ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ١٩٧ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِنَّى ٱلْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١٩٨ خُذِ ٱلْعَقْوَ وَأَمْرٍ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَاهِلِينَ 199 وَإِمَّا يَشْرَعُنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ تَزْغٌ فَٱسْتَعِدُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٢٠٠٠ إِنَّ

الدين الثقوا إذا مسهم كاتف من الشيمان تكدروا الما الم مفيورون المورون المورون

# سورة الانفال ···

## مدنيّة وهي ست وسبعون آية

يشم الله الرحيم القلقال فل الأثقال لِلّهِ وَالرَّسُولِ قَاقَهُمْ اللّهَ وَأَصْفُوا ذَاتَ المُوْمِنِي الرَّحِيم اللّهِ وَالرَّسُولِ قَاقَهُمْ اللّهَ وَأَصْفُوا ذَاتَ اللّهُ وَأَعْلِمُوا اللّهَ وَأَصْفُوا ذَاتَ اللّهُ وَأَعْلِمُوا اللّهَ وَأَسْفُوا ذَاتَ اللّهُ وَأَعْلِمُ اللّهُ وَعِلْمُ وَأَعْلَمُ اللّهُ وَحِلْتُ عُلْمُ مُوْمِينَ الأَهُ وَاتَعْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ اللّهُ وَاتَعْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ اللّهُ وَاتَعْهُمْ يَلْفِقُونَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَرَحَاتُ عِنْمُ وَلَيْقُونَ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَرَحَاتُ عَلَى وَيَهُمْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَرَحَاتًا عِنْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

آتِي مُمِدُّكُمْ بِٱلْفِ مِنَ ٱلْمَلاَّكِكَةِ مُرْدِفِينَ ١٠ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وْلِقَطْبَتِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ إِنْ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بِهِ رَيُدُهِبَ عَلَكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى فُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ " إِذْ يُوحِي رَبُّك إِنَّ ٱلْمَلاَّئِكَةِ أَتِّي مَعَكُمْ فَتَبِّتُوا ٱلَّذِينَ آمَنُوا سَأَلْقِي في فُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا ٱلرُّعْبَ قَـأَصْرِبُوا قَوْقَ ٱلْأَعْتَافِي وَٱضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان ١٣ ذَلِكَ بِأَلَّهُمْ شَاقُوا آللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيك ٱلْعِقَابِ ١٠ ذَلِكُمْ فَكُوفُوهُ رَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَكَابَ ٱلنَّارِ ١٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا رَحْقًا فَلَا تُولُّوهُمُ ٱلْأَنْبَارَ ١١ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَثِيدِ نُفِرَهُ إِلَّا مُتَعَرِّمًا لِقِتَالِ أَرْ مُتَعَيِّرًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآء بِقَصْبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَلَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيمُ ١٧ فَلَمْ تَقْعُلُوهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ ا إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَّهِ حَسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعْ عَلِيمٌ ١١ ذَلِكُمْ وَأَنْ آللُهُ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَافِرِينَ ١١ إِنْ تَسْتَغْتِحُوا نَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ رَإِنْ تَنْتَهُوا نَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ رَإِنْ تَعُونُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْبِي عَنْكُمْ مِثَنَّكُمْ هَيْنًا وَلَوْ كَثُونٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلا تَوَلُّوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ١١ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَبِعْنَا وَهُمَ لا يَسْبَغُونَ ١٢ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَاتِّ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ "الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ٣٣ وَلَوْ عَلِمَ "اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْبَعَهُمْ وَلَوْ أَسْبَعَهُمْ لَتَوَلُّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَخُولُ بَيْنَ ٱلْمَرِّهِ وَقَلْبِعِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشُرُونَ ١٥ وَّأَتَّقُوا فِثْنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلْذِينَ ظَلَنُوا مِنْكُمٌ خَاصَّةً وَٱعْلَنُوا أَنَّ ٱللَّهَ هَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٣٦ وَٱنْكُرُوا إِنْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ

٣٠ وَمَا كَانَ اللّهُ لِمُعَذِّبَهُمْ وَالْتَ لِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمَ يَسْتَغْفِرُونَ 
٩٠ وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذِّبَهُمْ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَجْدِ الْحُرَامِ وَمَا كَانُوا 
أَرْلِيمَاهُ إِنْ أَرْلِيمَاوُ إِلَّا الْمُتَّغُونَ وَلَكِنَّ أَصَّعَرَهُمْ لَا يَغْلَمُونَ ٣٠ وَمَا كَانَ 
مَمْلِهُمْ عِلْكَ الْلَيْفِي إِلَّا الْمُتَّغُونَ وَلَكِنَّ أَصَّعَرَهُمْ لَا يَغْلَمُونَ ٣٠ وَمَا كُانُ 
١٠ إِلَّا إِنَّ الْكِينَ كَفُرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالُهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّهِ عَسَيْفِقُونَهَا كُمْ 
تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً كُمْ يُغْلَمُونَ ٣٠ وَأَلْكِينَ كَفُرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُخْصُرُونَ ٣٠ لَكُونُ اللّهُ جَهَنَّمَ يُخْصُونُوا اللهُ جَهَنَّمَ يُخْصُونُونَ ٣٠ لَيْبِيرَ اللّهِ عَسَيْفِقُونَهَا كُمْ 
لِيمِيرَ اللّهُ الْخَيْمِينَ عَمْونَ الطَّيْبِ وَيَجْعَلَ الْخُيمِينَ بَعْفُهُ عَلَى بَعْضِ تَمْرُكُمْ 
إِيمِيمَ اللّهُ الْمُعْمِلِيمُ عَلَيْهُمْ وَلَا يَعْمُونُوا فَقَدُ مَصَّتْ سُنَّتُ الْأَرْلِينَ ٣٠ وَتَعْلَمُومُ 
يَعْمُ لَهُمْ لَهُمْ مَا فَتَمْ وَيَعْمُونُ الْمُؤْلُونُ عَلَيْكُوا الْمُعْمَلِكُونَ الْمُعْمِلُونَ عَلَيْكُوا 
مَتَى لَا يَعْمُونُ اللّهُ مِنْ الْمُؤْلِقُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ الْمُؤْلِقُ وَمَا اللّهُ اللّهُ عِلَى اللّهُ مِنْ الْمُؤْلِقُ وَمَا الْمُعْمِلُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ الْمُؤْلِقُ وَلَمْ اللّهُ الْمُؤْلُونُ وَلِكُونُ اللّهُ الْمُؤْلُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ الْمُؤْلُونُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُونُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجُنْعَانِ زَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيْر ٣٣ إِذْ أَنْتُمْ بِٱلْعُدُرَةِ ٱلدُّنْيَا رَهُمْ بِٱلْغُدْرَةِ ٱلْقُصْوَى رَّالرَّكُبُ أَسْفَلَ مِلْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدَتُمْ لَآخُتَلَقْتُمْ فِي ٱلْبِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا مَم إِبَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَبِّنَةٍ وَيَجْلَى مَنْ حَيٌّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَبِيعٌ عَلِيمً ه إِذْ يُرِيكُهُمْ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكُهُمْ كَثِيرًا لَفَهِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ ى ٱلأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ٢٩ وَإِنْ يُرِيكُمُوهُمْ إِن ٱلْتَقَيُّتُمْ فِي أَغْيُلِكُمْ قَلِيلًا رَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَغْيُنِهِمْ لِيَقْضِى ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ قُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ٧٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَقِيعُمْ مِثَّةً مَاَّقُبُنُوا وَآذَكُورُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ٨٠ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَازَعُوا نَتَلْشَلُوا وَتَكْعَبَ رِيْحُكُمْ وْأَسْبِرُوا إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ٦٠ وَلَا تَكُولُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِثَاءَ اللَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ نُحِيطٌ م وَإِذْ رَبَّنَ لَهُمْ ٱلفَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا هَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَرْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ رَإِتِي جَارٌ لَكُمْ فَلَمًّا كَرَآءَتِ ٱلْفِئْقَانِ لَكُمَن عَلَى عَقِبَيْهِ رَقَالَ إِنِّي بَرِئً مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ أَلِلَّهَ وَٱللَّهُ هَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٥ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُتَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَهْنَ غَرَّ عَرُّقَاهَ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٠ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَقَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْهَلَائِكَةُ يَصْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَنْبَارَهُمْ وَلُوفُوا عَذَابَ ٱلْخَرِيقِ ٣٠ ذَلِك بِمَا تَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِطَلَّمِ لِلْعَبِيدِ مِه كَدَأُبِ آلِ يرْمَوْنَ وْٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَقَرُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِكُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَرِقً هَدِيدُ ٱلْعِقَابِ مِه ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُعَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى تَرْمِ حَتَّى يُقَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ١٥ كَكَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ كَكَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ قَأَهْلَكْنَاهُمْ بِكُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَرْنَ وَكُلُّ كَانُوا

ظَالِمِينَ ٧٠ إِنَّ شَرِّ ٱلدُّواتِ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا نَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ عَاهَدتً مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْفُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ٥٩ نَإِمًّا تَثْقَقَتْهُمْ فِي ٱلْخَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذُّكُّرُونَ ١٠ وَإِمَّا غَمَانَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِثُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآه إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْحَآثِنِينَ ١١ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِلَّهُمْ لَا يُجِونُونَ ١٣ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ فُوْقٍ وَمِنْ رِبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُوْعِبُونَ بِهِ عَمُوَّ ٱللَّهِ وَعَمُوكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ أَلَّلُهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا ثَنْفِقُوا مِنْ شَيْء فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُونًا إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُطْلَمُونَ ٣٠ زَإِنْ جَلَعُوا لِلسَّلْمِ فَآجُتُمْ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ وَإِنْ يُرِيكُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنْ حَسْبَك ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ ٱلْقَعْتَ مَا فِ ٱلأَرْضِ جَبِيعًا مَا ٱلَّفْتَ بَيْنَ فَلْرِيهِمْ رَلَكِنَّ ٱللَّهَ ٱللَّهَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ مَزِيرٌ حَكِيمٌ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱللَّهِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱلَّبَعَكَ مِنَ ٱلْبُوْمِينِنَ ٩٩ يَا أَيُّهَا النِّيقُ حَرِّضِ النُّومِينِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَقْلِبُوا مِاثَنَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِاثَّةً يَغْلِبُوا أَلْقًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا يَأْتُهُمْ قَرُّمْ لَا يَفْقَهُونَ ١٠ أَلْآنَ خَقَّفَ ٱللَّهُ عَنْكُمْ رَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْقًا قَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِاتَّةٌ صَابِرَةٌ يَقْلِبُوا مِاتَّكَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ ٱللَّهُ يَقْلِبُوا ٱلْقَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١٨ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْعِنَ فِ ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلكُنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٩١ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَبَسَّكُمْ فِيهَا أَخَاتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَيِنْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا رَأَتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱللَّبِيُّ فُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ 'الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ 'اللَّهُ فِي فُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٣ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَاتَتَكَ فَقَدُ خَانُوا

الله مِن قبل قائدي مَنهُمْ وَاللهُ عليمُ حكيمُ سه إِنَّ اللهِينَ آمنُوا وَهَاجُروا وَجَاهُوا وَمَاجُروا وَجَاهُوا وَاللهِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَاقِكَ بَعْضُهُمْ وَجَاهُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَاقِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَاقِكَ بَعْضُهُمْ اللهِينَ وَمُلكِهُمُ وَبَنيَهُمُ وَبَيْنَهُمُ وَبَيْنَهُمُ وَبَيْنَهُمُ اللهُمُ وَلاَيْتِهِمْ مِنْ شَيْءَ حَتّى يُهَاجُورا وَإِن المُعْلَمُ وَلَيْنِهِمْ مِنْ مَنْ حَتَّى يَهُا مُولِينَ وَاللهِينَ عَمَلُوا بَعْضُهُمْ أُولِينَاهُ يَعْمِن إِلا يَعْمَلُوهُ تَكُنُ وَبَعْشُهُمْ أُولِينَاهُ يَعْمِن إِلا يَعْمَلُوهُ تَكُنُ وَا بَعْضُهُمْ أُولِينَاهُ يَعْمِن إِلا يَعْمَلُوهُ تَكُنُ وَا بَعْضُهُمْ أُولِينَاهُ يَعْمِن إِلا يَعْمَلُوا وَمَا يَعْمُوا وَجَاهَدُوا وَجَاهُولُوا مَعْمُوا وَجَاهُدُوا وَمَاكُوا مَعْمُ عَلَوْقِيكَ فُمْ اللهُومُونُونَ حَلّا لَهُمْ مَعْمَوا وَرَوْلُ وَلِاللهِ مِنْ مَعْمُ وَاللهِ مِنْ بَعْمُ وَهُومُونُونَ حَلّا لَهُمْ مَعْمَوا وَرَوْلُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْمُونُ وَا اللّهُ وَاللّهُ إِلَيْ اللّهُ وَمُؤْمِلُونَ وَمُؤْمُونَ وَمُعْمُونًا أُولًا بِهُمْ مَعْمُونُ وَيَعْمُ فَا أُولُولُ اللّهُ وَمُؤْمُونَ وَمُعْمُونًا أُولًا اللّهُ وَمُعْمُونًا أُولًا اللّهُ وَمُؤْمُونًا أَولًا اللّهُ وَاللّهُ يَعْمُعُمْ أُولًا يَعْمُونُ فِي حِتَابِ ٱللّهُ يَعْمُونُ وَلَا اللّهُ وَمُعْمُونُ أَولُولُولُ اللّهُ وَمُعْمُونًا أُولًا اللّهُ وَمُعْمُونًا أَولًا مِنْ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُعْمُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## سُورة التوبة

مدنية وهي ماثة وتلثون أية

ا بَرَآءَ فِي اللّهِ رَرَسُولِهِ إِنَى الَّذِينَ عَلَقَدَتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ " فَسِيعُوا فِي الْرَّوْنِ أَرْبَعَةَ أَشُهُم وَاَعْلَمُوا أَكْمُمْ عَيْرُ مُهُونِ اللّهِ وَأَنْ اللّهَ تَحْوِي اللّهِ وَأَنْ اللّهَ تَحْوِي اللّهِ وَأَنْ اللّهَ تَحْوِي اللّهِ وَأَنْ اللّهَ تَحْوِي اللّهِ وَأَنْ اللّهَ يَوَى مِنَ اللّهَ مَوْدُ مِنَ اللّهِ وَاللّهِ مَوْدُ عَلَى اللّهُ وَلِينَ اللّهَ مَوْدُ عَلَى اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَمُ وَلَى تَوَلّيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَيْمُ اللّهُ وَلِينَ عَلَمُ اللّهُ عَيْمُ اللّهِ وَقَلِي اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ فِي اللّهُ وَلِللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ ال

غَفُررُ رَحِيمٌ ٣ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْبَعَ كَلامَ ٱللَّهِ ثُمُّ ٱبْلَعْهُ مَأْمَتَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ٧ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدً عِنْدَ ٱللَّهِ رَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَاتَعَدَتُمْ عِنْدَ ٱلْبَائِيدِ ٱلْحَرَّامِ فَمَا السُّتَقَامُوا لَكُمْ نَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٨ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا مِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِٱلْوَاهِمِمْ وَتَأْتَى فُلُوبُهُمْ وَأَكْتُرْفُمْ قَاسِقُونَ ٩ إِشْقَرُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ ثَبَنًا قَلِيلًا نَصَدُّوا مَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَأَء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلا ذِمَّةَ رَأُولَائِكَ هُمُ ٱلمُعْتَدُونَ اا قَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلُوةَ وَآقَوًا ٱلرَّكُوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَنُقَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١١ وَإِنْ تَكَثُوا أَيْمَاتَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي بِينِكُمْ تَقَاتِلُوا أَتِبُّقَ ٱلْكُفْمِ إِنَّهُمْ لَا أَيَّمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ٣ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا تَكَثُوا أَيْمَاتَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ ٱلرُّسُولِ وَهُمْ بَدَوُّكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَغْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقَّى أَنْ تَعْشَرُهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِيينَ ١٦ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ رَيْخُوعٍ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَهْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِلِينَ ١٥ وَيُدُعِبْ غَيْظَ قُلْرِيهِمْ رَيْتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَآءَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٦ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُعْرَكُوا وَلَبًّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّحِدُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٧ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدُ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِٱلْكُفْرِ أُولَاقِكَ حَبِطَتْ أَغْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّار اللهُ مَالِدُونَ ١١ إِنَّهَا يَعْمُرُ مَسَاجِكَ ٱللَّهِ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلوةَ وَآتَى ٱلرَّكوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُولَاكِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١١ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْخَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَاجِدِ ٱلْخَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وْٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي

سورة ة ٱلقَوْمَ ٱلطَّالِيينَ ٣٠ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ مَرَجَةً عِنْدَ ٱللَّهِ وَأُولَائِكَ أَمْ ٱلْفَاتِرُونَ ٣ يُبَشِّرُمُ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرَضُوَانِ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا تَعِيمٌ مُقِيمٌ ٣٠ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَّا إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّعِدُوا آبَآءَكُمْ وَإِخْوَالَكُمْ أَوْلِيَا ۚ إِن ٱسْتَعَبُّوا ٱلْكُلِّم عَلَى ٱلْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِلْكُمْ فَأُولَاكِكَ أُمْ ٣٠ قُلْ إِنْ كَانَ آبَآوُكُمْ وَأَبْنَآوُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَ قُكُمُ وَأَمْوَالُ ٱقْتَرَقْعُمُوهَا وَلِجَارَةٌ تَغْشَوْنَ كَسَانَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِنَي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٥ لَقَدْ نَصَرْكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ خُنَيْنِ إِذْ أَجْجَبَتْكُمْ كَثْرَتْكُمْ فَلَمْ ثُغْنِ عَنْكُمْ شَيْتًا وَصَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ فُمْ وَلَيْتُمْ مُنْبِرِينَ ٢٩ فُمْ أَتْرَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُمُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِك جَزَآء ٱلْكَافِرِينَ ١٧ فُمَّ يَغُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهَا ٱلْمُشْرِكُونَ خَبَّسٌ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَاجِدَ ٱلْخَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضَلِعِ إِنْ شَآء إِنْ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٣ قَاتِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّى مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا ٱلْجِزْبَةَ هَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٣٠ وَقَالَتِ ٱلْمَهُوهُ عُزَيْمٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيمُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْرَاهِهِمْ يُضَاهِتُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ تَبْلُ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْتَكُونَ ٣١ إِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيمَ آبْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَّهَا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَبًّا يُشْرِكُونَ ٣٣ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِثُوا نُورَ ٱللَّهِ

بِأَنْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمُّ نُورَهُ وَلَوْ كَوةَ ٱلْكَافِرُونَ ٣٣ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَل رَسُولَهُ بِٱلْهُدَى وَبِينِ ٱلْحَقِي لِيُطْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرَةَ ٱلْمُشْرِكُونَ ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّفْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ التَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكُلِزُونَ ٱلدُّعَبَ وَالْفِشْظَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ٣٥ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي تَارِ جَهَنَّمَ مَنْكُوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُلُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ قَذَا مَا كَتَرْثُمُ الْأَلْفُسِكُمْ تَكْونُوا مَا كُنْتُمْ تَكْيِزُونَ ٣٦ إِنَّ عِكَّةَ ٱلشَّهُورِ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَمَرَ شَهْرًا في كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ خُرُمٌ ذَٰلِكَ ٱلذِّينُ ٱلْقَيِّمُ قَلَا تَطْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا ٱلْمُفْرِكِينَ كَافَّةٌ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةٌ وَٱعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ٣٧ إِنَّهَا ٱلنَّسِيقُ زِيَانَةٌ فِي ٱلْكُفْمِ يَضِلُ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِحِيْلُونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةً مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُصِلُّوا مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ رُيِّنَ لَهُمْ سُوَّهُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ٣٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ آنْفِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ إِقَاقَلُتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُمْ بِالْحَيْرِةِ ٱلكُنْيَا مِنَ ٱلدِّهِرَةِ نَمَا مَعَامُ ٱلْحَيْرِةِ ٱلكُفْيَا فِي ٱلدَّهِرَةِ إِلَّا قلِيلً ٣٠ إِلَّا تَلْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا رَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ٣٠ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا قَالِيَ 'اَفْتَيْنِ إِذْ هُمَا فِي 'الْقَارِ إِذْ يَغُولُ لِصَاحِبِةِ لَا تَخْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَكْرَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِبَةَ ٱلَّذِينَ كَنَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْفُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١١ إِنْفِرُوا حِفَاقًا وَثِقَالُا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٣٦ لَوْ كَانَ عَرَضًا قريبًا وَسَقَرًا قَاصِدًا لَأَتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّة وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَو ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

إِنَّهُمْ لَكَانِبُونَ ٣٣ عَمًا ٱللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَنِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ مَكَفُوا رَتَعْلَمَ ٱلْكَانِعِينَ مِم لا يَسْتَأْنِنُكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ رَّٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْلِسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ٥٠ إِنَّهَا يَسْتَأْذِنْكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَرْمِ ٱلآخِمِ وَٱرْدَابَتْ تُلُوبُهُمْ نَهُمْ فِي رَهْبِهِمْ يَقَرَدُهُونَ ٣٩ وَلَوْ أَرَاهُوا ٱلْخُرُوعَ لاَّعَكُوا لَهُ هُمَّةً وَلَكِنْ كُوةَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاتَهُمْ تَتَبَّطُهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُوا مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ١٠٠ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَّارْضَعُوا خِلَالُكُمْ يَبْعُونَكُمْ ٱلْفِعْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلطَّالِيينَ ٨٠ لَقِدِ ٱبْتَعَوْا ٱلْفِئْنَةَ مِنْ قَبْلُ رَقَلْبُوا لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَآء ٱلْخُقُ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ٩٩ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ٱلَّذَكَنْ لِي وَلا تَقْتِلِي أَلا فِ ٱلْفِئْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَحِيطَةٌ بِٱلْكَافِرِينَ • وَإِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِنْ تُصِبْك مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذُنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ رَيْتَوَلُّوا رَهُمْ مَرحُونَ اه قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانًا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٣٠ قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْخُسْتَيَيْنِ وَغَنْ تَتَرَّبُصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَدَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا تَعَرَبُّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ٣٠ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْمًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْكُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ٥٠ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِةِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ه لَلا تُغِيبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِلَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَكِّبَهُمْ بِهَا فِي ٱلْحُيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ٥٩ وَيَخْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَينْكُمْ رَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِتُّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَفُونَ ٥٠ لَوْ يَجِدُونَ مَفْجَأً أَوْ مَعَارَاتٍ أَرْ مُمَّخَلًا لَوَلُّوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْحُمِنَ لِلهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ قَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا أَمُّ يَخْعَطُونَ

٥٠ وَلُو أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُوَّتِينَا ٱللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَاغِبُونَ ٩٠ إِنَّهَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَّآه وَّالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَّالْمُؤَّلَّقِةِ فُلُوبُهُمْ رَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْقَارِمِينَ رَف سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَبَّنِ ٱلسَّبِيلِ وَرِيضَةً مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْدُونَ ٱللَّبِيِّ وَيَغُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلْ أَذُنُ خَيْمٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ١٣ وَرَحْبَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤُدُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٣٠ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقَّى أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُرْمِنِينَ ٩٠ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ نَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَتَّمَ خَالِدًا بِيهَا ذَلِكَ ٱلْخِرْيُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ يَحْدُرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَنْ ثُنَرًّا عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنتِبْكُهُمْ بِمَا فِي عُلُوبِهِمْ عُلِي ٱسْتَهْزُوا إِنَّ ٱللَّهَ مُعْرِجٌ مَا تَعْدُرُونَ ٩٩ وَلَثِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّهَا كُنًّا لَخُوضُ وَتَلْعَبُ قُلُ أَبِّاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْرِرُنَ ١٧ لَا تَعْتَدِرُوا قَدْ كَفَرْقُمْ بَعْدَ إِيمَائِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَآثِقَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِقةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا نُجْرِمِينَ ١٨ أَلَهْمَافِقُونَ وَٱلْهُمَافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنْكَمِ وَيَنْهَرْنَ عَن ٱلْبَعْرُوبِ وَيَغْيِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ قَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فَمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٩٠ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَّالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمْ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَكَابٌ مُقِيمٌ 
 « كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَلْهَدٌ مِنْكُمْ فُوَّةً وَأَحْتَمَ أَمْوَالًا وَأَوْلَانًا فَالسَّتَمْتَعُوا عِكَلابِهِمْ وَالسَّتَبْتَعْتُمْ عِلَاتِكُمْ كَمَا ٱسْتَبْتَعَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِعَلَاتِهِمْ وَخُصّْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَائِكَ حَبِطَتْ أَغْمَالُهُمْ فِي ٱلكُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَاثِكَ ضُمُ الْخَالِسُرُونَ ١١ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ رَقَبُوهَ وَقَوْم إِبْرَهِيمَ وَأَفْعَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُوْتِفِكَاتِ أَتَكْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَطْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ ٣ وَٱلْمُؤْمِمُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ

أَوْلِيَا ۚ بَعْصِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُثْكَمِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوا وَيُوثُونَ ٱلرَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ أُولَاثِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَرِيزٌ حَكِيمٌ ٣٠ وَعَكَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَلَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ إِيبِهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدِّنِ وَرِضْوَانٌ مِنَ ٱللَّهِ أَكْبَمُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْقَوْرُ ٱلْقَطِيمُ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْبُنَافِقِينَ وَٱعْلُطْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَدُّمُ وَيِئْسَ ٱلْمَصِيمُ ٥٠ يَخْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدُ قَالُوا كَلِمَةَ "الكُمْ وَكَثَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَبُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا تَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْتَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَصْلِعِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكَ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلُّوا يُعَكِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَكَابًا أَلِيمًا فِي ٱلكُنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا تَصِيرٍ ٢٩ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ ٱللَّهَ لَثِنْ آتَانَا مِنْ نَشْلِهِ لَنَشَّدُّنَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلسَّالِحِينَ ٧٧ نَلَبًا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ يَخِلُوا بِهِ رَتَوَلُّوا رَهُمْ مُعْرِضُونَ ٧٨ فَأَعْقَبَهُمْ يِقَاقًا فِ قُلْرِيهِمْ إِلَى يَرْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا ٱللَّهَ مَا رَعَدُوهُ رَبِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّة يَعْلَمُ سِرَّعْمْ وَجَّوَاهُمْ وَأَنَّ ٱللَّة عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ
 ١٠ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّة يَعْلَمُ سِرَّعْمْ وَجَّوَاهُمْ وَأَنَّ ٱللَّة عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلمُطَّرِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ نَيَكُورُونَ مِنْهُمْ عَيْرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ له إِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَقْفِمْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِمْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَقْفِمَ ٱللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٨ فَرِحَ ٱلْكُلُّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي ٱلْحُرِّ قُلْ نَازُ جَهَنَّمَ أَهَدُ حَرًّا لَوْ كَاثُوا يَفْقَهُونَ ٣٠ فَلْيَغْتَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَآء بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٨٠ تَإِنْ رَجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآئِنَةٍ مِنْهُمْ تَٱسْتَأْنَدُوكَ لِكُخُرُجِ قَقُلُ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاتَّعُدُوا مَعَ

ٱلْحَالِفِينَ مِه وَلَا تُصَلِّى عَلَى أَهَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى تَبْرِو إِنَّهُمْ كَفْرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِعُونَ ١٨ وَلَا تُعْمِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأُولُانُهُمْ إِلَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ يُعَكِّبَهُمْ بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَوْقَقَ ٱلْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ٧٠ زَادًا أُتُرِلَتْ سُورَةً أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَأَنَّكَ أُولُوا ٱلطُّولِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا تَكُنَّ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ٨٨ رَضُوا بِأَنْ يَكُولُوا مَعَ ٱلْخَوَالِكِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ نَهُمْ لَا يَغْقَهُونَ ١٨ لَكِن ٱلرُّسُولُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا إِمَّالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولائِكَ لَهُمْ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُولاَئِكَ ثُمَّ ٱلنَّفْكِدُونَ 4 أَعَد ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَٰلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْفَطِيمُ ا وَجَاءَ ٱلنُعَكِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِلْمِرْدَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلشُّعَفَآء وَلا عَلَى ٱلْمَرْضَى وَلا عَلَى ٱلَّذِينَ لا تَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَّجُ إِذَا نَعَصُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى ٱلْخُسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَّاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٣ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتُونَ لِتَعْبِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِهُ مَا أَخْبِلُكُمْ عَلَيْدِ تَرَلُّوا رَأَهْيُلُهُمْ تَعْسُل مِنَ الدُّمْع حَرَدًا أَلَّا يَجِمُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴿ ﴿ إِنَّهَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينِ يَسْتَأْفِلُونَك وَهُمْ أَعْنِيتَاءَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى فُلُوبِهِمْ نَهُمْ لَا يَعْلَنُونَ ، وَ يَعْتَدِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لَا تَعْتَدِرُوا لَنْ نُوُّمِنَ لَكُمْ قَدُ نَبَّأَمَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ ثُرَدُرِنَ إِلَى عَالِمِ ٱلْقَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ تَيْتَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٩ سَيَعْلِمُونَ إِبَالِلِّهِ لَكُمْ إِذَا ٱلْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأْوَاهُمْ جَهَدُّمُ جَوَآءٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٠ يَخْلِغُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ قَإِنْ تَرْضَوا عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ ٱلتَّوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ١٨ ٱلاَّعْرَابُ أَهَدُّ كُفُرًا رَنِقَاقًا رَأَجُدُرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَذْرَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِةِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ

جزء ١١

حَكِيمٌ ١٨ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّعِنُهُ مَا يُنْفِقُ مَقْرَمًا وَيَتَرَبُّصُ بِكُمُ ٱلدُّوٓآأِثِمَ عَلَيْهِمْ ثَآثِرُةُ ٱلسَّوْء وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٠ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بَّاللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِمِ وَيَتَّعِدُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ ٱللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرُّسُولِ أَلَا إِنَّهَا فُرْبَةً لَهُمْ سَيُمْحِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠١ وَٱلسَّائِقُونَ ٱلْأَوْلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱلنَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَفِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ رَوْسُوا عَنْهُ رَأْهَدٌ لَهُمْ جَلَّاتٍ تَخْرِى تَعْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ٱبَدًا ذَلِكَ ٱلقَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٠١ وَمِنَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَوْوا عَلَى ٱللِّفَايِ لَا تَعْلَمُهُمْ كَتَن تَعْلَمُهُمْ سَلْعَكِبْهُمْ مَرَّكَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَدَابٍ عَظِيمٍ ١٠٣ وَآخَرُونَ ٱعْتَرَمُوا بِكُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠٥ خُذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَكَقَةً تُطَهِّرُهُمْ رَتُزَكِّيهِمْ بِهَا رَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتِكَ سَكَنَّ لَهُمْ وَّاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٠ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبُقَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٥ وَقُلِ ٱعْبَلُوا فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَعْرَدُونَ إِلَى هَالِمِ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَيِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٧ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَكِّنْهُمْ وَإِمَّا يَعُوبُ عَلَيْهمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٨ وَٱلَّذِينَ ٱلتَّعَدُوا مَا يُحِدُا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُوْمِينِنَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَفْنَا إِلَّا ٱلْخُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهَهُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٠١ لَا تَقْمُ فِيهِ أَبَدًا لَبَاهِمٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَرْمُ أَحَقًى أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالًا لِحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ لِحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ ١١٠ أَقْمَنْ أَسَّسَ بُنْيَاتُهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ ٱللَّهِ وَرَضْوَانِ خَيْرً أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَاتَهُ عَلَى شَغَا جُرُفٍ هَارٍ فَأَنْهَارَ بِعِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لا يَهْدى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١١١ لَا يَوَالُ بُنْيَانُهُمْ ٱلَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي تُلْوِيهِمْ إِلَّا

أَنْ تَقَطَّعَ فُلُونُهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١١ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيكِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ أَرَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِنْجِيلِ وَٱلْقُرْآنِ وَمَنْ أَرْتَى بِمَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ التَّاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُمْ بِعِ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١١٣ أَلتَّاثِبُونَ ٱلْقَابِكُونَ ٱلْخَامِدُونَ ٱلسَّايُحُونَ ٱلرَّاكِعُونَ ٱلسَّاجِكُونَ ٱلْآمِرُونَ بِٱلْمَعْرُونِ وَّالنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنْكُمِ وَٱلْخَافِطُونَ لِخُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّمِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٠ مَا كَانَ لِللَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَفْعَابُ ٱلْجِيمِ ١١٥ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْمِكَةٍ وَهَكَمَا إِيَّاهُ فَلَبًّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنْهُ هَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرًّا مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُواهُ حَلِيمٌ ١١٦ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِنْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيَّهِ عَلِيمٌ ١١٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لِجْيِي وَيُبِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيْ وَلَا نَصِيرٍ ١١١ لَقَدْ قَابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱللَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱلْتَبْعُوهُ فِي سَاْعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَانَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِي مِنْهُمْ ثُمَّ ثَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَرُّكُ رَحِيمٌ ١١٩ وَعَلَى ٱلثَّلَثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَطَنُوا أَنْ لَا مَخْجًا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ قَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ١٢١ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَرْلَهُمْ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ أَنْ يَتَقَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ ٱللَّهِ رَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ طَمَأً وَلَا نَصَبُّ وَلَا تَخْبَصَةً فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَوُّونَ مَرْطِئًا يَفِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلا يَتَالُونَ مِنْ عَكْمٍ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَبَلْ صَالِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْسِنِينَ ١٣٦ وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ

## سورة يونس

علية السلام مكية رهى مائة وتسع أيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْسَ ٱلرَّحِيمِ

الر يلك آياك الكِتابِ الخَيميم ، أكان لِلنَّالِي عَبَا أَنْ أَرْحَيْنَا إِلَى رَجْلِ
 مِنْهُمْ أَنْ أَلَدِرِ النَّاسُ وَيَهِم الَّذِينَ آمَلُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِنْد رَبِهِمْ
 قال الكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرُ مُبِينٌ ، إِنَّ رَبُّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَق السَّتَوَاتِ

كَانَ الْحَوْرُونَ إِنْ هَذَا نَسْجَم مِبِينَ ٣ إِنْ رَجْمَ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّوَاتِ
وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَرَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَثِّمُ ٱلْأَمَّرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ

بَعْدِ إِنَّذِهِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَالْقُبُدُوهُ أَفَلًا تَدَكُّرُونَ مَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَوُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَعْرِى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَبِيمٍ وَهَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ٥ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّبْسَ ضِيَّا ۗ وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَارِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّيدِينَ وَٱلْحِسَابَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّى يُعَمِّلُ ٱلآيَابِ لِقَرْم يَعْلَمُونَ ٩ إِنَّ فِي آخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَٱللَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّبَوَابِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ، إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُوا بِٱلْخَيْرِةِ ٱلكُّلْيَا وَّاطْبَأَلُوا بِهَا وَٱلَّذِينَ أَمُّ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ، أُولَاثِكَ مَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 1 إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِ جَنَّاتِ ٱلنَّهِيمِ ١٠ دَعْوَاهُمْ نِيهَا سُبْعَانَكَ اللَّهُمْ وَتَجِيْتُهُمْ بِيهَا سَلامٌ " وَآخِرُ نَعْوَاهُمْ أَنِ الْخَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ا وَلَوْ يُفَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرِّ ٱسْتِحْجَالَهُمْ بِأَلْخَيْمِ لَغْضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَتَكُرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٣ وَإِذَا مِّسَّ ٱلْإِنْسَانَ ٱلصُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَرْ قَامِدًا أَرْ قَاتِمًا قَلَمًا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُوَّهُ مَمَّ كَأَنْ لَمْ يَكُفْنَا إِلَىٰ صُرِّ مَسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَاذُوا يَعْبَلُونَ ١٠ وَلَقَدْ أَعْلَكُمَّا ٱلْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَبًّا ظَلَمُوا وَجَآءُهُمْ رُسُلْهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلكَ تَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٥ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَاتِكَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١٩ وَإِذَا ثُمُّلَى عَلَيْهِمْ آيَافُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَامَنَا آثُتِ بِقُوْلَى عَيْمِ هَذَا أَوْ بَكِلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَآه نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِنَّى إِنِّي أُخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٧ قُلْ لَوْ هَآء ٱللَّهُ مَا تَلَوْقُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا ٱذْرَاكُمْ بِعِ نَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ غَمْرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ١٨ فَمَنْ أَطْلَمُ مِنَّى ٱلْتَرَى عَلَى ٱللَّه

كَذِبًا أَوْ كَدَّبَ بِآلِيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِخُ ٱلْخُبْرِمُونَ ١٩ وَيَعْبُمُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْعَنُّهُمْ وَيَعْوِلُونَ عَوُّلَاهُ شُفَعَآ وَتُنا عِنْدَ ٱللَّهِ قُلْ أَقْتَبَّدُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبَّحَاتُهُ وَتَعَالَى عَبًّا يُشْرِكُونَ ٠٠ وَمَا إِكَانَ ٱلنَّالُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَالْخَتَلَفُوا وَلَوْلًا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقْضِيَ بَيْنَهُمْ بِيمَا بِيهِ يَغْتَلِغُونَ ٣ رَيَعُولُونَ لَوْلاَ أَنْوِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ نَقُلُ إِنَّنَا ٱلْقَيْبُ لِلَّهِ فَٱلْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ٣٣ وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْبَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّآء مَسَّنْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَا تَنْكُرُونَ ٣٠ هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْر حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي ٱلْغُلْكِ وَجَزِيْنَ بِهِمْ بِرِيمٍ طَيِّبَةٍ وَتَرِحُوا بِهَا جَآءُتُهَا رِيقٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَطَلُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ نَعَوُا ٱللَّهَ مُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَثِنْ ٱلْجَيْتَنَا مِنْ قَدِيهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ٢٠ فَلَنَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا ثُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِقَيْمٍ ٱلْحَقِّ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّهَا بَغَيْكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ ٱلْخَيْرِةِ ٱلكُنْيَا فُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ نَلْنَبِثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ إِنَّهَا مَقَلُ ٱلْمُنْيَوِةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآهَ أَتْزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّبَآءَ فَأَخْقَلَطَ بِعِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِنَا أَكَدَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱلَّيِّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَرْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأْن لَمْ تَعْنَ بِالْأَمْسِ كَذَٰلِكَ نَفَصِّلُ ٱلآيَاتِ لِقَرْمٍ يَتَقَكَّرُونَ ٢٦ وَّٱللَّهُ يَدْهُو إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ رَبَهْدِي مَنْ يَهَآءُ إِنَّ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٧ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُوا ٱلْحُسْنَى رَزِيَادُهُ وَلَا يَرْعَقَى وُجُرِهَهُمْ قَتْمُ وَلَا ذِلَّا أَلَّاكِكَ أَصَّابُ ٱلْجُنَّةِ فَمْ بِيهَا خَالِدُونَ الله وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّآتِ جَزَآء سَيِّتَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْعَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللهُ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِم كَأَنَّهَا أُغْفِينَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ ٱللَّيْلِ مُطْلِبًا أُولاَتِكَ أَضْحَابُ ٱلنَّارِ فَمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٦ وَيَوْمَ غَشْدُوْهُمْ جَبِيعًا ثُمَّ نَعُولُ لِلَّذِينَ

إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ٣٠ نَكْفَى بِٱللَّهِ عَهِيدًا بَيْنَتَا رَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنًّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لْغَايِلِينَ ٣١ هُدَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَقَتْ رَرُدُوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ ٱلْحَقّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٣٦ قُلْ مَنْ يَرْزُفُكُمْ مِنَ ٱلسَّبَآء وَٱلْأَرْضِ أَمَّنْ يَنْلِكُ ٱلسَّمْعُ وَٱلنَّبْصَارَ وَمَنْ يُغْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُعْرِءُ ٱلْمَيَّتَ مِنَ ٱلْحَيّ وَمَنْ يُكَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَسْيَعُولُونَ ٱللَّهُ تَعْلَ أَنَلَا تَتَّقُونَ ٣٣ فَذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ نَمَا ذَا مَعْدَ ٱلْحَقِي إِلَّا ٱلصَّلَالَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ٣٠ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٠ قُلْ هَلْ مِنْ هُرَكَآتِكُمْ مَنْ يَبْدَرُ ٱلْخُلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ ٱللَّهُ يَبْدَرُ ٱلْخُلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَلَّى تُؤْمَكُونَ ٣٩ قُلْ هَلْ مِنْ مُرَكَاتِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّي قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِي لِخُتِق أَنْهَنْ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّى أَحَقَّ أَنْ يُقْتَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى نَبَا لَكُمْ كَيْفَ تَعْكُمُونَ ٣٧ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْتُوهُمْ إِلَّا ظَلًّا إِنَّ ٱلطَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ هَيْتًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ٣٨ وَمَا كَانَ قَذَا ٱلْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ هُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ وَتَلْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لَا رَبَّبَ بِيعِ مِنْ رَبِ ٱلْعَالَبِينَ ٣٩ أَمْ يَقُولُونَ ٱقْتَرَاهُ قُلْ فَأَقُوا بِسُورَةٍ مِثْلِعٍ وَٱلْمُوا مَن ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَانِقِينَ مَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِةِ وَلَبَّا يَأْتِهِمْ تَأْمِيلُهُ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ مَاقِبَةُ ٱلطَّالِيينَ ام وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بْالْمُفْسِدِينَ ٢٣ وَإِنْ كَكَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلَكُمْ أَتَّتُمْ مَرْدُونَ مِنَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٌّ مِمَّا تَعْمَلُونَ ٣٠ رَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَمَّأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصَّمّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَغْقِلُونَ مِم رَمِثْهُمْ مَنْ يَتْظُمُ إِلَيْكَ أَنَّأَنْتَ تَهْدِى ٱلْقُنْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ هُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ هَيًّا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ ٱنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

١٩ وَيَوْمَ يَحْشُرُفُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَغُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ ٱللَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِمَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآه ٱللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ٢٠ وَإِمَّا نُرِينَّكَ بَعْقَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَرْ تَتَوَلَّيْتُكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ هَهِيدًا عَلَى مَا يَعْعَلُونَ ٨٥ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولُ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ١٩ رَيَعُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٠ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآء ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلَّ إِذَا جَآء أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغْدِمُونَ ١٠ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ هَذَانُهُ بَيَاتَا أَوْ نَهَارًا مَا ذَا يَسْتَنْهِلُ مِنْهُ ٱلْخُرِمُونَ ٥٠ أَقُمَّ إِذَا مَا رَقَعَ آمَنْتُمْ بِعِ ٱلآنَ رَقَدُ كُلْتُمْ بِي تَسْتَكِيلُونَ ٣٠ فُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوفُوا عَذَابَ ٱلْخُلْدِ عَلْ أَجْزَرْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ مِن وَيَسْتَنْبِثُونَكَ أَحَقَّى هُوَ قُلْ إِي وَرَتِّي إِنَّهُ لَحَقًّى وَمَا أَنْتُمْ بِمُكِيرِينَ ٥٠ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ طَلَبَتْ مَا فِي ٱلْأَرْض لْأَنْتَدَتْ بِدِ وَأَسْرُوا ٱلدَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا ٱلْعَدَابَ وَقَضِيَ بَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ١٠ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٧٠ هُوَ يُحْيِي وَيُبِيثُ وَإِلَّيْهِ كُرْجَعُونَ ٨٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَقُكُمْ مَوْعِطَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهِفَآءَ لِمَا فِي ٱلصَّدُورِ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لِلْمُوْمِيينَ ٥٠ قُلْ بِعَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَقْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِبًّا يَجْمَعُونَ ٩٠ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَلْزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ تَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَّامًا وَحَلَالًا قُلُ أَلَنَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ١٩ وَمَا ظَنَّ ٱلَّذِينَ يَغْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ١٠ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَثْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِنَّ تُغيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْرُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّة فِي ٱلْأَرْضِ وَلا فِي ٱلسَّمَآء وَلا أَصْفَمَ مِنْ ذَلِك وَلا أَكْبَمَ إِلَّا فِي

كِتَابٍ مُبِين ١٣ أَلا إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعْزَلُونَ ٩٠ أَلَّذِينَ آمَنُوا رَكَانُوا يَتَّقُونَ ٩٠ لَهُمُ ٱلْبُشْرَى فِي ٱلْخَيْرِةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلآَخِرَةِ لَا تَبْدِيلُ لِكُلِبَاتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَرِّزُ ٱلْعَظِيمُ ١٩ وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْعِبَّةَ لِلَّهِ جَبِيعًا هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٧ أَلَّا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْفِي وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْهُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ هُرَكَآءً إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الطَّنَّ وَإِنْ ثُمُّ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٨ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ لِتَسْكُلُوا مِيهِ زَّالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ٩٩ قَالُوا ٱلَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا سُبْعَانَهُ هُوَ ٱلْفَينَى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَان بِهَذَا أَقَتُولُونَ عَلَى آللُّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣ قُلُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَقْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكِذِبَ لَا يُمْخُونَ ١٧ مَتَاعٌ فِي ٱلكُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْقَدَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ١٠ وَٱقْلُ عَلَيْهِمْ تَبَأَ نُو إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبْمَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي رَقَكْكِيرِي بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلُتُ نَأَجْبِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوا إِنَّ وَلَا كُنْظِرُونِ ٣٣ فَإِنْ تَرَلَّيْتُمْ فَهَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْمِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ١٠ تَكَذَّبُوهُ تَخَيِّنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَاثِفَ وَأَهْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُنْدُرِينَ ٥٠ قُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى تَرْمِهِمْ لَجَارُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُرُّونُوا بِمَا كَكُبُوا بِدِ مِنْ قَبْلُ كَذَٰلِكَ نَطْبُعُ عَلَى فُلُوب ٱلْمُعْتَدِينَ ٧٩ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَرُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ بِآيَاتِنَا فَأَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ٧٧ فَلَمًّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِلْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَحِدْمٌ مُبِينٌ ١٨ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ أَسِحْمٌ قَدَا وَلا يُغْلِمُ ٱلسَّاحِرُونَ ١٩ قَالُوا أَجِثْتَنَا لِتَلْفِقَنَا عَبًّا وَجَدُّنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

ٱلتُمُونِي بِكُلِّ سَاحِمٍ عَلِيمٍ فَلَمًّا جَآءَ ٱلجَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى ٱلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ١١ فَلَمًّا أَلْقُوا قَالَ مُوسَى مَا جِثْتُمْ بِدِ ٱلدِّيحُمُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِمُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ٣٠ وَيْحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْخُقُّ بِكِلِمَاتِهِ وَلَوْ كُوهَ ٱلْحُجْرِمُونَ ١١٠ تَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ثُرِّيَّةً مِنْ قَامِةٍ عَلَى خَرُّفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَثِهِمْ أَنْ يَغْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ مِه وَقَالُ مُوسَى يَا تَرْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِبِينَ هِ، تَقَالُوا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا بِثْنَةً لِلْقَرْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٩٩ وَلَجِّنَا بِرَحْمَيْكَ مِنَ ٱلْقَرْمِ ٱلْكَافِرِينَ ١٧ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوُّا لِقَوْمِكُمَا بِيصْمَ بُيُوتًا وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَبَشِمِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٨ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَّاهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي ٱلْخُيْوةِ ٱلكُّنْيَا رَبَّنَا لِيَضِلُوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْيِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وٱشْدُدْ عَلَى عُلْرِيهِمْ قَلَا يُومُنُوا حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَدَابَ ٱلْأَلِيمَ ١٨ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانَ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآئِلَ ٱلْبَحْمَ فَأَثْبَعَهُمْ يِرْعَوْنُ وَجُنُونُهُ بَغْيًا وَعَدُوا حَتَّى إِذَا أَنْرَكُهُ ٱلْغَرَىٰ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِي آمَنَتْ بِدِ بَنُوا إِسْرَآئِلَ وَأَمَّا مِنَ ٱلنَّسْلِيدِنَ ١١ أَلَآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ عَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١١ فَٱلْيَرْمَ نَجِّيكَ بِبَكْنِكَ لِتَكُونَ لِبَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَعَانِلُونَ ٣٠ وَلَقَدُ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَآكِلَ مُبَرًّا صِدْنِي رَزَرْقْمَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْمَلَهُوا حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنّ رَبُّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ قَانْ كُنْتَ فِي هَكِ مِبًّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ قَاسْأًلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَوْنَ ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَك ٱلْحَقُّى مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُنترِينَ ٥٠ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا

بِآيَاتِ ٱللَّهِ نَعَكُونَ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِيَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١٠ فَلُولًا كَانَتْ تَرْيَةٌ آمَنَتْ تَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَرْمَ يُونُسَ لَبًّا آمَنُوا كَشَعْنَا عَنْهُمْ عَكَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْخُيَوِةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْتَاهُمْ إِلَى حِينِ 11 وَلَوْ هَآء رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَمَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ لِتَفْسِ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ رَيِّعَلَ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١٠١ قُلِ ٱنْظُرُوا مَا ذَا فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغْنِى ٱلْآيَنَاتُ وَٱللَّكُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِلُونَ ١٠٠ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُوا مِنْ تَبْلِهِمْ قُلْ مَاتَعَظِرُوا إِلَى مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ١٠٠ قُمٌّ نُجِّي رُسُلنَا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا مَلَيْنَا نَنْ إِلْمُؤْمِلِينَ مِن قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي هَلِّهِ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ ذُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ آلَّذِي يَقَرَقَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ ٱلنَّهْرِكِينَ ١٠٥ وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ ٱلطَّالِمِينَ ١٠٠ وَإِنْ يَبْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضِّ فَلَا كَلْهِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ رَإِنْ يُرِدُكَ بِغَيْمِ فَلَا زَادٌ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَهَاءُ مِنْ عِبَادِهِ رَهُوَ ٱلْقَلُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٨ قُلُّ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّى مِنْ رَبِّكُمْ قَبَنِي ٱلْفَتَدَى فَإِنَّهَا يَهْتَذِى لِلَغْسِةِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّهَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِرَكِيلٍ ١٠٠ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَّأَمْهِمْ حَتَّى يَعْكُمَ ٱللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِيِينَ

مكّية وهي مائة وثلث وعشرون آية يشم آللّهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ

جياء 11

مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٧ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّهَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَتْتُمْ مُسْلِمُون ١٨ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْخُيَوةَ ٱلذُّنْيَا رَرِينَتَهَا نُرِّف إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا رَحْمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ رَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ أَفَهَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَعْلُوهُ شَاهِدُ إمِنْهُ رَمِنْ تَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا رَرَحْمَةً أُولاَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكُفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْرَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكَ فِي مِرْيَةِ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَتَّى مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْتُمَ ٱلنَّاسِ لَا يُوُّمِنُونَ ١١ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أُولَاكِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ عَوُّلَهُ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلطَّالِمِينَ ٣ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِرَجًا رَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ ثُمُ كَافِرُونَ أُولَاكِكَ لَمْ يَكُونُوا مُغْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُرِي ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآء يُضَاعَفُ لَهُمُ ٱلْعَدَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّبْعَ وَمَا كَالُوا يُبْصِرُونَ ٣٣ أُولاتِكَ ٱلَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٠٠ لَا جَرَمَ أَنْهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ فَمْ ٱلْآخْسَرُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَأَخْبَنُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَاثِكَ أَخْعَابُ ٱلْجَنَّةِ ثُمَّ بِيهَا خَالِدُونَ ٣٦ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَى وَٱلْأَصِّمِ وَٱلْبَصِيمِ وَٱلسَّبِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَقَلًا تَكَدُّرُونَ ٢٧ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَرْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيدٌ مُبِينٌ ٨٠ أَلَّا تَسْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَرْمِ أَلِيمِ ٢١ فَقَالَ ٱلْمَلأُ "الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِةِ مَا تَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا تَرَاكَ ٱلَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ مُ أُرَاذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأِي وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ قَصْلٍ بَلْ نَطُلُكُمْ كَاذِبِينَ ٣٠٠ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْهُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّلَةٍ مِنْ رَبِّي وَآكَانِي رَحْبَةً مِنْ عِنْدِةٍ تَعْتِيتُ عَلَيْكُمْ أَنْلُومُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارهُونَ ٣١ وَيَا تَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَافُوا رَبِّهمْ وَلَكِيْتِي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ٣٣ وَيَا قَوْمٍ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ طَرَدتُهُمْ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ٣٣ وَلَا أَفُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَآتِنْ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَنَكُ وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنْكُمْ لَنْ يُرْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا أَللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ ٱلطَّالِيينَ ٣٠ قَالُوا يَا نُوخُ قَدْ جَادَلْتَنَا ۚ فَأَخْتُرْتَ جِذَالْنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٣٠

قَالَ إِنَّهَا يَأْتِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِنْ هَآء رَمَّا أَتُتُمْ بِمُغْجِزِينَ ٣٣ وَلَا يَتْفَعُكُمْ نُعْجِي إِنْ أَرْدَتُ أَنْ أَنْعَمَ لَكُمْ إِنْ كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْرِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِنَّدِهِ تُرْجَعُونَ ٣٧ أَمْ يَقُولُونَ ٱغْتَرَاهُ كُلْ إِن ٱفْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٌّ مِمَّا تُجْرِمُونَ

٣٨ وَأُوحِيَ إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ قَلَا تَبْنَثِسْ بِهَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ٣٩ زَّاصْنَعِ ٱلْفَلْكَ بِأَهْيُينَا رَوَحْيِنَا رَلَا تُحَاطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَفُونَ ٩٠ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاًّ مِنْ قَوْمِهِ سَخِوْرًا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَخْفَرُوا مِنَّا فَإِنًّا تَخْفَرُ مِنْكُمْ كَبَا تَخْفَرُونَ فَسَوْف تَعْلَبُونَ ١١ مَنْ يَأْتِيدِ عَذَابٌ يُعْزِيدِ رَكِيلٌ عَلَيْدِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ٢١ حَتَّى

إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّثُّورُ قُلْنَا ٱحْبِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ رَرْجَدْيِنِ ٱقْتَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ تَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَقَفُورٌ رَحِيمٌ مِم وَهِيَ تَجْرِي

بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوخٌ ٱبْنَتُهُ وَكَانَ فِي مَعْرِلٍ يَا بُنَيٌّ ٱرْكَبْ مَعَنا وَلَا تَكُنْ مَعَ ٱلْكَافِرِينَ ٥٥ قَالُ سَآرِي إِنَّى جَبَلٍ يَعْصِبُنِي مِنَ ٱلْبَآءَ قَالُ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَهْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ تَكَانَ مِنَ ٱلْمُفْرَقِينَ ٣٠ وَقِيلَ يَا أَرْضُ أَبْلَعِي مَآءَكِ وَيَا سَمَآءَ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءَ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَأَسْتَوَتْ عَلَى ٱلْخُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَرْمِ ٱلطَّالِيينَ ٣٠ وَنَادَى نُوجٌ رَبَّعُ

نَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي رَإِنَّ رَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنْتَ أَخْكُمُ ٱلْخَاكِيِينَ ٨٠ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلً غَيْرٌ صَالٍ فَلَا تَسْأَلُنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِيهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ ۗ ١٩ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٥٠ قِيلَ يَا نُوخُ ٱهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمَمِ مِبِّنْ مَعَك وَأَمَمْ سَنَتِقِعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَكَابٌ أَلِيمٌ ١٥ يَلْكَ مِنْ أَلْبَآهُ ٱلْغَيْبِ نُرحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا تَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَأَصْبِمْ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ٥٠ وَإِنَّى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْم ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلِّهِ غَيْرُهُ إِنْ أَتْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ٣٠ يَا تَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى نَطَرَبِي أَنَلًا تَفْقِلُونَ مِن رَبَّا قَوْمُ ٱسْتَغْفِرُوا رَبُّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ٥٠ وَيَرِدْكُمْ فُوَّةً إِلَى فُوَّيْكُمْ وَلَا تَتَوَلُّوا نُعْرِمِينَ ٥٠ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِثْنَتَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا كَنُنُ بِعَارِكِي الْهَيْنَا عَنْ تَوْلِكَ وَمَا خَنْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ١٥٠ إِنْ نَكُولُ إِلَّا الْعُتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوِّهِ قَالَ إِنِّي أُهْهِدُ ٱللَّهَ وَٱهْهَدُوا أَتِّي بَرِيٌّ مِنَّا تُشْرِكُونَ ١٨ مِنْ دُونِهِ نَكِيدُونِي جَبِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ ١٠ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَائِقٍ إِلَّا هُوَ آخِدً بِتَاصِيتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ \* فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَقْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ فِعِ إِلْيَكُمْ رَيَسْتَغْلِفُ رَبِّى قَوْمًا فَيْرَكُمْ
 \* فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَقْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ فِعِ إِلْيَكُمْ رَيَسْتَغْلِفُ رَبِّى قَوْمًا فَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيًّا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْء حَفِيظٌ ١١ وَلَمًّا جَآء أَمْرُنَا لَجَّيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَجَيَّنَاهُمْ مِنْ عَكَابٍ غَلِيطٍ ١٠ وَتِلْكَ عَادٌ جَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصُّوا رُسُلَهُ وَأَتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَلِيدٍ ٣٠ وَأَتَّبِعُوا فِ هَذِهِ ٱلكُنْيَا لَعْنَةً رَيْرُمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلَّا إِنَّ عَامًا كَقَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْمًا لِعَادٍ قَرْمِ هُودٍ ١٠٠ وَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِّيا قَالَ يَا قَوْمٍ ٱلْمُبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ

إِلَّه غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأْكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ١٥ قَالُوا يَا صَالِمُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَتَّهَانَا أَنْ نَعْبُكَ مَا يَعْبُكُ آنَاوُّنَا رَإِنَّنَا لَغِي هَدٍّ مِبًّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُريبٍ ٩٩ قَالَ يَا قَرْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَالِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيكُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ١٧ وَيَا تَوْمِ عَذِهِ نَاقَةُ أَاللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَّه فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابٌ قَرِيبٌ ١١٠ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَثَقَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكْدُوبِ ٩٠ فَلَمًّا جَآء أَمْرُنَا كَبُّيْنَا صَالِحًا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا رَمِنْ خِزْي يَوْمَيْدِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلتَّوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ١٠ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ طَلَمُوا ٱلصَّيْعَة قَأَصْبُحُوا فِي بِيَارِهِمْ جَاثِيينَ ١١ كَأَنْ لَمْ يَقْنُوا فِيهَا أَلَا إِنَّ قَمُونَ كَفَرُوا رَبُّهُمْ أَلَّا بُعْدًا لِتَمُودَ ٣ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلْنَا إِبْرَهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلامًا قَالَ سَلامٌ قَمَا لَهِتَ أَنْ جَآء بِيْهِلِ حَيِيدٍ ٣٠ فَلَبًا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ تَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَرْمِ لُوطِ بَاهُوَأَقُهُ قَاتِنَةً فَقَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِشْحَقَ رَمِنْ رَرَآه إِشْحَقَ يَقْفُوبَ ها قَالَتْ يَا رَيْلَتَى أَأْلِكُ وَأَنَا عَجُورٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْعًا إِنَّ هَذَا لَشَيْء عَجِيبٌ ٧٠ قَالُوا أَتَجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْبَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَبِيكٌ تَجِيكٌ ٧٧ فَلَبًّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْمُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُهْرَى يُجَادِلْنَا في تَوْمِ لُوطِ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَرَّاهُ مُنِيبٌ w يَا إِبْرَهِيمُ أَغْرِضْ عَنْ هَذَا: إِنَّهُ قَدْ جَآءً أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ٧٠ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلْنَا لُوطًا سِي عِهِمْ وَضَاتَى بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ١٨ وَجَآءَهُ تَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ تَبْلُ كَانُوا يَعْبَلُونَ ٱلسَّيِّآتِ قَالَ يَا قَوْمٍ هَوُّلآ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَمُ لَكُمْ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَلا تُعْزُون فِي ضَيْفِي ٱلَّيْسَ مِنْكُمْ رَجُلُ رَهِيذً

١٨ قَالُوا لَقَدُ عَلِيْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ رَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ١٣ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ فُوَّةً أَرَّ آدِي إِنَّى رُكْنِ شَدِيدٍ ٣٠ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّك لَنْ بَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْمٍ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ ٱللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِلْكُمْ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَرْعِكَهُمُ ٱلصَّدْءُ أَلَيْسَ ٱلصَّدْعُ بِقَرِيبٍ مِهِ فَلَمًّا جَآءً أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا رَأَمْطُرُنَا عَلَيْهَا خِارَةً مِنْ سِجِيلٍ مَنْضُونِ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلطَّالِينِيَ بِبَعِيدٍ مِد وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شَعَيْبًا قَالَ يَا تَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلا تَنْغُصُوا ٱلبِكْيَالُ وَٱلْبِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ فِخَيْمٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ ٨٨ وَيَا قَرْمِ أَوْفُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيرَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تَبْغَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلا تَعْقَوْا فِي ٱلأَرْضِ مُمْسِدِينَ ٧٨ بَقِيَّتْ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُوّْمِيينَ ٨٨ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ٨٩ قَالُوا يَا هُعَيْبُ أَصَلَوْكُ تَأْمُوكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَارُكَا أَرْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْرَالِنَا مَا كَفَاء إِلَّكَ لَأَنْتَ ٱلْخُلِيمُ ٱلرَّهِيكُ 4 قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُلْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي رَزَوْقِلِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِقَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلاَحَ مَا السَّمَاعُتُ وَمَا تَوْمِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكُّلُتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ١١ وَيَا قَوْم لَا يَجْرِمَنْكُمْ هِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِم وَمَا كَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِمَعِيدٍ \* وَٱسْتَفْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْدِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ١٣ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمًّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا صَعِيقًا وَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَحَبْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيرٍ ١٠٠ قَالَ يَا غَرْمِ أَرَهْطِي أَمَّوا عَلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَٱلَّخَاتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ نُحِيطُ ١٥ وَهَا قَوْمِ الْمُمَلُوا عَلَى مَكَاتَتِكُمْ إِلَى عَامِلٌ سَوْكَ تَعْلَمُونَ ١٩ مَّنْ يَأْتِيهِ عَدَابٌ يُغْزِيهِ وَمَنْ هُمَ كَاذَبٌ وَٱرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ وَقِيبٌ ١٧ وَلَمَّا جَآءَ أَمْوُنَا

خَيِّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ نَأَصْبَكُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِيِينَ ١٨ كَأَنْ لَمْ يَغْتَوَّا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ قَمُودُ ﴿ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآلِيَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَثِيهِ فَاتَّبَعُوا أَمْمَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْمُ فِرْعَوْنَ فِرَهِيدٍ ١٠٠ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تَأْوَرْتَهُمُ ٱلنَّارَ وَيِئْسَ ٱلْرِرْدُ ٱلْمُؤْرُودُ ١٠١ وَأَثْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ بِثْسَ ٱلرِّقَٰهُ ٱلْمَرْفُودُ ١٠٠ ذَلِكَ مِنْ أَذْبَآهُ ٱلْقُرَى تَفْصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَاتِمْ رَحَصِيدٌ ١٠٣ وَمَا طَلَبْنَاهُمْ وَلَكِنْ طَلَبُوا أَنْفَسَهُمْ فَبَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَمُهُمُ ٱلَّذِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ هَيْ البَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا رَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ مِهُ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ هَدِيدٌ ١٠٥ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَاكَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ

عَجْمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَشْهُونٌ ١٠٩ وَمَا نُوِّخِرُهُ إِلَّا لِأَجَلِ مَقْدُودٍ ١٠٧ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكُلُّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِنْدِهِ نَبِنْهُمْ شَقِيًّ وَسَعِيدٌ ١٠٨ فَأَمًّا ٱلَّذِينَ هَقُوا نَفِي "النَّارِ لَهُمْ فِيهَا رَفِيرٌ وَهَهِيقًى ١٠٩ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا هَا ء رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ نَعَّالُ لِبَا يُرِيدُ ١٠ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَفِي ٱلْجُنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا وَامَّتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآء رَبُّكَ عَطَآء عَيْرَ تَعُدُودِ ١١١ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ عَوُّلآه مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُكُ آبَارُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَهُوَكُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْمَ مَنْقُوسِ ١١٢ وَلَقَكْ

آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ نَاكْمُتْلِفَ فِيهِ وَلُولًا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ١١٣ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوتِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١١٠ كَالْمُعَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْعَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيمٌ ١١٥ وَلَا تَرْكُلُوا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا نَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ١١٦ وَأَقِمِ ٱلصَّلُوةَ طَرَقَيَ ٱلنَّهَار رَزَلْنَا مِنَ اللَّذِنِ إِنْ الْمُسَتَاتِ يُكْهِبْنَ السَّتِآتِ ذَلِكَ دِثُوى لِلمَّاكِرِينَ 
اللَّهُ عَلَيْ قَالَتُهُ لَا يُمِيعُ أَحْمَ الْمُسْلِينِ ماا قَلُولا كَانَ مِنَ الْقُورِي مِنْ 
اللَّهُ أُولُوا بَعِيْدُ يَنْهُوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْآرُونِ إِلَّا قَلِيلاً مِنْنَ أُفَيِّنَا مِنْهُمْ 
وَالْتَيْمُ أُولُوا بَعِيْدُ يَنْهُوْنَ عَنِي اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكَانُوا فَعْرِمِينَ اللَّهِ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِهُهْلِكُ 
الْفُوى يَطْلُم وَأَهْلُهُ مُصْلِحُونَ ١٠ وَلَوْ فَعَا وَرُقْكَ لَجَعْلَ اللَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً 
وَلا يَرَالُونَ فَخُعْلِمِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِكَلِكَ خَلَقْمُ وَتَعْفُ وَتَعْمُ اللَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً 
وَلا يَرَالُونَ فَخُعْلِمِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِكَلِكَ خَلَقْمُ وَتَعْمُ وَتَعْفُونَ كَلِيفُ مِنْ النّبَالُمُ 
النَّمْ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ النّبَالِينَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ إِلَّا عَلَيْكُ مِنْ النّبَالِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ إِلَّا عَلَيْكُمُ إِلَّا عَلَيْكُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللللللللللللل



علية السلام مكية رهى مائة وأحدى عشرة آية بشم الله الرحمني الرحيم

ا الرّ بِلك آيَاتُ الْكِتَابِ اللّهُبِينِ ٣ إِنَّا أَنْزِلْنَاهُ فَرْآتًا عَرَبْنًا لَعَلَّمُ عَلْقِلُونَ اللّ الْمُثَلِّمَ عَلْقِلُونَ اللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل

 وَكَذَٰلِكَ يَعْتَبِيكَ رَبُّكَ رَيْعَلِّنْكَ مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ رَفِيمٌ نِعْبَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كُمَّا أَتَّمَّهَا عَلَى أَبْوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٧ لَغَدُ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتُ لِلسَّآثِلِينَ ١ إِنْ قَالُوا لَيُرسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِين 4 أَقْعُلُوا يُوسُفَ أَوِ الطَّرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِيد قَوْمًا صَالِحِينَ ١٠ قَالَ قَاتِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْعُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلجُّبّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ " قَالُوا يَا أَبَّانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَتَاجِعُونَ ١١ أَرْسِلُهُ مَعَنَا غَدًّا يَرْقَعٌ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَانِظُونَ ١٣ قَالَ إِنِّي لَيَعْرُنُنِي أَنْ تَكْعَبُوا بِعِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلُهُ ٱلذِّنُّبُ وَأَتُتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ١٠ قَالُوا لَثِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّقْبُ وَفَعْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَحَاسِرُونَ ١٥ فَلَمًّا فَعَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَبْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُبُّ وَأُوحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْتِثَقَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٩ وَجَآوًا أَبَاهُمْ عِشَآء يَبْكُونَ ١٠ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِئَى وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَامِنَا فَأَكَلُهُ ٱلذِّتْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُومِن لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ١٨ وَجَآوًا عَلَى قبيصِةِ بِدَم كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوِّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَبِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى

هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُقْلِمُ ٱلطَّالِمُونَ ٢٠ وَلَقَدُ هَنَّتْ بِيهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ "السُّرَة وَالْفَيْهَآء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا "الْخُلَصِينَ ١٥ وَٱسْتَبَعًا "الْبَابَ وَقَدَّتْ . قبِيصَهُ مِنْ نُعْمِ وَٱلْفَيَّا سَيِّدَهَا لَذَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَآءَ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّءًا إِلَّا أَنْ يُنْجَنَى أَوْ عَكَابٌ أَلِيمٌ ٢٩ قَالَ هِيَ رَاوَتَثْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَبِيضُهُ ثُدٌّ مِنْ ثُبُلٍ فَصَدَقَتْ رَهُوَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ

٢٠ وَإِنْ كَانَ تَعِيضُهُ قُدُّ مِنْ ذُنْبِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٢٨ فَلَمَّا رَأًى قَبِيصَهُ قُدٍّ مِنْ دُنُمِ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنْ عَظِيمٌ ٣٩ يُوسُفُ أَعْرِهْ، مَنْ هَذَا وَٱسْتَغْفِرِى لِكَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ ٱلْخَاطِثِينَ ٣٠ وَقَالَ بِسْوَةً فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ فُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَلْسِهِ قَدْ هَقَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَتَرَاهَا فِي صَلَالٍ مُبِينِ ٣١ فَلَمًّا سَبِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنّ رَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًّا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَبًّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطُّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَالَىَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا

إِلَّا مَلَكُ كُرِيمٌ ٣٣ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ ٱلَّذِي لَنْتُلِّي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدَتُهُ عَنْ نَفْسِهِ مَاسْتَعْصَمَ وَلَثِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُحْجَنَنّ وَلَيَكُونًا مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ٣٣ قَالَ رَبِّ ٱلرِّجْنُ أُحَبُّ إِلَّى مِنَّا يَدُهُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ ٣٠ تَالسُّتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَلْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٣٠ كُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأُوا ٱلْآيَاتِ لَيَهُخُلُنَّهُ حَتَّى حِينِ ٣٦ وَمَخَلَ مَعَهُ ٱلرِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلآخَمُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلْ فَوْق رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلْ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ

تَتِثْنَا بِتَأْمِيلِهِ إِنَّا تَرَاكَ مِنَ ٱلْحُسِنِينَ ٣٠ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا تَبَّاثُكُمًا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِنَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِلِّي تَرَكُتُ

مِلَّةَ قَرْمٍ لَا يُرُّمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ٣٨ وَٱقَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاْهِي إِبْرَهِيمَ وَإِنْحَقَى وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِنْ شَيْء ذلِك مِنْ فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٣٩ يَا صَاحِبَي ٱلنَّجْنِي أَأَرْبَاكُ مُتَفَرِّنُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٢٠ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَبَّيْغُبُوهَا أَنْتُمْ وَآبَآوُكُمْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَان إِن ٱلْخَكْمُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمْرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِنَّاهُ ذَلِكَ ٱلذِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٩ يَا صَاحِبَي ٱلنَّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا نَيَسْقِي رَبَّهُ خَبْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَمُ مَيْصَلَبُ مَعَأْكُلُ ٱلطَّيْمُ مِنْ رَأْسِعِ نُضِي ٱلْأَمْمُ ٱلَّذِي فِيعِ تَسْتَفْتِيَانِ ٣٠ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا ٱذْكُرْنِي مِنْدَ رَبِّكَ مَأَنْسَاهُ ٱلمُّيْطَانُ ذِكْمَ رَبِّهِ عَلَبِتَ فِي ٱلجِّهْنِ بِضْعَ سِنِينَ ٣٣ رَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِلِّي أَرَى سَبَّعَ بَقَرَاتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عَجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُصْرٍ وَأَخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا ٱلْهَلاُّ أَفْغُونِي فِي رُرُّيَّايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّوبِّيَا تَعْبُرُونَ ٢٠ قَالُوا أَصْغَاكُ أَهْلام وَمَا نَحْنُ بِتَأْرِيلِ ٱلْأَهْلامِ بِعَالِمِينَ ٥٥ وَقَالَ ٱلَّذِي لَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَدَا أُنبِّتُكُمْ بِتَأْرِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ٢٩ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّذِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْع بَقرّاتٍ سِمَانِ يَأْخُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلاتٍ خُصْمٍ وَأَخَرَ يَادِسَاتٍ لَعَيِّي أَرْجُعُ إِلَى التَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠ قَالَ كَزّْرَعُونَ سَبْعَ سِبِينَ كَأَبُّ فَهَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِمِ إِلَّا عَلِيلًا مِبًّا تَأْكُلُونَ ١٨ قُمْ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَنْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُخْصِلُونَ ٩٩ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُقَاتُ ٱلنَّاسُ وَفِيعِ يَعْصِرُونَ " وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتُّعُونِي بِهِ قَلَمًا جَآءَهُ ٱلرُّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِنَّى رَبِّكَ فَأَسْأَلُهُ مَا بَالُ ٱللِّسْوَةِ ٱللَّاتِي تَطُّفْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ او قَالَ مَا خَطْبُكنَّ إِنْ رُاوَدقُنَّ يُوسُفَ عَنْ تَعْسِه قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِيْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوَّم قَالَتِ

ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْآنَ مَعْعَصَ ٱلْحَقَّ أَنَا رَاوَدَتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِينِينَ الله ليَعْلَمَ أَيِّي لَمْ أَخْتُهُ وِالْقَيْبِ رَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْكَ ٱلْخَاتِينِينَ ٣٠ وَمَا أُبَرِّي نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمْارَةٌ بِٱلسَّوْ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنْ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ مِه رَقَالَ ٱلْمَلِكَ ٱتَّثُونِي بِدِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي عَلَبًّا كُلُّهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَكَيْنَا مَكِينًا أُمِينٌ ٥٠ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَى خَرَّاكِن الزَّرْسِ إِلَى حَفِيظٌ عَلِيمٌ ١٥ وَكَذَلِكَ مَكَّنًّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَرَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَهَا لَهُ يُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَهَا لَهُ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْخُسِنِينَ ٥٠ وَلاَّجْرُ ٱلْآجِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ٨٠ وَجَآه إِخْوَةُ يُوسُفَ فَكَخَلُوا عَلَيْةِ فَعَرَفَهُمْ رَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ٥٠ رَلَبًا جَهَّزَهُمْ بِجَهَارِهِمْ قَالَ ٱثَّثُونِي بأَج لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَتِي أُوكِ ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُتْولِينَ ١٠ قَإِنْ لَمُ تَأْثُونِي بِدِ نَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلا تَلْوَبُونِ ٩١ قَالُوا سَنْرَادِدْ عَنْدُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَقَاعِلُونَ ١١ وَقَالَ لِفِتْمَانِعِ ٱجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنْقَلْبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٣٠ نَلَمًّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَا أَخَانَا تَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَتَانِظُونَ مِه قالَ هَلْ آمَنْكُمْ عَلَيْدِ إِلَّا كَمَا أُمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيدِ مِنْ تَبْلُ نَالِلُهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِيينَ ٥٠ وَلَبًّا فَتَعُوا مَثَاعَهُمْ وَجَدُوا بِصَاعَتُهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي عَدِهِ بِضَاعَتُنَا زُمَّتْ إِلَيْنَا وَنَبِيرُ أَهْلَنَا وَخَفَظُ أَخَانَا وَمَرْدَاهُ كَيْلَ بَعِيمٍ ذَلِكَ كَيْلً يَسِيرٌ ١٩ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى ثُوُّنُونِ مَوْقِقًا مِنَ ٱللَّهِ لَتَأْقُلْنِي بِهِ إِلَّا أَنْ لِحَاطَ بِكُمْ فَلَيًّا ٱتَّوْهُ مَوْقِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَا تَقُولُ وَكِيلً ١٠٠ وَقَالَ يَا بَيْنَ لَا تَمْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَٱفْخُلُوا مِنْ أَنْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُفْنِي عَلْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ شَيْء إِنِ ٱلْخُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١٨ وَلَمَّا فَخَلُوا مِنْ حَيْثَ

أَمْرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ شَيْ ۗ إِلَّا حَاجَةً في تَغْسِ يَعْفُوبَ قَضَاهَا رَإِنَّهُ لَهُ عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٩٢ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْدِ أَخَاهُ قَالَ إِلَى أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَثِشْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ فَلَمًّا جَهَّرَهُمْ بِجَهَارِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيه ثُمَّ أَذَّتِ مُرِّذِينٌ أَيُّنُهَا ٱلْعِيمُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ١٠ قَالُوا رَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَا ذَا تَقْقِعُونَ ٣ قَالُوا تَقْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآء بِيْ حِبْلُ بَعِيمِ وَأَنَا بِهِ رَهِيمٌ ٣٠ قَالُوا تَآلِلُهِ لَقَدْ عَلِيْتُمْ مَا جِثْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ عَهُ قَالُوا فَهَا جَوَآوَةٌ إِنْ كُنْتُمْ كَانِبِينَ ٥٥ قَالُوا جَوَآوَةٌ مَنْ وُجِدَ بِي رَهْلِيدِ مَهْوَ جَزَآوُا كَذَلِك نَجْرِي ٱلطَّالِمِينَ ١٠ نَبَدَأً بِأَرْمِيَتِهِمْ قَابُلَ وِعَآه أَخِيهِ ثُمُّ ٱسْتَغْرَجَهَا مِنْ وعَلَه أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدُنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ "الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَهَآء "اللَّهُ تَرْفَعُ دَرْجَاتٍ مَنْ نَهَآءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ٧٧ قَالُوا إِنْ يَسْرِقَى فَقَدْ سَرَقَ أَنَّ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَّوَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَتْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِغُونَ اللَّهُ إِنَّا أَنَّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًّا شَيْقًا كَبِيرًا تَغْدُ أَحَدَنَا مَكَاتُهُ إِنَّا نَوَاكَ
 ١٥ عَالُوا يَا أَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًّا شَيْقًا كَبِيرًا تَغْدُ أَحَدَنَا مَكَاتُهُ إِنَّا نَوَاكَ مِنَ ٱلْمُسْسِينَ ١٠ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَنْ تَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَتَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَطَالِمُونَ مِنْ فَلَمًّا ٱشْتَيْنَّاسُوا مِنْهُ خَلَصُوا لَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَرْفِقًا مِنَ ٱللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا تَرَّطُعُمْ فِ يُرسُفَ مَلَنْ أَبْرَجَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْنَنَ لِي أَبِي أَوْ يَخْكُمَ ٱللَّهُ لِي رَهُوَ خَيْمُ ٱلْحَاكِيِينَ ١٨ إِرْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدُنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُتَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ١٨ وَٱسْأَلِ ٱلْقَرْبَةَ ٱلَّتِي كُتَّا نِيهَا وَالْعِيرَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَا نِيهَا وَإِنَّا لَصَادِفُونَ ١٣ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا نَصَبْرٌ جَبِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَبِبِعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ

ٱلْخَكِيمُ مِه وَتَرَلُّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَّٱبْيَضَّتْ عَيّْنَاهُ مِنَ ٱلْخُرْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ مِه قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوُ تَذْكُم يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ١٩ قَالَ إِنَّهَا أَهْكُو بَقِي وَخُرْنِي إِنَّى ٱللَّهِ وَأَهْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٧ يَا بَنِيَّ النَّعَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ رَأَخِيدِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَرْحِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَرْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِرُونَ ٨٨ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱللُّمُّ وَجِئْنَا بِبِضَامَةٍ مُوْحَاةٍ نَأْوِكِ لَنَا ٱلْكَيْلَ رَتَصَدَّى عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْبُتَصَدِّقِينَ ١٨ قَالَ عَلْ عَلِبْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُف رَأْخِيهِ إِنْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ١٠ قَالُوا أَيْتُكَ لأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِى وَيَصْبِرْ نَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلنَّصْسِلِينَ ١٠ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدُ آثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا رَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ١٣ قَالَ لَا تَقْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ يَفْفِي ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِيينَ ٣٠ إِنْعَبُوا بِقِييصِي هَذَا فَٱلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَثْرِنِي بِأَعْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ وَلَبًّا كَصَلَتِ ٱلْعِيمُ قَالَ أَبُوهُمْ إِلِّي لَأَجِهُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلاً أَنْ تُقَيِّدُونِ ١٠ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَنِي ضَلَالِكَ ٱلتَّدِيمِ ١٩ تَلَبًّا أَنْ جَاءَ ٱلْبَشِيمُ ٱلْقَاءُ عَلَى رَجْهِةٍ قَالْزَدَّةُ بَصِيرًا ١٧ قَالَ ٱلْمُ أَقْلُ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٥ قَالُوا يَا أَبَانَا ٱسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُمًّا خَاطِيْينَ ٩١ قَالَ سَوْقَ أَسْتَقْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ ٱلْفَقُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠ فَلَمَّا تَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱلْخُلُوا مِصْمَ إِنْ هَآءَ ٱللَّهُ آمِنِينَ ١٠١ رَزَفَعَ أَبْرَيْدٍ عَلَى "الْعَرْشِ وَخَرُوا لَهُ مُجُدًّا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا كَأُولِلْ رُوِّيَّايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَلِي مِنَ ٱلنِّيشِ وَجَاء بِكُمْ مِنَ ٱلْبَدْرِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ ٱلهَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْرَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَآء إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَكِيمُ ١٠١ رَبِّ قَدْ آتَيْعَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ

وْعَلَّمْتِنِي مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِمَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَنَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ١٠٣ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآهُ ٱلْفَيْبِ نُوحِيةِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْبَغُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَبْكُرُونَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْدِ مِنْ أَجْمٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْمٌ لِلْعَالَبِينَ ١٠٠ رَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَنْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ١٠٩ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرُهُمْ بِٱللَّهِ إِلَّا رَهُمْ مُشْرِكُونَ ١٠٧ أَنَأُمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاهِيَةٌ مِنْ عَدَابِ "اللَّهِ أَرْ تَأْتِيَهُمُ "السَّاعَةُ بَفْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُورُنَ ١٠٨ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا رَمَن ٱلْبَعَنِي وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَا أَمَّا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٩ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ تَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى أَنَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ نَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱلَّقُوا أَنَالَا تَفْقِلُونَ ١١٠ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْأَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا مَنْجَى مَنْ نَهَآه وَلا يُرَدُّ بَأُسْنَا مَن ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١١١ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَيْهُ رَتَفْصِيلَ كُلْ شَيْه رَهُكُى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُرُّمِنُونَ



مكّية وهي ثلث واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

النَّم بِلْك آيَاتُ ٱلْكِتَابِ وَٱلَّذِى أَثْرِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ٱلْحَتْلُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
 النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ٣ أَلَكُ ٱلَّذِى رَبَّعَ ٱلسَّمَوَاتِ بِعَيْمٍ عَدْدٍ تَرُوْنَهَا ثُمَّ ٱسْمَوَى

عَلَى ٱلْقَرْشِ وَتَخَّرَ ٱلشَّبْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَّلَّى يُكَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَقِّلُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآء رَبِّكُمْ تُوفِنُونَ ٣ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدُّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ نِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْجَيْنِ ٱقْتَيْنِ يُغْشِي ٱللَّيْلَ ٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتُ رَجَتَاتُ مِنْ أَعْتَابٍ وَزَرْعٌ وَنَجِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ مِنْوَانِ يُسْتَى بِمَآه وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي ٱلْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَّيَاتٍ لِقَرْمٍ يَعْقِلُونَ ه وَإِنْ تَعْهَبْ مَنْهَبْ تَوْلُهُمْ أَثِدًا كُمًّا كُوًّا لُوَابًا أَثِنًّا لَفِي خَدْيِدٍ ٩ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَاتِكَ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَمْنَاتِهِمْ وَأُولَاثِكَ أَصَّابُ ٱلنَّارِ فَمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٧ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيْقَةِ قَبْلَ الْخَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ ٱلْتُثُلَاتُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْبِهِمْ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٨ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا أُثْرِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِلَّمَا أَنْتَ مُنْذِر وَلِكُلِّ قَرْم هَادِ 9 أَلِنَّهُ يَعْلَمُ مَا غَيْبِلُ كُلُّ أَنْتَى وَمَا تَعِيفُن ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَؤْدَاكُ وَكُلُّ هَيْه عِنْدَهُ بِيِغْدَارِ ١٠ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلمُّهَادَةِ ٱلْكَبِيمُ ٱلْبُقَعَالِ ١١ سَوَآه مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ ٱلْقُولَ وَمَنْ جَهَرَ بِعِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَغْفٍ بِٱللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِٱلنَّهَارِ ٣ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَكَيْدِ وَمِنْ خَلْفِعِ يَعْقَطُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُقيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُقيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَانَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوَّا قلا مَرَدّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُودِهِ مِنْ وَالِّ ١٣ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْقًا وَطَهَا وَيُنْهِمُّ ٱلجَّفَابَ ٱلثِّقَالَ ١٠ وَيُسَهِّمُ ٱلرُّعْدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلَآثِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ نَيْصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَآءَ وَهُمْ يُجَامِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْحِمَالِ ١٠ لَهُ دَعْوَهُ ٱلْحَقِي وَٱلَّذِينَ إِيَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْء إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآهَ لِيَبْلُغَ قَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِهِمِ وَمَا دُعَآء ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ١٩ وَلِلَّهِ يَاجُهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

وْظِلَالُهُمْ بِٱلْغُدُةِ وَٱلْآصَالِ ١٧ قُلْ مَنْ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَمَا القَدائم مِنْ دُونِهِ أَرْلِيآ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْاسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلُ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَالْبَصِيمُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلطُّلْمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاء خَلَقُوا كَتَلْقِهِ نَتَشَاتِهَ ٱلْقُلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَالِقَ كُلِّ شَيْء وَهُو ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ١٨ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّبَآء مَآء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَبَلَ ٱلسَّيْلُ رَبَدًا رَابِيًا وَمِمًّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱلْبِعَآءَ حِلْيَةِ أَوْ مَتَاعِ رَبَدُ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقِّي وَٱلْبَاطِلَ فَأَمَّا ٱلرَّبَدُهُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ ٱلنَّاسَ نَيَمْكُنُ فِي ٱلأَرْضِ كَذَٰلِكَ يَصْرِبُ ٱللَّهُ ٱلأَمْقَالَ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ ٱلْخُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي ٱلْأَرُّفِى جَبِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِأَقْتَدَوْا بِهِ أُولَائِكَ لَهُمْ سُوَّهُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَلَّمُ وَيِثْسَ ٱلْبِهَادُ ١١ أَنْهَنْ يَغْلَمُ أَنَّهَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَدِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَغْمَى إِنَّهَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٢٠ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلا يَنْقُضُونَ ٱلْبِيفَاتَ ٢١ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمْرَ ٱللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَّء ٱلْجِسَابِ ٣٢ وَٱلَّذِينَ صَبَّرُوا ٱبْتِهَا ۗ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَأَنْفَقُوا مِبًّا رَزَّقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَائِيَةً وَيَدُورُونَ بَّاكْتَسَتَةِ ٱلسَّيِّقَةَ أُولَائِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ٣٣ جَتَّاتُ عَدْن يَهْ خُلُونَهَا وَمَنْ صَلَّمَ مِنْ آبَاتِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَفُرِّيَّاتِهِمْ وَٱلْمَلَاثِكَةُ يَهْ خُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ٢٥ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ نَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّار ٢٥ وَٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِعِ أَنْ يُوصَلَ رَيْفُسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَائِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ رَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ٢٦ أَللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَعْدِرُ وَتَرِحُوا بِالْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَّرةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ١٠ وَيَعُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلًا أَثْوَلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ عُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَآءَ رَيَهُدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ١٨ ٱلَّذِينَ آمَنُوا

وَتَطْنَتِنَّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْمِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْمِ ٱللَّهِ تَطْبَثِنَّ ٱلْقُلُوبُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَهِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ٢٥ كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةِ قَدْ خَلَتْ مِنْ تَبْلِهَا أُمْم لِتَتْلُو عَلَيْهِم ٱلَّذِى أَرْحَيْنَا إِلَيْكَ رَفْمْ يَحْفُرُونَ بِّالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ٣٠ وَلُوْ أَنَّ قُوْآنًا سُيْرَتُ بِعِ ٱلْجِبَالَ أَوْ فُطِعَتْ بِعِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِعِ ٱلْمَرْتَى بَلْ لِلَّعِ ٱلْأُمْرُ جَبِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَيِن ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَبِيعًا ٣١ وَلَا يَرَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَغُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قريبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعُدُ آللَّهِ إِنَّ آللَّة لا يُغْلِفُ ٱلْبِيعَادَ ٣٠ وَلَقَدِ ٱسْتُهْرِيَّ بِرُسُيلِ مِنْ تَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَقَرُوا ثُمَّ أَخَذَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ ٣٣ أَنْهَنْ هُوَ قَآيْمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُوِّكَآءَ قُلْ سَتْرِهُمْ أَمْ فُنَيِّتُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْفِي أَمْ بِطَاهِمٍ مِنَ ٱلْقَوْلِ مَلْ رُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكُرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِي ٱلسَّبِيلِ وَمَنْ يُصْلِلِ ٱللَّهُ قَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٠ لَهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحُنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلآَخِرَةِ أَهَاقٌ وَمَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ رَايِ ٣٠ مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي رُعِدَ ٱلْمُثَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ أُكُلُهَا ۚ دَآثِمْ وَطِلُهَا ثِلْكَ مُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا وَعُقْبَى ٱلْكَافِرِينَ ٱللَّاوُ ٣٩ وَٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَغْرَحُونَ بِمَا أَلْرِكَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱللَّهْزَابِ مَنْ يُثْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلا أَشْرِكَ بِعِ إِلَيْهِ أَدْهُو وَإِلَيْهِ مَآب ٣٧ وَكَذَلِكَ أَفْرَلْنَاهُ خُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَثِنِ ٱلنَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا وَاتِي ٣٨ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَرْوَاجًا وَفُرِيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِيَ بِآلِيِّةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ٣٩ يَهُو ٱللَّهُ مَا يَهَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِلْدَهُ أُمُّ ٱلْكِتَاب م رُهِمًا نُرِيَّلَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي تَعِدُهُمْ أَرْ تَتَوَقَيَقَكَ نَإِنَّهَا عَلَيْكَ ٱلْبَلاَءُ وَعَلَيْنَا

الْحِسَابُ اللهُ يَحْمُ اللهُ يَحْمُ اللهُ يَحْمُ لا اللهُ يَحْمُ اللهِ اللهِ يَحْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الل



## عليد السلام مكّيّة وهي اثنتان وطبسون آية بِشْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمَىنِ ٱلرَّحِيمِ

يسم الله الرَّحَتْنِ الرَّحِيْمِ

الله الرَّحَتْنِ الرَّحِيْمِ الله الرَّحَيْمِ

الله الرَّحَتْنِ النَّالِي النَّلَمُ الله الرَّحَتْنِ الرَّحِيْمِ الله النَّرِهِ الله اللَّرِهِ اللَّهِ الْوَقِيْ اللَّهِ الْوَقِي اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْقِي رَوَيْلُ لِلْكَانِدِينَ مِنْ هَمَاتٍ هَرِيدِ ٣ اللَّهِ اللَّهِ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ يَهَا اللَّهُ عَنْهِ اللَّهُ مَنْ يَهَا عَلَى اللَّهُ مَن يَهَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ إِنْ فَيْكُمْ إِنَّ اللّهُ اللهِ عَلَيْهُ إِنْ فَيْكُمْ إِنَّ اللّهُ اللهِ عَلَيْهُمْ إِنْ مَنْ اللّهُ اللهِ عَلَيْهُمْ إِنْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُمْ إِنْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُمْ إِنْ اللّهُ اللهُ اللّهِ عَلَيْهُمْ إِنْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُمْ إِنْ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُمْ إِنْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُمْ إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

تَبْلِكُمْ قَوْمٍ نُوجٍ وَهَادٍ وَتَنُودَ ١٠ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَنَهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْكَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِدِ وَإِنَّا لَفِي هَلِّهِ مِمَّا تَكْعُونَنَا إِلَيْهِ مُوِيبٍ ١١ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاظِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَقْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤِّمِّرَكُمْ " قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُنَا ثُرِيكُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَبًّا كَانَ يَعْبُهُ آبَازُتَا فَأَكْوِنَا بِسُلْطَانِ مُبِينٍ ٣ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ فَعَنْ إِلَّا بَشَرْ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهُنَّ عَلَى مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَاوِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ تَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانِ ١٠ إِلَّا بِإِنْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٥ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَرَكُلُ عَلَى ٱللَّهِ رَقَدُ هَذَانَا سُبُلَنَا رَلْنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُبُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ مَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١٩ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُطْرِجَلُّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلْتِنَا فَأَوْحَى إِليْهِمْ رَبَّهُمْ لَلْهُلِكُنَّ ٱلطَّالِيينَ ١٧ وَلَنْسُكِنَلَّكُمُ ٱلدُّرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ رَعِيدٍ ١٨ وَّأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَلِيدٍ ١١ مِنْ وَرَآتِدِ جَهَلَّمُ وَيُسْلَى مِنْ مَآه صَدِيدٍ ٢٠ يَتَجَرُّعُهُ وَلَا يَكَانَ يُسِيفُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنْ كُلِّي مَكَان وَمَا هُوَ بِنَيِّتٍ رَمِنْ رَرَآكِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ١١ مَثَلُ ٱلَّذِينَ كَثَرُوا بِرَيِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْغَدَّتْ بِدِ ٱلرِّمْ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِنَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْه كَلِكَ هُوَ ٱلصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ٢٦ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّنَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِي إِنْ يَهَأُ يُدُعِبُّكُمْ رَيَّأْتِ بِعَلْقِي جَدِيدٍ ٣٠ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيز ١٠ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَهِيمًا فَقَالَ ٱلصَّعَقَآءَ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا نَهَلُ أَتْتُمْ مُعْلُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِنْ هَيْ ﴿ وَ عَذَانَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَآءُ عَلَيْنَا أَجَرْهُنَا أَمْ صَبَرْنَا مَّا لَنَا مِنْ تَعِيصٍ ٢٩ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَنَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَثُكُمْ مَأْخُلَلْتُكُمْ

وَمَا كَانَ لِي هَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ ١٠ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجَبَّتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي رَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِحِيٌّ إِلِّي كَقَرْتُ بِهَا ٱهْرَكْتُنُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ ٱلطَّالِمِينَ لَهُمْ عَكَابٌ ٱلِّيمٌ ١٨ وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا رَعَيلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا اللَّهُ مَن رَبِّهِمْ تَعِيِّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ ١٨ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبٌ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَثَجَرًا طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا قَادِتْ وَقَرْعُهَا فِي ٱلسَّبَآء ٣٠ تُرَّتِي أَكُلَّهَا كُلّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا رَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلأَمْقَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَكَكُّرُونَ ٣١ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةِ كَالْجَرَةٍ خَبِيئَةٍ ٱلْجُنْتُ مِنْ نَرْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارِ ٣٣ يُثَبِّثُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِينِ فِي ٱلْخَيْرِةِ ٱلثَّذْتِيا رَفِي ٱلآخِرَةِ رَينيلً ٱللَّهُ ٱلطَّالِبِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ أَمَا يَشَآء ٣٣ أَلَمْ ثَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَكَّلُوا نِعْبَةَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ٣٠ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا وَبِقْسَ ٱلْقَرَارُ ٣٠ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَدْدَادًا لِيُصِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَبَعُّمُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِنَّ ٱلنَّار ٣٩ قُلُ لِعِبَادِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَيُنْفِقُوا مِبًّا زَرْقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ تَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ لَا بَيْعٌ نِيعِ وَلَا خِلَالٌ ٣٠ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَلْزَلَ مِنَ السَّمَاءَ مَآءَ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَعُمْ لَكُمُ ٱلفُّلُكَ لِتَجْرِى فِي ٱلْبَصْ بِأَمْرِهِ وَعَمْ لَكُمُ ٱلثَّلْهَارَ وَعَمْ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَالْقَمَرِ دَآئِتِيْنِ وَحُمِّرَ لَكُمْ ٱللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآلَاكُمْ مِنْ كُلِّي مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا يِعْبَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَطَلُومٌ كَقَارٌ ٣٨ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلُ هَذَا ٱلْبَلَدَ آمِنًا وَٱجْنُنْنِي وَبَنِيٌّ أَنْ نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ٣٩ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَشْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ قَبَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِتِّي رَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ م رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ فُرِّيِّتِي بِوَاهٍ غَيْمٍ ذِي زَرْمٍ عِلْدَ بَيْتِكَ ٱلْحُتَرِّمِ رَبِّنَا لِيُقِيبُوا ٱلصَّلَوةَ فَأَجْعَلْ أَنْثِكَةً مِنَ ٱلنَّاسِ تَهْوى إِلَبْهِمْ وَٱرْزُقْهُمْ

مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ١٩ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نَّخْفِي رَمَّا نُعْلِنُ رَمَّا يْخْنَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْ شَيْء فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّبَآءَ ٱلْخَيْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَقَتَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْبَعِيلَ وَإِنْ قَتِي لَسَبِيعُ ٱلدُّعَاء ٣٠ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوةِ وَمِنْ ثُرِّقِينِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ ثُمَّاءَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِكَي وَلِلْهُوْمِينِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ٣٣ وَلَا تُحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلطَّالِمُونَ إِنَّمَا يُرَّجِّرُهُمْ لِيَرْمِ تَخْفُصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ مِم مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُرُّسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ رَأَلْتِكَتُهُمْ هَوَآه رَأَدْدِر ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ وم نَيْقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا رَّبِّنَا أَيِّرُنَا إِلَى أَجَلٍ قريبٍ ٥٩ أَجِبٌ دَعْرَقَكَ وَتَتَّبِع الرُّسُلَ أَوْلَمْ تَكُولُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ ١٠٠ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَتُفْسَهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ تَعَلَّمَا بِهِمْ وَضَرَّبْمَا لَكُمُ "الْأَمْقَالَ وَقَدُ مَكَرُوا مَكْرَفُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُفُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُفُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ ٱلْجِيَالُ ٨٨ قَلَا تَعْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُعْلِقَ وَعْدِةٍ رُسُلَهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنْفِقام وم يَوْمَ ثُبَدُلُ ٱلأَرْشُ غَيْمَ ٱلأَرْضِ وَٱلسَّبَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ ٱلْوَاهِدِ ٱلْقَهَّارِ وَ وَتَرَى ٱلْمُعْرِمِينَ يَوْمَثِينٍ مُقَارِينَ فِي ٱلدُّمْقَادِ ١٥ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قطِرَانِ وَتَغْهَى وُجُرِعَهُمُ ٱلنَّازُ لِيَجْرِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ا هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِعِ وَلِيَعْلَنُوا أَلْبَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَدُّكُر أُولُوا ٱلْأَلْبَاكِ

سورة الحجم

حَيْدٌ رَهَى تَسْعُ رَنْسُعُونَ أَيهُ بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا الرَّ يِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْآنِ مُبِينٍ ﴿ \* الْبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا

لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ٣ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا رَيَّتَمَتَّعُوا رَيْلُهِهِمُ ٱلْأَمَٰلُ مَسَوْفَ يَعْلَمُونَ م رَمَا أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةِ إِلَّا رَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ، مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ٩ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَحَمْنُونٌ ٧ لُوْمًا تَأْتِينَا بِٱلْهَلَاكِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّابِقِينَ ٨ مَا نُنَرِّلُ ٱلْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ 1 إِنَّا نَخْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْمَ وَإِنَّا لَهُ لَخَافِظُونَ ١٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْمًا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلأَرْكِينَ ١١ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِرُنَ ٣ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي غُلُوبِ ٱلْجُرِمِينَ ١٣ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُولِينَ ١٠ وَلَوْ فَتَعْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ ٱلسَّمَآء تَطَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ١٥ لَقَالُوا إِنَّهَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ غَنْ قَوْمٌ مَا كُورُون 14 وَلَقَدُّهُ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءُ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّاطِرِينَ ١٧ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كِنِّ هَيْكَانٍ رَجِيمٍ ١٨ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَى ٱلسُّبْعَ فَأَثْبَعَهُ هِهَابٌ مُبِينٌ ١١ وَٱلْأَرْضَ مَكَنْنَاهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبَعْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْء مَوْرُونِ ٢٠ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسُتُمْ لَتُهِ بِرَارِقِينَ ٢١ وَإِنْ مِنْ هَيْهُ إِلَّا عِنْدَنَا خَرَآئِتُهُ وَمَا لَتَرِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوهِ ١٦٠ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَالْعَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّبَآء مَاء فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ رَمَّا أَنْقُمْ لَهُ بِخَارِينِنَ ٣٣ وَإِنَّا لَكُفُنُ لْخِيى وَنْمِيتُ وَخْنُ ٱلْوَارِثُونَ ١٠ وَلَقَدُ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدُ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَأْخِرِينَ ١٥ وَإِنْ رَبَّكَ هُوَ يَعْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ٢٩ وَلَقَدُ خَلَقْتَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ ١٧ وَٱلْجَانَّ خَلَقْتَاهُ مِنْ تَبْلُ ١٨ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَآثِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَبَها مَسْلُونِ ٢٩ فَإِذَا سَوَّيَّتُهُ وَنَقَفَّتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي تَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ٣٠ فَكَبُدُهُ ٱلْمُلَاِّئِكُهُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ٣١ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ٣٣ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ٣٣ قَالَ

لَمْ أَكُنْ لِأَهْجُكَ لِبَشَمِ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَبَلٍ مَسْنُونِ نَاَّخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ٣٠ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّفَلَةَ إِلَّى يَرْمِ ٱلدِّينِ ٣٩ تالَ رَبِّ كَأَنْظِرْنِي إِنَّ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٣٧ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظَرِينَ ٣٨ إِلَى يَوْمِ الْرَقْتِ الْبَعْلُرِمِ ٣٩ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْرَيْتَنِي لَأُرْتِكَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلأَغْرِيَتْهُمْ أَجْمَعِينَ ٢٠ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُعْلَصِينَ ١٦ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٌ ٣٠ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ ٱلْبَعَكَ مِنَ ٱلْعَادِينَ ٣٠ رَإِنَّ جَهَلَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ٢٠ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُرْء مَقْسُومٌ مم إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُرِي ٢٩ أَمْخُلُوهَا بِسَلامٍ آمِنِينَ ٧٥ وَتَرَعْمَنَا مَا فِي صُكُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى شُرْرِ مُتَقَابِلِينَ ٨٥ لَا يَمَشَّهُمْ بِيهَا نَصَبُّ وَمَا لَمْ مِنْهَا بِمُعْرَحِينَ ١٠ نَبِّيُّ عِبَائِي أَنِّي أَنَا ٱلْقَلُورُ ٱلرَّحِيمُ 
 « وَأَنَّ عَدَابِي هُوَ ٱلْقَدَابُ ٱلأَلِيمُ اه وَتَبِثَّهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ اله إِذْ دَخَلُوا عَلَيْدِ فَقَالُوا سَلامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ٣٠ قَالُوا لَا تَوْجَلُ إِنَّا نْبَهِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ مِه قَالَ أَبَهَّرُقُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّيِيَ ٱلْكِبَرُ فَيِمَ ثُبَهِّرُونَ ه، قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِٱلْحَقِّي قَلَا تَكُنْ مِنَ ٱلْقَالِطِينَ ٩٠ قَالَ وَمَنْ يَقْتَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا ٱلصَّالُونَ ٧٠ قَالَ نَمَا خَطُّنكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٨٠ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِنَّ قَرْمٍ خُرْمِينَ ١٥ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَهُ تَجْرِفُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ إِلَّا آمْرَأَتُهُ تَكَّرُنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْقَابِرِينَ ١١ فَلَمًّا جَآءَ آلَ لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ ١٣ قَالَ إِلَّكُمْ عَوْمٌ مُنْكَرُونَ ٣٣ قَالُوا بَلْ جِمُنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيعِ يَمْتَرُونَ ١٩٠ وَأَتَيْنَاكَ بِالْخَقِ رَإِنَّا لَصَادِتُونَ ٥٠ فَأَشْمٍ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ ٱللَّيْلِ وَٱتَّبِعْ أَثْبَارَهُمْ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدُ وَٱمْضُوا حَيْثُ تُوْمَرُونَ ٩٠ وَقَصَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَوْلاَه مَقْطُوعٌ مُصْعِينَ ١٧ وَجَآء أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ١٨ قَالَ إِنَّ عَوُّلات مَيْفِي مَلَا تَفْتَعُونِ ١٩ وَأَقَفُوا ٱللَّهَ وَلَا تُغَوُّرنِ ٣٠ قَالُوا أَوْلَمْ تَلْهَك

عَن ٱلْعَالَيِينَ ١١ قَالَ عَوُلآه بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ١٣ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ٣٠ نَأْخَذَتْهُمُ ٱلصَّيِّحَةُ مُشْرِقِينَ ٢٠ كَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَائِلَهَا رَأَمْطُوْمًا عَلَيْهِمْ خِارَةً مِنْ سِجِيلٍ ١٠ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُقَوسِّين وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ w إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُرُّمِنِينَ w وَإِنْ كَانَ أَحْجَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَطَالِبِينَ ١٩ فَٱلْتَقَمَّنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَّامٍ مُبِينِ ١٠ وَلَقَدُ كَدَّبَ أَعْمَابُ ٱلْجُمْ ٱلْمُوسَلِينَ ١٨ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرضِينَ ١٨ وَكَانُوا يَخْعِنُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ١٣ نَأْخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْحِينَ ١٨ فَمَا أَهْتَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٥٨ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْخَتِي وَإِنَّ ٱلسَّامَةَ لَآتِيَةً عَاصْمَحَ ٱلصَّمْحَ ٱلجُّنِيلَ ١٩ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ ٱلْخَلَاقُ ٱلْعَلِيمُ ١٨ وَلَقَدُ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْبَقَانِي وَٱلْفُرْآنَ ٱلْعَظِيمَ ١٨ لَا تَهُدُّنَّ مَيْنَيْكَ إِنَّى مَا مَتَّعْنَا بِعِ أَرْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضْ جَلَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ١٨ وَقُلْ إِنِّي أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ١٠ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِينَ ١ ٱلَّذِينَ جَعَلُوا ٱلقُرْآنَ عِضِينَ ١٣ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَتُهُمْ أَجْبَعِينَ ٣ عَمَّا كَالُوا يَعْبَلُونَ ١٠ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَهْرِضْ عَن ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠ إِنَّا كَلَيْنَاكَ ٱلْبُسْتَهْرِثِينَ ١٩ ٱلَّذِينَ يَتِعَلِّرِنَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ نَسَرْكَ يَعْلَبُونَ ٧٠ وَلَقَدْ تَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيفَى صَدُرُكَ بِمَا يَغُولُونَ ١٨ نَسَيِّمْ بِحَدْدِ رَبِّكَ وَكُنّ مِنَ ٱلسَّامِدِينَ ١٩ وَآعُبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ



ا أَتَى أَمْمُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَغُهِلُوهُ شَبْصًاتُهُ رَتَعَالَى عَبًّا لِيُشْرِكُونَ ٣ يُنَزِّلُ ٱلْمُلَآثِكَةَ

بِالرُّومِ مِنْ أَمْرِةِ عَلَى مَنْ يَهَا عِنْ عِبَادِةِ أَنْ أَنْدِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَا نَاتَّقُونِ ٣ خَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَالَى عَبًا يُشْرِكُونَ م خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةِ نَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ، وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِنْ وَمَتَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٩ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ قُرِيحُونَ وَحِينَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالُكُمْ إِلَى مَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِهِيهِ إِلَّا بِشِقِ ٱلْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوَّكُ رَحِيمٌ م وَٱلْحَيْلُ وَالْبِعَالَ وَٱلْحَيِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَرِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٩ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ هَآء لَهَذَاكُمُ ا هُوَ ٱلَّذِى ٱلْزَلَ مِنَ ٱلسَّبَآء مَآء لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرًا نِيهِ تُسِيمُونَ ١١ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّفِيلَ وَٱلأَمْنَابَ وَمِنْ كُلِّ ٱلشَّبَرَاتِ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَةً لِقَرْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١١ رَحَكُمُ ٱللَّيْلَ وَٱللَّهَارَ وَّالشَّهُ وَالْقَمَر وَالنُّجُومُ مُحَدِّرَاتٌ بِأَمْرِةِ إِنَّ فِي ذَلِك الْآيَاتِ لِقَوْم يَعْقِلُونَ ٣ وَمَا ذَرَاً لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فُعْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَكُكُرُونَ ا وَهُوَ ٱلَّذِي عَثْرَ ٱلْبَعْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَعُوجُوا مِنْهُ حِلْيَة تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلُك مَوَاخِمَ بِيدِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ نَصْلِدِ وَلَقَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ه وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَعِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ ١٩ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ عُمْ يَهْتَدُونَ ١١ أَفْهَنْ يَعْلَقُ كَهَنْ لا يَعْلَقْ أَمَلا تَذَكُّورنَ ١٨ رَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمُ 11 وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِلُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ يَذْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لا يَخْلُقُونَ شَيًّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ١٦ أَمْوَاتْ غَيْرُ أَحْيَا ۗ وَمَا يَشْعُون ٣٣ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ٣٣ إِلَهُكُمْ إِلَةٌ وَاحِدٌ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِلُونَ وَٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةً وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ٢٠ لَا جَرْمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٢٠ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ٢٩ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَا ذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيمُ

سورة ١٩ ٱلتَّرِيِّينِ ٢٠ لِيَعْمِلُوا أَوْرَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ رَمِنْ أَوْرَارٍ ٱلَّذِينَ يُضِلُونَهُمْ بِعَيْمٍ عِلْمِ أَلَا سَآء مَا يَرْرُونَ ١٨ قَدْ مَكَرُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَاتَهُمْ مِنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَعَمِّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفْفُ مِنْ نَرْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٢٩ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيمَامَةِ يُعْزِيهِمْ وَيَغُولُ أَيْنَ شُرَكَآءَى ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ ثُمَاثُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُرتُوا ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلَّذِرْيَ ٱلْيَوْمَ وَّالسُّومَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ٣٠ ٱلَّذِينَ تَتَوَقَّاهُمُ ٱلْمَلَآثِكَةُ طَالِيي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقُوا ٱلسَّلَمَ مَا كُتَّا تَعْبَلُ مِن سُوَّه بَلَى إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُلْتُمْ تَعْبَلُونَ ٣١ فَٱنْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا قَلَبِنُّسَ مَثْوَى ٱلْبُتَكَيِّرِينَ ٣٣ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا مَا ذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي عَذِهِ ٱلكُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعُمَ دَارُ ٱلْنُتَّقِينَ ٣٣ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِى مِنْ تَعْقِهَا ٱلدِّنْهَارُ لَهُمْ بِيهَا مَا يَهَآرُنَ كَذَلِكَ يَعْزِى ٱللَّهُ ٱلْبُتَّقِينَ ٣٠ ٱلَّذِينَ تَتَوَقَّاهُمُ ٱلْبَلَاثِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٠ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَائِكَا أَوْ يَأْتِي أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِك فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ وَمَا طَلَبَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا ٱلْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٣٩ فَأَصَابَهُمْ سَيِّآتُ مَا عَيِلُوا وَحَالَى بِهِمْ مَا كَانُوا بِدِ يَسْتَهْزِرُنَ ٣٧ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَهْرَكُوا لَوْ هَآء ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُودِهِ مِنْ هَيْء خَدْنُ وَلَا آبَآوُتَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْء كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَائِ اللَّهِ المُبِينُ ٣٨ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَن اعْبُدُوا اللَّهَ وَأَجْتَنِبُوا ٱلطَّاغُوتَ تَبِنْهُمْ مَنْ هَدَى ٱللَّهُ رَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلصَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱلْطُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٢٩ إِنْ تَعْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ١٠٠ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْبَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَنْ يَنُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ

أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِغُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ١٣ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءِ إِذَا أَرْدُنَاءُ أَنْ تَغُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٣ وَٱلَّذِينَ عَاجَرُوا فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَلْبَرِّتَتَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْمُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٩٠ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهمْ يَتْوَكُّلُونَ ٥٠ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ تَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ نَاسْأَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٩٩ بِٱلْبَيِّنَاتِ وَالزُّمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْمُ لِغُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٥٠ أَقَأْمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُوا ٱلسَّيَّاتِ أَنْ يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَرْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٨٠ أَرْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلَّبِهِمْ قَبَا هُمْ بِنُجْبِرِينَ ٥٩ أَرْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَعَرُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوُّكَ رَحِيمٌ ١٠٠ أَوْلَمْ يَرَوا إِلَى مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِنْ هَيْءٍ يَتَقَيُّرُ طِلَالُهُ عَن ٱلْمَيِينِ وَٱلمُّمْآكِلِ ثُهُّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ١٠ وَلِلَّهِ يَاهُمُهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْفِ مِنْ دَابَّةِ وَٱلْمَلاَئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١٠ يَعَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ نَوْقِهِمْ رَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون ٣٠ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّعِدُوا إِلَهَيْنِ ٱثْنَيْنِ إِلَّهَا هُوَ إِلَا وَاحِدٌ فَإِيَّاىَ فَأَرْهَبُونِ مِهُ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ رَاصِبًا أَنْفَيْرَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ ٥٠ رَمَّا بِكُمْ مِنْ نِعْبَةٍ قِينَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلصُّرُّ وَإِلَيْهِ تَجُّأْرُونَ ٥٠ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلصُّرِّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقًى مِنْكُمْ بِرَتِهِمْ يُشْرِكُونَ ٧٠ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَرْبٌ تَعْلَمُونَ ٨٠ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمًّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمًّا كُنْتُمْ تَقْتَرُونَ ١٥ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَاتَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ٩٠ وَإِذَا بُشِّمَ أَحَدُهُمْ بِالْأَنْتَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ١١ يَتَوَارَى مِنَ ٱلْقَوْمِ مِنْ سُوِّهِ مَا بُهْمَ بِهِ أَيْمُسِكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ فِي ٱلتَّرَابِ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ١٣ لِلَّذِينَ لا يُوِّمُدُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَقَلَ ٱلسَّوْمِ وَلِلَّهِ ٱلْمَقَلَ ٱلْأَعْلَى وَهُوَ ٱلْقَرِيدُ ٱلْحَكِيمُ ٣٣ وَلَوْ

مُسَبًّى قَإِذَا جَآءً أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَفْدِمُونَ ١٠٠ وَيَجْعَلُون

لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمْ ٱلْخُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمْ ٱلنَّارَ رَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ ١٠ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمِّمٍ مِنْ قَبْلِكَ نَرَبَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ رَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ رَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩٩ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ ٱلَّذِي ٱلْمُتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْبَةً لِقَرْمٍ يُرُّمِنُونَ ١٧ وَاللَّهُ أَلْزَلَ مِنَ ٱلسَّبَآءَ مَآءَ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَرْتِهَا إِنَّ فِ ذَلِكَ لآيَةً لِقَرْم يَسْمَعُونَ ١٨ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمًّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْن نَرْثِ وَهَم لَبِّنًا خَالِصًا سَآتِكًا لِلشَّارِيينَ ٩١ وَمِنْ نَمَرَاتِ ٱلنَّحِيلِ وَٱلْأَهْنَابِ تَتَّعِدُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٧٠ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النُّحْلِ أَنِ التَّحِذِى مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلنَّجْمَ وَمِنَّا يَعْرِهُونَ ١٠ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ ٱلقَّبَرَاتِ نَاسُلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذَلْلًا يَغْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُعْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَآه لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١٣ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ فُمَّ يَتَوَقَّاكُمْ وَمِلْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدُلِ ٱلْغُمْرِ لِكَيْلًا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم هَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ٣٠ زَّاللَّهُ فَضَّلَ بَعْنَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْي فَهَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَاتِي رِزْتِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآه أَنبِيعْمَةِ ٣٠ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَقْبِٱلْبَاطِلِ يُوّْمِنُونَ وَبِيعْمَةِ ٱللَّهِ اللُّهِ مَا لَكُ يُعْفُرُونَ ٥٠ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَّالْكُرْضِ شَيًّا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٧٠ نَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَثْتُمْ لَا تَعْلَنُونَ w ضَرَّبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرْ عَلَى شَيْء وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا نَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا قَلْ يَسْتَوُونَ ٱلْحَبَّدُ لِلَّهِ جَلْ

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٨ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَقَلًا رَجْلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْء وَهُوَ كُلُّ عَلَى مَوْلاَهُ أَيْنَهَا يُوجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِعَيْمِ هَلْ يَسْتَهِى هُو وَمَنْ يَأْمُمُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ · « وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَيْمِ ٱلْبَصَمِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء ٨٠ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ نُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَنْثِكَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لِهِ أَلَمْ يَرَوا إِلَى الطَّيْمِ مُحَكِّراتٍ في جَوّ ٱلسَّمَآء مَا يُمْسِكُهُنّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِطَوْمٍ يُوُّمِلُونَ ١٨ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَحَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ ٱلْأَفْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَعِقُونَهَا يَوْمَ طَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِتَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْرَائِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَتَاقًا وَمَقَامًا إِلَى حِينِ ٣٠ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِبًّا خَلَقَ طِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ ٱلْخُرُّ وَسَرَابِيلَ قَقِيكُمْ بَأَسْكُمْ كَذَٰلِكَ يُعِمُّ نِعْبَعَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ فُسْلِمُونَ ﴿ مَا قَإِنْ قَوَّلُواْ فَإِنَّنَا عَلَيْكَ ٱلْبَلاغ ٱلْمُبِينُ ٥٨ يَعْرِمُونَ. نِعْمَةَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَافِرُونَ ٨٩ وَيَوْمَ تَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤُدِّنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ٨٠ وَإِذَا رَأَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلا يُحَقَّفُ عَنْهُمْ وَلا أَمْ يُنْظَرُونَ ٨٨. وَإِذَا رَأَى ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا عَوُّلَاهَ شُرَكَآرُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ٩٠ وَٱلْقَوْا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَثِدٍ السَّلَمَ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ \* أَلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ زِنْنَاهُمْ عَدَابًا مَوْقَ ٱلْعَدَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ١١ وَيَوْمَ تَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَوُّلْمَ وَتَوَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَاتًا لِكُلِّ شَيْ ۚ رَعُمَّةً وَمُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ٣ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْفَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيثَآهَ ذِي ٱلْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ ٱلْفُشَآه

سورة آآا وَٱلْمُنْكُمِ وَٱلْبَعْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ٣٠ وَأَوْمُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَاهَدَتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْجِيدِهَا رَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَغْعَلُونَ ١٠ وَلَا تَكُونُوا كَٱلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوِّةٍ أَنْكَافًا تَتَّعِدُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا تَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِدِ وَلَيْبَيِّتَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيدِ تَغْتَلِفُونَ ١٠٠ وَلَوْ هَآء ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمُّهُ وَاحِدَهُ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَآء رَيَهْدِى مَنْ يَشَآء رَلَكُسْأَلُنْ عَبًّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٠ وَلَا تَتَّتِحُدُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَعَولًا قَدَمُّ بَعْدَ فُبُوتِهَا وَتَدُونُوا ٱلسُّوءِ بِمَا صَدَدتُمْ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ ١ ١٥ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ قَمَلًا تَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٥ مَا عِنْكَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ ٱللَّهِ بَاي وَلَنَجْرِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٩ مَنْ عَبِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَم أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤمِّنْ فَلَخْمِينَةُ حَيْرةً طَيِّبَةً وَلَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْبَلُونَ ١٠٠ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ بَاللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطانِ ٱلرَّحِيمِ ١٠١ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانْ عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ١٠٢ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْتَهُ وَٱلَّذِينَ ثُمُّ بِهِ مُشْرِكُونَ ١٠٣ وَإِذَا بَدُّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَٱللَّهُ

أَعْلَمُ بِمَا يُنَرِّلُ قَالُوا إِنَّهَا أَنْتَ مُفْتَمٍ بَلْ أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ كُلّ تَزَّلُهُ رُوخُ ٱلْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِٱلْخُقِ لِيُقَبِّتَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَهُمْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ١٠٥ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌّ لِسَانُ ٱلَّذِي يُكُيدُونَ إِلَيْهِ أَغْجَبِيُّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيُّ مُبِينٌ ١٠٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ لَا

يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٠ إِنَّهَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَايَاتِ ٱللَّهِ وَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ١٠٨ مَنْ كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِةَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنَّ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ هَرَجَ بِٱلْكُفْرِ صَمَّرًا تَعَلَيْهِمْ

سورة النصل غَضَبُّ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ ١٠١ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَعَبُّوا ٱلْحَيَوةَ ٱلكُّنْيَا عَلَى ٱلآخِرَةِ وَأَنْ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ١١٠ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى غُلُوبِهِمْ وَسَبْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولاَئِكَ ثُمُ ٱلْعَايِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١١١ ثُمَّ إِنْ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا مُعِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا رَصَبَرُوا إِنَّ رَبُّك مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ١١١ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَقِّ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَبِلَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَبُونَ

١١٣ وَصَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرِّيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْبَثِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْفُهَا رَغَمَّا مِنْ كُلِّ مَكَانِ تَكَفَرَتْ بِأَنْغُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاتَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُرِعِ وَٱلْخَرْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ١١٠ وَلَقَدُ جَآءَهُمْ رَسُولُ مِنْهُمْ مَكَدَّبُوهُ فَأَخَدُهُمُ ٱلْفَدَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ١١٥

تَكُلُوا مِنَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُوا يِعْبَتَ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١١١ إِنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْنَيْتَةَ وَّالدُّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنْزِيمِ وَمَا أُهِلَّ لِعَيْمِ ٱللَّهِ بِعِ فَمَن آَهُطُرٌ غَيْرَ بَاعِ وَلَا عَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١١٧ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ٱلسِتَعُكُمُ ٱلْكِذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ

ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُغْلِمُونَ ١١٨ مَقَاعٌ قلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١١١ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا طَلَمْتَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ ١٢٠ فُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسُّوَّة جِهَالَةِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْخُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَقَفُورٌ رَحِيمٌ ١٣١ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَائِمًا لِلَّهِ حَنِيمًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٣٣ شَاكِرًا لِأَنْفِيهِ إِجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٣ وَآتَيْنَاهُ فِي ٱلكَّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ

فِي ٱلْآخِرَةِ لَبِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٣٠ فُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلْقَ إِبْرَهِيمَ حَيِيقًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٥٠ إِنَّهَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا نِيعِ رَإِنْ رَبَّكَ لَيَعْكُمُ بَيْنَهُمْ يَرْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْقَلِفُونَ ١٣٩ أُمُّعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْخُكْنَةِ وَالْمَوْعِطَةِ ٱلْخُسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّك هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِةِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١٢٧ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِيثُلِ مَا غُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَثِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ١٢٨ وَٱصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱلتَّقَوْا وَٱلَّذِينَ أَمُّ فُعْسِلُونَ



بسم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا سُبْعَانَ ٱلَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ ٱلْمَجْدِدِ ٱلْخَرَامِ إِلَى ٱلْمَجْدِدِ ٱلْأَقْصَى ٱلَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِلْرِيَّةُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّبِيغُ ٱلْبَصِيمُ م وَآتَيْنَا مُرسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَاءُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَآئِلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُرِني رَكِيلًا ٣ فُرِيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ٣ وَقَصْيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَآتِلَ فِي ٱلْكِتَابِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ه فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْمَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ نَجَاسُوا خِلَالَ ٱلذِّيّارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ٩ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمَّدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَيِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَمَ نَفِيرًا ٧ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ الْأَنْفُسِكُمْ رَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَآء رَهُهُ ٱلْآخِرَةِ لِيَسُورُا وُجُوفَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا ٱلْمَسْجِدَ كَمَا نَخَلُوهُ أَوْلَ مَرَّةٍ رَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوا تَتْبِيرًا ٨ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَبَكُمْ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدُنَا وَجَعَلْنَا جَهَلَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا 1 إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْآنَ

يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَهِّمُ ٱلْمُؤْمِلِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ١١ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُرُّمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَهْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيبًا ١١ وَيَدْعُ ٱلْإِنْسَانُ بِٱلشِّمْ دُعَآءهُ بِٱلْخَيْمِ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ عَجُولًا ١١٠ وَجَعَلْنَا ٱللَّيْلَ وَّٱللَّهَارَ آيَتَيْن فَكَوْنًا آيَةَ ٱللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا نَصْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَة ٱلسِّينِينَ وَالْجِسَابَ وَكُلُّ شَيْء تَصَّلْنَاهُ تَقْصِيلًا ا وَكُنَّ إِنْسَانَ أَلْرَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُلْقِهِ وَخُرْجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْهُورًا ١٥ إِفْرَأً كِتَابَكَ كَفَى بِتَقْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١٩ مَن ٱهْتَدَى قَالِمْنَا يَهْتَدِى لِلنَّفْسِةِ وَمَنْ ضَلَّ قَالْمًا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا قَرْرُ وَارِزُهُ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُلًّا مُعَكِّبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولًا ١٧ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُعْرَفِيهَا نَفَسَقُوا فِيهَا تَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَكَمَّرْتَاهَا تَدْمِيرًا ١٨ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُومٍ وَكُفَى بِرَيِّكَ بِكُنُوبٍ عِبَادِةِ خَبِيرًا بَصِيرًا ١١ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ بِيهَا مَا نَشَاء لِبَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ٢٠ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُوُّهِنّ نَأُولَائِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ١١ كُلًّا نُبِكُ عَوُّلَهُ وَعَوَّلَهُ مِنْ عَطَاء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآء رَبُّكَ تَخْطُورًا ٣٣ أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَمُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَمُ تَغْضِيلًا ٣٠ لَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدُ مَدْمُومًا عَظْمُولًا جُ وَقَضَى رَبُّكَ أَلًّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ رَبِّالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُعَنَّ عِنْدَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَرْ كِلاهْمَا فَلا تَقْلُ لَهُمَا أَيِّ وَلا تَنْهَرْهُمَا رَفْلُ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ١٥ رَأَخْفِضْ لَهُمَا جَلَاجَ ٱلدُّلِّ مِنَ ٱلرَّخْمَةِ رَقْلُ رَبِّ الرَّحْمَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ٢٩ رَبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ ٢٧ فَاتَّةُ كَانَ لِلْأُوَّابِينَ عَفُورًا ٢٨ وَآتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَّاثِنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا ثُبَدِّرْ تَبْذِيرًا ٢١ إِنَّ ٱلْنُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْرَانَ ٱلشَّيَاطِين

المُن الشَّنْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُراً ٣٠ وَإِمَّا نُعْرِضَى عَلَهُمْ آثِيْقَاء رَحْبَة مِن رَبِّكَ 
رَوْبُوهَا نَقُلُ لَهُمْ وَلُا مَيْسُورًا ٣٠ وَلا تَغْقَلُ يَدَكُ مَفْلُولًا إِلَى عُنْفِكَ وَلا 
تَرْمُوهَا نَقُلُ لَهُمْ وَلُا مَيْسُورًا ٣٠ إِلَا يَغْقَلُ يَدَكُ مَفْلُولًا إِلَى عُنْفِكَ وَلا 
تَبْسُطُهَا كُلُ آلنسُطِ فَقَفْدَ مَلُومًا فَحَسُورًا ٣٣ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ آلرِزَى لِنَن 
يَشَمُطُ آلرَّوْكُمُ مَضَيَة 
مَنْفُورُ إِلَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ٣٣ وَلا تَقْتُلُوا أَرْلَادُكُمْ مَضَيَة 
إِلَّا إِلَّهُ كَانَ فَاحِمَةً وَسَلَّهُ سَهِيلًا ٥٣ وَلا تَقْتُلُوا آللَّهُ اللَّهُ 
الْكِنَا إِلَّهُ كَانَ فَاحِمَةً وَسَلَّهُ سَهِيلًا ٥٣ وَلا تَقْتُلُوا آللَّهُ اللَّهُ 
إِلَّا إِللَّهِ اللَّهُ عَلَى مُقْلُومًا فَقَدْ جَعَلَى لِبَلِيْهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفُ فِي 
الْقَتْلِ إِلَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَالْعَهْدِ إِنَّ آلْمَهُمْ كَانَ مَسُولًا ٣٣ وَلَا يَقَلْ مَسَلُولًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْمُولًا وَالْقَبْدِ إِلَّ اللَّهُ 
عَلَى يَبْلُمُ أَفُولُوا بِالْقِشْطِاسِ آلْمُسْتَفِيمِ ذَلِكَ خَبْرً وَأَمُوا الْكُفِلُا ٢٣ وَآلُولُوا آلكُيلًا 
عَلَيْهُ وَالْمُولُ الْقَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلَالُولُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ الْمُلِلُولُ اللَّهُ الْمُلِكُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ الْمُلْقُلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ اللْلَّهُ الْمُلُولُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ اللْمُلِكُ اللْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُلُولُ اللْمُلِكُ الْمُلْلُولُ اللْمُلْكُلُكُ الْمُلْلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُولُ الْمُ

حَلَّى يَبْلُغَ أَشُدُهُ وَأُولُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْوَّلًا ٣٠ وَأَرْلُوا الْكَيْلُ الْمَا الْمُسْتَغِيمِ ذَلِكَ حَيْرٌ وَأَحْسَنُ قَأُولِكًا ٣٠ وَلا إِنَّا الْمُسْتَغِيمِ ذَلِكَ حَيْرٌ وَأَحْسَنُ قَأُولِكًا ٣٠ وَلا تَعْفُ مَا لَيْسَ لَكَ يَعِ عِلْمُ إِنَّ السَّعْقِ وَالْبَصَرَ وَالْلَوْاتُ كُلُّ أُولَاقِكَ كَانَ عَنْهُ مَسُولًا ٣٠ وَلا تَبْهِى فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنَ تَخْرِى الْأَرْضِ وَلَن تَبْلُغَ اللهَ اللهَ عَلَيْ مِنَا الْمُرْضِ وَلَن تَبْلُغَ عِلْدَةً وَلِكَ مَنْ وَلِكَ مِنَ اللهِ مِنَا الْمُولِدُ مِنَ الْمُؤْمِقُ وَلَن تَبْلُغُ عِلْدَةً وَلِكَ مَنْ وَلِكَ مِنَا الْمُؤْمِقِ وَلا تَجْعَلُ مَعَ اللّهِ إِلَهَا الْمُحَلِّقِ فِي جَهَلَمْ أَوْمَا اللهِ مِنَا الْمِلْكِ مِنَا اللّهِ اللهَا الْمُحَلِقُ فِي جَهَلَمْ اللهُ اللهِ اللهُ ا

أَرْحَى إِلَيْكُ رَبُكُ مِنَ ٱلْخُدِّةِ وَلا يَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَا آخَرَ تَعْلَقَى فِي جَهَلَمْ مَا اللهِ إِلَهَا آخَرَ تَعْلَقَى فِي جَهَلَمْ مَا اللهِ إِلَهَا آخَرَ تَعْلَقَى فِي جَهَلَمْ مَلُومًا مَدُومًا مَدُورًا وَمَا اللهُ اللهِ اللهُ ال

في ٱلقُوْآن وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نَفُورًا ﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَعِعُونَ بِع إِذْ يَسْتَبِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ ثُمْ نَجُوى إِذْ يَقُولُ ٱلطَّالِبُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَحْمُورًا اه أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ٣٠ وَقَالُوا أَثِدًا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَثِنًّا لَمَبْعُرِثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ٣٠ قُلْ كُونُوا جَازَةً أَرُّ حَدِيدًا أَرْ خَلْقًا مِمًّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ نَسَيَغُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيْنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُرُّسَهُمْ رَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ﴿ مِن يَوْمَ يَكْمُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ لِحَبْدِةِ وَتَطْلُونَ إِنْ لَبِقُتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ٥٠ وَقُلْ لِعِبَائِي يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ٥٠ رَبُّكُمْ أَعْلَمْ بِكُمْ إِنْ يَشَأُ يَرْحَبُكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأُ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٥ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضِ وَآتَيْنَا دَاوُدَ رَبُورًا ٨٠ قُلِ ٱدْعُوا ٱلَّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُويِهِ فَلا يَبْلِكُونَ كَشْف اللَّمْ عَلَكُمْ وَلا تَعْرِيلًا ١٥ أُولاَئِك اللَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِنَّ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونِ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ تَعْدُورًا ﴿ وَإِنْ مِنْ تَرْيَةِ إِلَّا لَعَنْ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ أَوْ مُعَدِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١١ وَمَا مَنْعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَرِّلُونَ وَآتَيْنَا فَهُوهَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً نَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بُّالْآيَاتِ إِلَّا تَعْرِيفًا ٣ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبُّكَ أَمَّاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّولَيَّا ٱلَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا يِعْتَقُ لِللَّاسِ وَٱلنَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْآنِ وَخَرِّفُهُمْ نَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُفْيَاتًا كَبِيرًا ٣٠ وَإِنَّ فُلْنَا لِلْمَلاَّئِكَةِ ٱلنَّهُدُوا لِآدَمَ فَتَجَدُّوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ٱلَّهُمُدُ لِيَنْ خَلَقْتَ طِينًا ١٠٠ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَّ لَثِنْ أَخُرْتَنِ إِلَى يَرْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتُهُ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ قَالَ

ٱلْقَعَبْ نَمَنْ تبِعَكَ مِنْهُمْ قَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآرُكُمْ جَزَآءً مَوْفُورًا ٩٦ وَٱسْتَفُورْ مَن ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِعَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَهَارِكْهُمْ فِ ٱلْأَمْوالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١٠ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلِّطَانٌ وَكُفِّي بِرَبِّكَ وَكِيلًا ١٨٠ رَبُّكُمُ ٱلَّذِي يُرْجِي لَكُمْ ٱلْفُلَكَ في ٱلْبَعْر لِتَبْتَغُوا مِنْ فَشْلِمِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيبًا ٩١ رَإِذَا مَسَّكُمْ ٱلضُّرُّ فِ ٱلْبَعْرِ صَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمًّا نَجَّاكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ كَفُورًا ، أَنَامِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَائِبَ ٱلْبَرِّ أَرْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمُّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ١٧ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ بِيعِ تَازَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِمًا مِنَ ٱلرِّحِ تَيْغُرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِكُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِعِ تَبِيعًا ٣ وَلَقَدُ كُرُّمْنَا بَيِي آنَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَعْرِ وَرَزْقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطُّيِّبَاتِ وَنَصَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِنَّنْ خَلَقْنَا تَغْضِيلًا ٣٠ يَوْمَ نَكْعُو كُلُّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ قَنَنْ أُوسِيَ كِتَابَهُ بِيِّمِيلِهِ تَأُولآكِكَ يَقْرَزُنَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ قعِيلًا مَوَن كان في عَذِة أَعْنَى فَهُو في ٱلْآخِرَةِ أَعْنَى وَأَضَلُ سَبِيلًا ١٥ وَإِنْ كَادُوا لَيَامِنُونَكَ عَن ٱلَّذِى أَرْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَمْتَرِى عَلَيْنَا غَيْرُهُ وَإِذًا لَأَتَّقَدُوكَ خَلِيلًا ٣ وَلَوْلا أَنْ تَبَّثْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنْ إِلَيْهِمْ شَيًّا عَلِيلًا ١٨ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ ٱلْخَيَرةِ وَضِعْفَ ٱلْمَهَاتِ ثُمَّ لا تَجِدْ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ١٨ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِوُّرنَكَ مِنَ ٱلزَّرْفِ لِيُعْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلاقَك إِلَّا قلِيلًا ١٠ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ١٠٠ أَقِيم ٱلصَّلَوةَ لِكُلُوكِ ٱلشَّبْسِ إِلَى غَسَقِ ٱللَّيْلِ وَقُرْآنَ ٱلْغَيْمِ إِنَّ قُرْآنَ ٱلْغَيْمِ كَانَ مَشْهُونًا له ومِنَ ٱللَّيْلِ نَعَكَجُدْ بِعِ دَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَعْمُونَا ١٨ وَقُلْ رَبِّ أَنْخِلْنِي مُدْخَل صِدْتِي وَأَخْرِجْنِي مُعْرَيَّ صِدْتِي وَٱجْعَلْ لِي مِنْ لَهُمُّكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ١٣٠ وَقُلْ جَآءَ ٱلْخَتُّ وَرَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَاطِلَ

٨٠ وَنُنَرِّلُ مِنَ ٱلْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَآء وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ ٱلطَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا مِه وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَتَأَى بِجَانِيهِ زِإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ كَانَ يَرُّسًا ١٩ قُلَّ كُلًّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلِتِهِ فَرَبُّكُمْ أَغْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ٨٧ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّرْحُ مِنْ أَمْرٍ رَبِّي وَمَا أُرتينُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ٨٠ رَلَثِنْ هِثْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمْ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا رَكِيلًا ١٨ إِلَّا رَحْبَةُ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ نَصْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ١٠ قُلُ لَتِن ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ زَاكْجِنٌ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِيثْلِ هَذَا ٱلْفُرْآنِ لَا يَأْثُونَ بِيِفْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ طَهِيرًا ١١ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلتَّاسِ فِي هَذَا ٱلْفُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَخْفَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٣ وَقَالُوا لَنْ نُوَّمِنَ لَكَ حَتَّى تَغْمُرُ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ١٠٠ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَلَّةٌ مِنْ غَيِيل رَعِنَب تَعُفِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْعِيرًا ﴿ أَوْ تُسْقِط ٱلسَّبَآء كَمَا رَعَبْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَرْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلاَّئِكَةِ قَبِيلًا ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُكِ أَوْ تَرْقَى فِي "السَّمَآء وَلَنْ نُرِّمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى ثُلَوَّلَ عَلَيْمًا كِتَابًا نَقْرَوُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ٩٩ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَنْ يُوَّمِنُوا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبْعَتَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ١٠ قُلْ لَوْ كَانَ فِي ٱلدِّرْفِ مَلاَتِكُ قُينشُونَ مُطْبَتِيْنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلسَّبَآء مَلَكًا رَسُولًا 46 عُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَمَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِةِ خَبِيرًا بَصِيرًا ١٩ رَمَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُرَ ٱلْمُهْتَدِ رَمَنْ يُصْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَا مِنْ دُودِهِ وَخَشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُنْيًا وَبُكُمًا وَصُمًّا مَأُوَاهُمْ جَهَلَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِنْنَاهُمْ سَعِيرًا ١٠٠ لَلِك جَزَّآوُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَيْدًا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاقًا أَثِنًّا لَمَبْغُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠ أَوْلَمْ يَرَوا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ

أَجَلًا لَا رَبِّبَ فِيدِ فَأَنِي ٱلطَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١٠٠ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآتِينَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لأَمْسَكُمْمْ حَمْيَةَ ٱلْإِنْفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ قَتُورًا ١٠٣ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُرسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَٱسْأَلُ بَنِي إِسْرَآثِلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَّأَطْلُكَ يَا مُوسَى مَخْفُورًا ١٠٠ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَلْزَلَ هَوُّلآه إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآئِمَ وَإِنِّي لَأَهُلُكَ يَا يِرْمَوْنُ مَثْبُورًا ١٠٠ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَغِرَّهُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَبِيعًا ١٠٩ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَيى إِسْرَآتِيلَ ٱسْكُنُوا ٱلأَرْضَ فَإِذَا جَآء وَعْدُ ٱلْآخِرَةِ جِثْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَيِالْحَقِي أَتْرَلْنَاهُ وَيِالْخَقِي نَرَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ١٠٠ وَقُوْآتَا فَرَقْتَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْتِ وَتَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ١٠٨ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُرْمِنُوا إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مِنْ قَبْلِةِ إِذَا يُعْلَى عَلَيْهِمْ يَعِرُّونَ لِلْأَذْقَان المُحَدُّةُ وَيَقُولُونَ سُابُعَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَهَلْعُولًا ١٠٠ وَيَجِرُّونَ لِلْأَثْقَان يَبْكُرنَ رَيَزِيدُهُمْ خُشُرِعًا ١٠٠ قُلِ ٱذْعُوا ٱللَّهَ أَرِ ٱذْعُوا ٱلرَّحْبَنَ أَيًّا مَا تَدْهُوا فَلَهُ ٱلْأَسْبَآءُ ٱلْخُسْنَى وَلا تَجْهَمْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ١١١ وَقُلِ ٱلْخَنْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَذًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلِكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَإِنَّ مِنَ ٱلدُّلِّ وَكَبَرَّهُ تَكْمِيرًا



ا أَلْتُهُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أَثْرَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ رَأَمْ يَجْعَلَ لَهُ مِرَجًا ٩ عَتِمًا
 لِنُهْرَ بَأْسًا هَدِيدًا مِنْ لَمُقْهُ وَيُبَقِّمَ ٱلنَّرْمِينِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ

أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ٣ رَيُنْذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ٱتُّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَآئِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ، فَلَعَلَّكَ بَاخِعْ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُومِنُوا بِهَذَا ٱلْخُدِيثِ أَسَفًا ٩ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِتَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَبَلًا ٧ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا خُورًا ٨ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَضْحَابَ ٱلْكَهْفِ وَالرَّفِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا خَجَبًا 9 إِذْ أَوَى ٱلْفِئْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَذُنْكَ رَحْمَةً وَعَيِّي لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَهَدًا ١٠ فَضَرَّبُنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ١١ فُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِتَعْلَمَ أَيُّ ٱلْخِرْبَيُّنِي أَحْصَى لِمَا لَبِكُوا أَمَدًا ١١ كُنَّ نَعُشُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِ إِلَّهُمْ فِنْنَا آمَنُوا بِرَبِّهِمْ رَرْدُتَاهُمْ هُدًى ١٣ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِنْ قَامُوا نَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَنْ نَدُعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ فُلْنَا إِذًا شَطِّطًا ١٠ مَوُّلَا قَرْمُنَا ٱتَّعَكُوا مِنْ دُرِيعِ آلِهَةً لَوْلا يَأْثُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانِ بَيِّنِ فَبَنْ أَظْلَمُ مِنَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١٥ وَإِذِ ٱفْتَرَالْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُووا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْبَتِهِ رَيْهَيْقُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا ١٩ وَتَرَى ٱلشَّبْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَرَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَبِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي تَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ مَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ "أَلْهُهُ تَكِ وَمَنْ يُصْلِلُ فَلَنْ تَجِلَ لَهُ وَلِيًّا مُرْهِدًا ١٠ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ

رُوْدُ وَلَقَلِيْبُهُمْ ذَاتَ الْتَمِيسِ وَدَاتَ الْهَمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطُ دِرَاعَيْهِ بَالْوَصِيدِ
لِ الْفَلَفْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَيْلَتْتَ مِنْهُمْ رُفْبًا ١٨ وَكَذَلِكَ بَعَثَنَاهُمْ
لِيَتَسَاطُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَاتِنُ مِنْهُمْ عَلَمْ لِمِنْفُمْ قَالُوا لَبِفْقًا يَرَضًا أَوْ بَعْفَى يَرُمُ
قَالُوا رَبُّكُمْ أَمْنَمُ بِهَا لَبِغْنُمْ قَالَتِعُوا أَصَدَفُمْ مِرْوِيهُمْ هَذِي إِلَى النّجِيبَةِ تَلْمَنْطُ
قَالُوا رَبُّكُمْ أَمْنَمُ بِهَا لَلِغُنْمُ يَوْرُقِي مِنْهُ وَلَيْتَلَطُّكُ وَلا يُشْعِرَنَ يَكُمْ أَصَدًا
أَيُّهَا أَرْكَى طَعَامًا قَلْمُنْمُ مِرْزِي مِنْهُ وَلَيْتَلَطُكُ وَلا يُشْعِرَنَ يَكُمْ أَصَدًا

١١ إِنَّهُمْ إِنْ يَطْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَنْ تُغْلِجُوا إِذًا أَبَدًا ١٠ وَكَذَٰلِكَ أَعْشَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا أَبْنُوا عَلَيْهِمْ بُلْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَلَتَّحِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَا حِدًا ١١ سَيَقُولُونَ قَلَقَةً رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ رَيَقُولُونَ خَسْسَةً سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْبًا بِٱلْقَيْب رَيَقُولُونَ سَبْعَةً رَقَامِنُهُمْ كُلُبُهُمْ قُلُ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قلِيلً ٣ تلا ثُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآتُ طَاهِرًا رَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ٣٣ وَلَا تَعْرِلَنَّ لِهَيْ ﴿ إِنِّي قَاعِلُّ ذَلِكَ هَدًا إِلَّا أَنْ يَهَآءُ ٱللَّهُ زَاَّدْكُمْ رَبُّكَ إِذَا تَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَهَدًا ٣٠ وَلَبِقُوا فِي كَهْفِهِمْ قَلَتْ مِاتَّةٍ سِنِينَ وَأَزْدَادُوا تِسْعًا ٥٠ قُلِ ٱللَّهُ أَغْلَمُ بِهَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱبْصِمْ بِهِ وَأَسْبِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُودِهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا يُشْرِكُ ى خُكْمِةِ أَحَدًا ٢٩ وَٱقْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِبَاتِةِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَعَدًا ١٠ وَٱصْبِرْ نَفْسَك مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بَّالْهَدَاةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيكُونَ وَجْهَةُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيكُ رِينَةَ ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُوطًا ١٨ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَآء فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَآء فَلْيَكُمُمْ إِنَّا أَمْتَكُنَا لِلطَّالِبِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَائِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَآه كَالْمُهِّلِ يَشْوى ٱلْوُجُوة بِثْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءتُ مُرْتَفَقًا 19 إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَلُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُصِيعُ أَجْمَ مَنْ أَحْسَنَ عَبَلًا ٣٠ أُولَاثِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدُّن تَجْرى مِنْ تَعْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسِّاوِرَ مِنْ نَعَب وَيَلْبَسُونَ فِيَابًا خُفْرًا مِنْ سُنْكُسٍ وَإِسْتَبْرَى مُثْكِثِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأُرْآثِلِكَ يَعْمَ ٱلثُّوَابُ رَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ٣١ زَاصْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْن جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَلَّتَيْن

سورة الكهف مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَنْنَاهُمَا بِظُولٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا رَزْعًا كِلْتَا ٱلْجُنْتَيْنِ آتَتْ أَكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيًّا ٣٠٠ وَتَجَّرْنَا خِلَالْهُمَا نَهَزًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌّ نَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُعَادِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَرُّ نَفَوًا ٣٣ وَدَخَلَ جَلَّتُهُ وَهُو طَالِمْ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَهُنَّ أَنْ تَبِيكَ هَذِهِ أَبَدًا ٣٠ وَمَا أَظُنَّ ٱلسَّاعَةَ قَائِمُهُ وَلَئِنْ رُدِدتُ إِنَّى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ٣٠ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا ٣٩ لَكِنًّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَا أُهْرِكَ بِرَبِّي أَحَدًا ٣٠ وَلَوْلًا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ عُلْتَ مَا شَآء ٱللَّهُ لَا عُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَمَّا أَقَلُ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ٣٨ عُلْت نَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِينَ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ رَيُّرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ ٱلسَّبَآء مَتْصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ٣٩ أَوْ يُصْبِحَ مَآرُهَا غَوْرًا مَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ٥٠ وَأُحِيطَ بِثَنَرِهِ نَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَقُيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَارِيَّةٌ عَلَى عُرُرِشِهَا رَيَقُولُ يَا لَيْتَلِي لَمْ أُشْرِكُ بِرَتِي أَحَدًا ١٩ رَلَمْ تَكُنْ لَهُ بِثَقُّ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ٣٠ هُدَالِكَ ٱلْوَلايَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّى هُوَ خَيْرٌ قَوَابًا وَخَيْرٌ غَفْبًا ٣٠ وَٱضْرِبْ لَهُمْ مَقَلَ ٱلْخَيَرِةِ ٱلدُّنْيَا كَبَآهَ أَتْوَلَّنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَاء مَا خُتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْض فَأَصْحَ عَشِيبًا تَذُرُوهُ ٱلرِّيَاجُ وَكَانَ ٱللُّهُ عَلَى كُلِّ هَيْ الْمُثْنِيا وَالْبَالْ وَالْبَلُونَ رِينَةُ ٱلْخُنْيَا وَالْبَاتِيَاتُ ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ٢٩ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا

مَنَى كُلِ هَيْه مُفْقَدِرًا ﴿ ﴿ أَلْنَالُ وَالْبَدُنِ رِينَةُ الْقَيْرِةِ الْكُلْمَا وَالْبَلْيَاتُ السَّلِيَاتُ السَّلِيَاتُ عَيْرٌ مَنْهُ الْفَلِيَاتُ وَلَوْلِ الْمُلْمَا وَهُمْ أَمَّلًا ﴿ وَهُرَّهُ السَّيْرِ الْفِلْمَا وَهُرُوا عَلَى رَبِّكَ صَلَّا اللَّرْسَ بَارِهُ وَهُمُوا عَلَى رَبِّكَ صَلَّا لَقَدْ جِنْتُمُونَا عَلَى رَبِّكَ صَلَّا لَقَدْ جَنْتُهُمْ أَنْ لَنْ خَتِقَلَ لَكُمْ مَوْمِكَا ﴿ وَهُمُ اللَّهُ وَهُوا عَلَى رَبِّكَ صَلَّا لَكُمْ مَوْمِكَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعْلَى مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُعْلِقُونَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِلُونَا وَالْمُؤْمِلُونَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُونَا وَاللَّهُ وَاللَّه

إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِحْنَ مَفَسَقَى عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتُهُ أُولِيناً مِنْ دُرِنِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُرًّ بِثُسَ لِلطَّالِيِينَ بَدَلًا ﴿ مَا أَشْهَدَتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّبَرَاتِ وَٱلْأَرْفِ وَلا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّعِدَ ٱلنَّضِلِّينَ عَضْدًا • وَهَوْمَ يَعُولُ ِ نَادُوا هُرَكَاءَى ٱلَّذِينَ زَعَبْتُمْ فَكَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِكًا ١٥ وَرَأَى ٱلْخُرِمُونَ ٱللَّارَ فَطَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ١٥ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي عَدًا ٱلْقُوْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ أَكْتَمَ هَيْه جَدَلًا ٣٠ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّهُ ٱلأَرِّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَدَابُ فُبُلًا م وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُوْسَلِينَ إِلَّا مُبَقِّرِينَ وَمُلْدِرِينَ وَيُجَادِلُ ٱلْذِينَ كَفَرُوا بِٱلْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ ٱلْحَقِّ وَٱتَّعَدُوا آيَاتِي وَمَا أَثْدِرُوا هُزُوًا ٥٠ وَمَنْ أَظُلَمُ مِتَّنْ ُ نُكِّمَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدّْمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلْوِيهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ رَفِي آذَانِهِمْ رَقْرًا ٥٩ رَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى ْ قَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ٥٠ وَرَبُّكَ ٱلْقَفُورُ ثُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُوَّاخِدُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَكِتْلُ لَهُمُ ٱلْعَدَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْتِلًا مِه وَتِلْكَ "ٱلْقُرِي أَعْلَكُنَاهُمْ لَبًّا ظَلَبُوا وَجَعَلْنَا لِبَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ٥٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ تَجْبَعَ ٱلْبَكْرَيْنِ أَرْ أَمْضِيَ خُفْبًا ٩٠ نَلَبًا بَلَفَا تَجْنَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْمِ سَرَبًا ١١ فَلَمَّا جَاوَرًا قَالُ لِقَتَاهُ آقِنَا عُكَآءَنَا لَقَدُ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ١٣ قَالَ أُرَأَيْتَ إِذْ أَوْيُنَا إِلَى ٱلعَّفْرُةِ كَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْخُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُوهُ وَاتَّقَدَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَعْمِ عَجَبًا ٣٣ قَالَ ذَلِكَ مَا كُتًّا نَبْعِ فَٱرْتَدًّا عَلَى : آقَارِهِمَا قَصَمًا ١٠ فَرَجَدًا عَبْدًا مِنْ عِبَائِنَا آقَيْنَاهُ رَحْبَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُتًا عِلْبًا ٥٠ قَالَ لَهُ مُوسَى عَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَن مِبًّا عُلِّبْتَ رُهْدًا

44 قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَّ صَبْرًا ١٧ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطُّ بِعِ خُبْرًا ٨٠ قَالَ سَتَعِدُنِي إِنْ شَآء ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ٢١ قَالَ نَإِن ٱلتَّبَعْتَنِي نَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْهُ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ٣ تَٱنْطَلَقًا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِلْفُرْقَ أَهْلَهَا لَقَدُّ جِثْتَ هَيْنًا إِمْرًا ١٧ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ١٣ إِقَالَ لَا تُوَّاخِلْنِي بِهَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي غُسْرًا ٣٠ نَّانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَ نَفْسًا رَكِيْةً بِغَيْمٍ نَفْسٍ لَقَدْ جِثْتَ شَيًّا نْكُرًا ﴿ ﴿ عَالَ أَلْمُ أَفُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْء بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَذُتِي غُذْرًا ٢٩ تَانْطَلَقًا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ تَرْيَةِ ٱسْتَطْعَبَا أَهْلَهَا فَأَبَوا أَنْ يُصَيِّفُوهُنَا نَوْجَكَا بِيهَا جِكَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ تَأْتَامَهُ قَالَ لَوْ مِثْتَ لَأَتَّكَاتُ عَلَيْهِ أَجْرًا ٧٧ قَالَ هَذَا نِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأْنَيْثُكَ بِتَأْمِيلِ مَا لَمْ تَسْتَظِعْ هَلَيْدِ صَبْرًا ١٨ أَمَّا ٱلسِّفِينَةُ تَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْبَلُونَ فِي ٱلْبَحْمِ تَأْرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا رَكَانَ رَزَآءُهُمْ مَلِكُ يَأْهُدُ كُلَّ سَفِيتَةٍ غَصْبًا ١٠٠ رَأَمًا ٱلْفُكُمُ تَكَانَ أَبْوَاهُ مُوّْمِنَيْنِ غَفَيْمِينَا أَنْ يُرْمِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا مَا تَأْرَدُنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ رَكَرِةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا الم وَأَمَّا ٱلْجِكَارُ قَكَانَ لِفُلَامَيْنِ يَتِيمَيْن إِنِي ٱلْتَبِدِينَةِ وَكَانَ تَخْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَمُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَّاهَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُفَا أَشُدُّهُمَا رَيْسْتَخْرِجَا كَنْرَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ رَمَا فَعَلَّتُهُ عَنْ أَمْرى ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ١٨ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي ٱلْقَوْنَيْنِ قُلْ سَأَقْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكِّرًا ٣٠ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَآكَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ هَيْ سَبَبًا نَأَتَّبَعَ سَبَبًا مِه حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَعْرِبَ ٱلشَّبْسِ وَجَدَهَا تَعْرُبُ فِي عَيْن حَبِثَهُ رَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا مِنْ قُلْنَا يَا ذَا ٱلْقَرْنَيْنِي إِمَّا أَنْ تُعَدِّبَ رَإِمَّا أَنْ تَتَّعِدُ

جر= 19

سورة آآ فِيهِمْ حُسْنًا ١٩ قَالَ أَمًّا مَنْ ظَلْمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمٌّ يُوَدُّ إِنَّى رَبِّهِ نَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا ١٨ وَأَمًّا مَنْ آمَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَآة ٱلْخُسْنَى وَسَنَعُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرُأُ ٨٨ ثُمَّ أَتْنَهَ سَبَبًا ٨٨ حَتَّى إِذَا بَلغَ مَطْلِعَ ٱلشَّبْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَرْمٍ لَمْ نَجْعَلُ لَهُمْ مِنْ دُرِيْهَا سِعْرًا ﴿ كَذَٰلِكَ رَقَدُ أَحَطُّنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ١ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ١٠ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدِّيْنِ وَجَدَ مِنْ أُرنِهِمَا قَرْمًا لَا يَكادُرنَ يَفْقَهُرنَ قَوْلًا ٣٠ قَالُوا يَا ذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوعَ وَمَاجُوجَ مُفْسِكُونَ فِي ٱلْأَرْضِ نَهَلُ خَعْمَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا رَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿ قَالَ مَا مَكَّتِى فِيهِ رَبِّى خَيْرٌ فَأَمِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلُ بَيْنَكُمْ رَبَيْتَهُمْ رَنْمًا ١٠ آتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَارَى بَيْنَ ٱلصَّدَقَيْنِ قَالَ ٱنْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ تَارًا قَالَ آثُونِي أُنْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ٩٩ نَمَا ٱسْطَاعُوا

أَنْ يَطْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَامُوا لَهُ نَعْبًا ١٠ قَالَ هَذَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّي ١٨ فَإِذَا جَآء زِعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاء رَكَانَ رَعْدُ رَبِّي خَفًّا 14 رَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَثِيدٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُعْجَ فِي ٱلصُّورِ تَجَمَعْنَاهُمْ جَبْعًا ١٠٠ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَثِيدٍ لِلْكَابِرِينَ عَرْضًا ١٠١ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآه عَنْ ذِكْرى وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ١٠٢ أَنْحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّظِفُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَآءَ إِنَّا أَغْتَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَانِرِينَ نُزُلًا ١٠٣ قُلْ هَلْ نُنَيِّئُكُمْ بِالْأَحْسَرِينَ أَعْمَالًا ١٠٠ أَلَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْخَيْرَةِ ٱلدُّنْيَا رَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ١٠٠ أُولَاكِكَ ٱلَّذِينَ كَقُرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآتِيهِ تَحَبِطَتْ

أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَامَةِ وَزْدًا ١٠٠ ذَلِكَ جَزَآوُهُمْ جَهَتُمْ بِمَا كَقَرُوا زُاتَّخَذُوا آيَانِي وَرُسُلِي غُوْرًا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ١٠٨ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِرَلًا ١٠٩ قُلْ لَوْ كَانَ ٱلْبَعْمُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَعْمُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي رَارُ جِثْنَا بِيثْلِهِ مَدَدًا ١١٠ فَلْ إِنْهَا أَنَا بَصَرْ مِثْلُكُمْ يُرحَى إِنَّ أَنَّهَا إِلَهُكُمْ إِنَّا رَاحِدُ فَمَنْ كَانَ يَرْجُر لِقَآء رَبِّهِ فَلَيَعْمَلُ مَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةٍ رَبِهِ أَحَدُ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا صَهَيْعَصَ دِحُرُ رَضَعَة رَبِّكَ عَبْدُهُ رَكَبِهَا الْوَأَشُ هَيْبَا مَ رَبّهُ الْحُنْ الْ عَبْدُهُ وَكَلِيّة الْوَأْشُ هَيْبَا مَ رَبّهُ أَخُن الله وَتِهَ الْحَنْ الْمَعْلَى الرَّأْشُ هَيْبَا مَ رَبّهُ أَخُن الله عَلَيْ الله وَلِهَ الْحَنْ الْمَرْاقِي مِنْ رَرّاقِي رَكَاتِي آمْرَاقِي عَاقِرًا لَهِ مِن لَكُنْ وَلِيّا الله يَرْقُنِي وَيَرِفُ مِنْ آلِ يَعْفُوبَ وَأَجْعَلُهُ رَبّ رَهِينًا لا يَعْفُوبَ وَأَجْعَلُهُ رَبّ رَهِينًا لا يَعْفُوبَ وَلَمْ يَكُن الله مِن تَلْل سَيبًا الله مِن تَلْل سَيبًا الله وَلِيّا الله يَعْفُونَ إِلَيْهِم الله مِن تَلْل سَيبًا عَلَيْ الله مِن تَلْل سَيبًا عَلَيْ الله مِن تَلْل سَيبًا عَلَيْ وَلَهُ عَلَيْ الله وَلَمْ الله مِن قَلْل وَلَمْ مَنْ الله عَلَيْ الله وَلَمْ الله مِن قَلْل وَلَمْ مَنْ الله عَلَيْ الله وَلَمْ الله عَلَيْ الله وَلَمْ الله مِن قَلْل وَلَمْ الله وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ الله وَلَمْ وَلِمْ وَلَمْ وَلَهُمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ لَلْهُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَا مُلْفِقَ وَلَمْ وَلَمْ وَلَا مُعْلِمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَا مُعْلِمُ وَلَمُ وَلَمْ وَلَمُوا وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ

فَتَبَشَّلَ لَهَا بَشَرًا سَويًّا ١٨ قَالَتْ إِنِّي أَعُودُ بِٱلرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا

١١ قَالَ إِنَّهَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلامًا زَكِيًّا ٢٠ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ رَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ رَلَمْ أَكْ بَغِيًّا ٣ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى الْ هَيِّنْ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْبَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ٣٠ كَتَبَلَّتُهُ فَٱلْتَبَدُتْ بِي مَكَانًا تَمِيًّا ٣٣ نَأْجَآءَهَا ٱلْخَفَافُ إِلَى جِدْجِ ٱلنَّطْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتَّ قَبْلَ هَذَا رَكْنُتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا ٢٠ فَنَادَاهَا مِنْ تَخْتِهَا أَلَّا تَخْزِنِي قَدْ جَعَلَ رَبِّكِ تَعْتَكِ سَرِيًّا ١٥ رَهُرِّي إِلَيْكِ بِعِدْعِ ٱلنَّعْلَةِ فُسَاقِطٌ عَلَيْكِ رُطَبًا جَبِيًّا ٢٦ فَكُلِي وَأَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا قَإِمًّا تَرَيِّنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًّا ٢٧ فَقُولِي إِنِّي نَكَرْتُ لِلرَّحْمَن صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِمَ ٱلْيَوْمَ إِنْسِيًّا ١٨ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِعَّتِ شَيْئًا نَرِيًّا ٢٩ يَا أُخْتَ قَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ 'أَمْرًأ سَوْه وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَعِيًّا ٣٠ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ في ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ٣١ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ آتَانِيَ ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ٣٣ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَهَا كُنْتُ رَأُوْمَانِي بِٱلصَّلَوةِ وَٱلرَّكَوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ٣٣ رَبِّرًّا بِوَالِكَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا جِ٣ وَٱلسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدَتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ٣٠ ذَلِكَ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ ٱلْحَقِي ٱلَّذِي نِيدِ يَنْتَوْرِنَ ٣٩ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّجِذَ مِنْ رَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أُمَّرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ نَيَكُونُ ٣٧ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ٣٨ فَاَخْتَلَفَ ٱلْأَحْرَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلْذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدٍ يَرْمٍ عَظِيمٍ ٣٦ أَسْبِعْ بِهِمْ وَأَبْصِمْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ ٱلطَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي صَلَالٍ مُبِين وَأَنْ دِرْهُمْ يَوْمُ ٱلْخَسْرَةِ إِنْ تُضِي ٱلأَمْرِ وَهُمْ فِي عَقْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ام إِنَّا نَعْنُ تَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْفَا يُرْجَعُونَ ٣٣ وَٱلْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ٣٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيعِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُفْنِي عَنْكَ شَيْئًا مِم يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَآمِنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ

سورة مريم يَأْتِكَ قَالَبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَرِيًّا ١٠ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلمَّيْطَانَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ١٩ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسُّكَ عَذَابٌ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ مَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ رَلِيًّا ١٠ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ مَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَهِيمُ لَثِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُهَنَّكَ وَالْهُجُرْنِي مَلِيًّا مِ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَقْفِرُ لَّكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِينًا ٩٩ وَأَعْتَرِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْهُو رَبِّي عَسَى أَنْ لَا أَكُونَ بِدُعَآه رَبِّي هَقِيًّا ﴿ فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُرِنِ ٱللَّهِ وَعَبْنَا لَهُ إِنْحَقَى وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ١٥ وَوَعَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ

مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُعْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٣٥ وَتَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ كَجِيًّا مِهِ وَوَقَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ عَرْوِنَ نَبِيًّا هِه وَٱذْكُرُ في ٱلْكِتَابِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَهْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٣٠ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ بِٱلصَّلَوِةِ وَٱلرِّكَوِةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ٧٠ وَٱلْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ إِنْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبيًّا ٨٠ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ١٠ أُولَاكِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِنْ ثُرِّيَّةِ آدَمَ رَمِيَّنْ حَبَلْنَا مَعَ نُوجٍ رَمِنْ

دُرِّيِّةِ إِنْرَهِيمَ وَإِسْرَآكِلَ وَمِنْ هَدَيْنَا وَأَجْتَبَيْنَا إِذَا ثُعْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ ٱلرَّحْسَ خَرُّوا نُجُّدًا رَبُّحِيًّا ١٠ لَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَفْ أَضَاعُوا ٱلصَّلَوةَ وَٱلْبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ١١ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَهَمِلَ صَالِّحًا فَأُولَاثِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُطْلَمُونَ شَيْئًا ١٣ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بْالْقَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ١٣ لَا يَسْمَعُونَ بِيهَا لَعْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ بِيهَا بُكُرُةً رَعَهِيًّا ١٠ تِلْكَ ٱلْجُنَّةُ ٱلَّتِي نُورِكُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ١٠ رَمَا تَعْتَزُّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ٩٦ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَٱصْطَبِمْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ

سورة آا تَعْلَمُ لَهُ سَبِيًّا ١٧ وَيَقُولُ ٱلْإِنْسَانُ أَثِدَا مَا مِتُّ لَسَوْكَ أَخْرَجُ حَيًّا ١٨ أَوَلا يَدُكُرُ ٱلْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكَ شَيْنًا 41 فَرَرَبِّكَ لَخُشُرَتَّهُمْ وَّالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَتُهُمْ حَوْلَ هَهَنَّمَ جِثِيًّا ١٠ ثُمَّ لنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَهَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَٰنِ عِيلًا ١١ ثُمَّ لَكُنْ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ أَمْ أَرْنَى بِهَا صِلِيًّا ١٧ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْبًا مَقْضِيًّا ١٣ فُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱلتَّوْا وَنَذَرُ ٱلطَّالِينَ يِبِهَا جِئِيًّا ١٠٠ وَإِذَا ثُنَّنَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَى ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ٥٠ وَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ ثُمْ أَحْسَنُ أَفَاقًا وَرِثْيًا ٢٠ قُلْ مَنْ كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ مَلْيَبْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْسَنُ مَدًّا ٧٧ حَتَّى إِذَا رَأُوا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَدَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنَّدًا ١٨ رَبَوِيهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا هُدًى ١٠ وَٱلْبَاتِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّك نَوَابًا وَخَيْرٌ مَوَدًا ١٠ أَنْوَأَيْتَ ٱلَّذِي كَفَمَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوقِينٌ مَالًا وَوَلَدًا ا اللَّهُ الْقَيْبَ أَمِ ٱلْخَدَى مِنْدَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ١٨ كَلَّا سَتَكُتُبُ مَا يَعُولُ رَتَهُمُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَدَابِ مَمًّا ١٣٠ وَتَرَفُّهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا قَرْدًا مِه وَٱلْقَدُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ٥٠ كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ رَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ صِدًا ١٩ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَايِرِينَ تَوْرُّهُمْ أَزًّا « نَلَا تَجْمَلُ عَلَيْهِمْ إِنَّهَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا « يَوْمَ خَشُرُ ٱلْبُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ رَفْكَا ١٨ وَتَسُويُ ٱلْجُرِمِينَ إِنَّى جَهَلَّمَ رِزْمًا ١٠ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱلَّخَذَ عِنْدَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ١١ وَقَالُوا ٱلَّذَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ هَيْنًا إِذًا ١٣ تَكَاهُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَعِمُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَثْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّعِدَ وَلَدًا ١٠ إِنْ كُلُّ مَّنْ فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا آتِي ٱلرَّحْبَى عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا

ه وَكُلُهُمْ آئِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تَوْدًا
 ه وَكُلُهُمْ آئِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تَوْدًا
 ه قَالِمًا يُسْرِكُهُ لِيسَائِكَ لِتُبَهِّرَ مِهِ ٱلنَّقِينَ وَتُعْمَلُكُمْ لِيسَائِكَ لِتُبَهِّرَ مِهِ ٱلنَّقِينَ وَتُقَالِمُ عَلَيْهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلَّ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحْدَلُهُ مَنْ قَرْنٍ هَلَّ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحْدَلُهُمْ عَنْ تَعْمَمُ لَهُمْ رَدُيًا
 أحد أن تُستمُ لَهُمْ رَدُيًا

لِكِيَّةُ وهي مَاثَةً وخبس وثلثون أَيةً

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَى الرَّحْمَى الرَّحْمَى النَّهِ الرَّحْمَى النَّهِ الرَّحْمَى النَّهِ اللهِ الرَّحْمَى اللهِ النَّمِ اللهِ النَّمِيلاً اللهُ اللهِ اللهُ ال

ٱلْأُولَى ٣٣ زَّاصْلُمْ يَدَكَ إِلَى جَلَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآء مِنْ غَيْرٍ سُوْه آيَةً أُخْرَى ٢٢ لِلْرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا ٱلْكُبْرَى ٢٥ إِنْقَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ٢٦ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ٢٧ رَيَشِرْ لِي أَمْرِي ١٨ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ٢٩ يَفْقَهُوا قَرْلِي ٣٠ زَّاجْعَلُ فِي رَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ٣١ عَرُونَ أَخِي ٣٣ أَهْدُهُ بِهِ أَرْرِي ٣٣ زَأَهْرِكُهُ فِي أَمْرِي ٣٣ كَيْ نُسَبِّعَكَ كَثِيرًا وَنَكْكُرَكَ كَثِيرًا ٣٥ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ٣٠ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُوُّلَكَ يَا مُوسَى ٣٠ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرُّةً أُخْرَى ٣٨ إِذْ أَوْحَيْنًا إِنَّى أُمِّكَ مَا يُوحَى ٣٩ أَن ٱقْذِيبِهِ في ٱلتَّابُوتِ

ا تَاقْذِفِيهِ فِي ٱلْيَمِّ فَلْيُلْقِمِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوًّ فِي وَعَدُو لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ عَتَبَّةً مِنِي ٥٠ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ١٩ إِذْ تَنْشِي أَخْتُكَ تَتَغُولُ عَلْ أَذْلُكُمْ مَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرٌّ عَيْنُهَا وَلَا يَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ ٱلْقَمْ وَتَقَدَّكَ فُعُونًا ١٠ فَلَبِغْتَ سِنِينَ فِي أَعْلِ مَدْيَنَ

فُمْ جِثْتَ عَلَى تَدَرِ يَا مُوسَى ٣٠ وَآصْطَنَعْتُكَ لِتَلْسِي ٢٠ إِنْقَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَلِيّا فِي ذِكْرِي مِم إِنْقَبَا إِلَى نِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ٢٩ نَقُولًا لَهُ تَوْلًا لَيْنًا لَعَلَّهُ يَتَكَكُّمُ أَرْ يَخْشَى ١٠٠ قَالًا رَبُّنَا إِنَّنَا كَنَافُ أَنْ يَقُرْطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطُغَى ٨٥ قَالَ لَا يَخَافَا إِنِّنِي مَعَكُمًا أَشْمَعُ وَأَرَى ٩٩ مَأْتِيَاهُ نَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِي إِشْرَآثِلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِثْنَاكَ وَآيَةٍ مِنْ رَوِّكَ وَٱلسَّلَامُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَى ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْمَا أَنَّ ٱلْقَدَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَكَّى اه قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى ١٥ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَمْطَى كُلُّ شَيْه خَلْقَهُ ثُمُّ هَدَى ٣٠ قَالَ نَبَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى

م قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابِ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى هُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْمًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا شُبْلًا وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآهَ مَآء تَأْخُرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ هَتَّى ١٠ كُلُوا وَٱرْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِأُولِي ٱلنُّهَى ٧٠ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَبِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُغْرِجُكُمْ تَارَّةً أُخْرَى م وَلَقَدْ أَرْيَنَاهُ آيَاتِنَا كُلُّهَا فَكَدَّبَ وَأَتَى ٩٥ قَالَ أُجِثْتَنَا لِتُعْرِجَنَا مِنْ أَرْضَنَا بِعِشْرِكَ يَا مُوسَى ١٠ مَلَتَأْتِيَلُّكَ بِعِيْمٍ مِثْلِهِ فَالْجُعَلُ بَيِّئَنَّا وَبَيْتَكَ مَرْعِدًا لَا نُعْلِفُهُ غَنْ رَلا أَنْتَ مَكَاكًا شُوى ١٠ قَالَ مَرْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلرِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرُ ٱلنَّالُ فَحُى ٣ لَتَوَلَّى يَرْعَونُ فَجَمَّعَ كَيْدَهُ فُمْ أَتَى ٣٣ قَالَ لَهُمْ مُوسَى رَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١٠٠ تَيْشُعِتَكُمْ بِعَدَابٍ وقَدْ خَابَ مَن ٱقْتَرَى ٥٠ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا ٱلنَّجْوَى ٣٠ قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُغْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْفِيكُمْ بِحِجْرِعِمَا وَيَدْعَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلنُّمْ فَي ١٧ قَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱلْتُنُوا صَفًّا رَقَدْ أَفْلَجَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ٩٨ قَالُوا يَا مُوسَى إِمًّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمًّا أَنْ تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلَقَى ٩٩ قَالَ دَلْ أَنْفُوا نَإِذَا حِبَالُهُمْ وَهِصِيُّهُمْ لِيَتِيْلُ إِلَيْهِ مِنْ شِخْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ١٠ كَأُوْجَسَ ي تَنْسِيهِ خِينَةً مُوسَى ١١ قُلْنَا لَا تَعَفْ إِنَّكَ أَلْتَ ٱلْأَمْلَى ١١ وَأَلْقِي مَا فِي يَبِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّهَا صَنَعُوا كَيْنُهُ سَاحِمٍ وَلَا يُغَلِّخُ ٱلسَّاحِمُ حَيْثُ أَتَّى ٣٠ قَالَتِي الكَّمَرَةُ مُجَّدًا قَالُوا آمَنًا بِرَبِّ عَرُونَ وَمُوسَى ٣٠ قَالَ أَآمَنُكُمْ لَهُ تَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَيْكُمُ ٱلجَّرْ لَلْأَعْطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَابٍ وَلِأَصَلِبَلُّكُمْ فِي جُمُوعِ ٱلنُّحْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيَّنَا أَهَدُ عَذَابًا وَأَبْتُى ١٠٠ قَالُوا لَنْ نُرُّبُونَكَ عَلَى مَا جَآمَنَا مِنَ ٱلْبَيْنَاتِ وَٱلَّذِى فَطُونَا فَاقْفِين مَا أَنْتَ قَافِي إِنَّنَا تَقْفِي هَذِهِ ٱلْخُيَوَةَ ٱلذُّنْيَا إِنَّا آمَنًا بِرَقِّنَا لِيَقْفِرَ لَنَا خَطَايَاتًا رَمًا أَكْرُفْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلشِّهْمِ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَٱبِّلَى ١٩ إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبُّهُ مُجْرِمًا نَإِنَّ لَهُ جَهَلَّمَ لَا يَشُوتُ فِيهَا وَلَا يَخْيَا ١٧ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا ذَذْ عَبِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُولَاثِكَ لَهُمْ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعَلَى ١٨ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِنْ تَخْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَآهُ مِّنْ تَرْكِي ١٩ وَلَقَدْ

أَرْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْمِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْمِ يَبَسَّ ﴿ لَا تَخَافُ دُرَكًا وَلَا تَغْشَى الله فَأَقْبَعَهُمْ نِرْعَوْنُ لِجُنُودِةِ فَقَهِيَهُمْ مِنَ ٱلْيَتِ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلُّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا عَدَى ١١ يَا بَنِي إِسْرَآتِلَ قَدْ أَجْيَنَاكُمْ مِنْ عَدُرِكُمْ وَوَاعَدُنَاكُمْ جَائِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْسَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ زَّالسَّلُوى ١٨٠ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْعَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَخْلِلْ عَلَيْدِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى ﴿ مَ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ قَابَ وَأَمَّن وَعَمِلُ صَالِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَى مد وَمَا أَعْجَلُكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى ١٩ قَالَ هُمْ أُولَاهُ عَلَى أَثْرِى وَهَجِلْتْ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ١٨ قَالَ نَإِنَّا قَدْ تَقَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِك وَأَصَلُّهُمُ ٱلسَّامِرِي ٨٨ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَرْمِهِ غَصْبَانَ أَسِمًا ٨٩ قَالَ يَا تَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعُدًا حَسَنًا أَقطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُمْ أَنْ يَعِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي ﴿ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكُ بِمَلْكِنَا وَلَكِنًّا خُيْلُنَا أُوْرَارًا مِنْ زِينَةِ ٱلْقَوْمِ نَقَذَفْنَاهَا تَكُذَٰلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ نَأْخْرَجَ لَهُمْ خِبْلًا جَسَدًا لَهُ خُرَارٌ نَقَالُوا عَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى نَنْسِيَ الله يَرَرُنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَرْلًا رَلًا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا تَفْعًا ١٠ وَلَقَدُ عَالَ لَهُمْ هَرُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَرْمِ إِنَّمَا فَتِنْتُمْ بِهِ رَأِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَنُ فَأَقْبِعُرني وَأَطِيعُوا أَمْرِي ٣٠ قَالُوا لَنْ نَبْرَجَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ٩٠ قَالَ يَا عَرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ صَلُّوا أَلَّا تَتَبِعَن أَفَعَصَيْتَ أَمْرى ه قَالَ يَا آبْنَ أُمُّ لَا تَأْخُذُ بِلِمُيْتِي وَلَا بِرَأْسِي إِلِّي خَهِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرْفُتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَآثِكَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِ ٩٠ قَالَ فَمَا خَطُبُكَ يَا سَامِرِيُّ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِعِ تَقْبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَقَمِ ٱلرُّسُولِ فَتَبَدَثُّهَا رَكَذَلِكَ سَوِّلَتْ لِي نَفْسِي ١٠ قَالَ فَأَدْهَبْ نَإِنَّ لَلَّهَ فِي ٱلْخَيْرِةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ رَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَقَهُ زَّانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْدِ

عَاكِفًا لَنُصَرِّقَتُهُ ثُمَّ لَتَنْسِفَتُهُ فِي ٱلْيَمِّ نَسْفًا ١٠ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱلْابى لَا إِلَةَ إِلَّا هُو رَسِعَ كُلَّ شَيْء عِلْمًا ١٠ كَذَلِك نَفْضٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآه مَا تَهُ سَبَقَ وَقَدُ آتَيْنَاكَ مِنْ لَذُنًّا إِذْكُرًا ١٠٠ مَنْ أَغْرَضَ عَلَهُ فَإِلَّهُ يَجْبِلُ يَرُمَ ٱلْقِيَامَةِ رِزْرًا ١١ خَالِدِينَ نِيهِ رَسَاءً لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ حِمْلًا ١٠١ يَوْمَ يُنْغَمُ فِ ٱلصُّورِ وَخُشُمُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَثِيدٍ زُرْقًا ١٠٣ يَتَحَاتَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ١٠٠ كُنْ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْغَلَهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِقْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠٥ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ لَعُلْ يَنْسِلْهَا رَبِّي نَسْلًا ١٠٩ نَيْكَوْمًا تَامًا صَفْصَفًا لَا كَرَى فِيهَا عِرَجًا رَلا أَمْتًا ١٠٠ يَوْمَثِذٍ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِرَجَ لَهُ وَهَلَهُعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْبَعُ إِلَّا عَبْسًا ١٠١ يَوْمَثِذٍ لَا تَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ١٠٠ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ رَمَا خَلْقَهُمْ رَلا أَحِيطُونَ بِدِ عِلْمًا ١١٠ وَعَلَتِ ٱلْوُجُوةُ لِثْتَيْ ٱلْقَيُّوم وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ١١١ رَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِجَاتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا يَعَافُ طُلْبًا وَلا عَصْبًا ١١١ وَكَذَلِكَ أَنْوَلْنَاهُ فُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا لِيدِ مِنَ الرَّعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُخْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ١١١ تَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقّ وَلا تَجْدُلُ بِالْفُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُغْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ رَقُلُ رَبِّ رِنْنِي عِلْمًا ١١٨ وَلَقَدُ عَهِدُنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ خِيدُ لَهُ عَرْمًا ١١٥ وَإِذْ فُلْنَا لِلْمَلَادُكُمُ ٱلْخُدُوا لِآدَمَ فَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى تَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُّو لَكَ وَلِرَوْجِكَ مَلَا يُخْرِجَتُّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ مَتَشْقَى ١١١ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجْوعَ ييهَا وَلَا تَعْرَى ١١٧ وَأَنَّكَ لَا تَطْبَرُ بِيهَا وَلَا تَغْتَى ١١٨ فَوَسُّوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَا آثَمُ عَلْ أَثَلُك عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى ١١١ فَأَكَلَا مِنْهَا نَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَزَى ٱلْجُنَّةِ وَعَصَى آثَمُ رَبُّهُ فَغَوَى ١٢٠ ثُمَّ ٱجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَذَى ١٢١ قَالَ ٱهْبِطَا

مِنْهَا جَبِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَذُرُّ فَإِمًّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى ٣٣ فَمَن ٱقْبَعَ هٰكايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ١٣٠ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ١١٠ وَتَخْشُوهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَعْنَى ١١٠ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْنَى رَقَدُ كُنْتُ بَصِيرًا ٣١ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَقُكَ آيَالُنَا فَنَسِيتَهَا رَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ ثُلْسَى ١١٠ وَكَذَلِكَ تَجْرِى مَنْ أَسْرَف وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ ٱلآخِرَةِ أَلْهَدُ رَأَبْقَى ١١٨ أَقَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ ٱلْقُرْرِي يَمْهُونَ فِي مَسَاكِيهِمْ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَاتٍ لِأُولِي ٱلنَّهَى ١٣٩ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَدِّكَ لَكَانَ لِرَامًا وَأَجَلُ مُسَمًّى ١٣٠ قَاصْبِمْ عَلَى مَا يَغُولُونَ وَسَيْمْ يِعَبْد رَبِّكَ تَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّيْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاهُ ٱللَّيْلِ نَسَيِّجُ وَأَطْرَافَ ٱلتَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ١٣١ وَلَا تَهُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِنَّى مَا مَتَّعْنَا بِعِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ رَهْرَةَ ٱلْخَيَوةِ ٱلكَّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ رَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْمٌ وَٱبْقَى ١٣٣ وَأَمْمُ أَهْلَكَ بِٱلصَّارِةِ وَٱصْطَبِمْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا نَعْنُ تَرُّزُفُكَ وَٱلْقَاقِبَةُ لِلتَّقْرَى ١٣٣ وَقَالُوا لَوُلا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوْلَمْ تَأْتِهِمْ نَيِّنَهُ مَا فِي ٱلخُعْفِ ٱلأُولَ ٣٠ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ كَبْلِيهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلًا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتْبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلً رَغْرَى ١٣٠ فُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا مَستَعْلَمُونَ مَنْ أَخْصَابُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسِّيِّي وَمَنِي ٱهْتَدَى



مكّية وهي مائة واثنتا عشرة آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

إِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَانُهُمْ وَهُمْ أَفِ غَلَّلَةٍ مُعْرِضُونَ ٢ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ

ذِكْمِ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثِ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ٣ لَاهِيَةً عُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا ٱلنُّجْوَى ٱلَّذِينَ طَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُكُمْ أَنْتَأْتُونَ ٱلجِّمْ وَأَنْتُمُ غُبْصِرُونَ مَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقُولَ فِي ٱلسَّبَآهِ وَٱلَّذِّرِينَ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ه بَلْ قَالُوا أَضْفَاتُ أَحْلامِ تَلِ النَّتْوَاهُ بَلْ هُوَ هَاعِمْ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأُوَّلُونَ ٩ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَهُمْ يُؤْمِنُونَ ٧ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَأَسْأَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَنُونَ ٨ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ هُمَّ صَدَقْتَاهُمُ ٱلْوَهْدَ فَأَخْتِنَاهُمْ وَمَنْ نَهَآء وَأَهْلَكْنَا ٱلْبُسْرِفِينَ ١٠ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلًا تَعْفِلُونَ ॥ زَكَمْ قَصَّبْنَا مِنْ تَرْيَةِ كَادَتْ ظَالِبَةً وَأَنْشَأَتَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ٣ فَلَمًّا أَحَسُّوا بَأْسَلَا إِذَا ثُمْ مِنْهَا يَرْكُنُمُونَ ١٣ لَا تَرْكُنُوا وَٱرْجِعُوا إِلَى مَا أَثْوِلْتُمْ بِيهِ وَمَسَاكِيكُمْ لَعَلَّكُمْ نُسْأَلُونَ مِنْ قَالُوا يَا رَبْلُنَا إِنَّا كُتًّا طَالِبِينَ مِنْ نَبًّا زَالَتْ قِلْكَ دَهْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ١٩ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّبَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِيِينَ ١/ لَوْ أَرْدُنَا أَنْ تَتَّعِدُ لَهْوًا لَأَتَّقَدُنَاهُ مِنْ لَدُنًّا إِنْ كُنًّا فَاعِلِينَ الله عَلْمَ فَ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله على تَصِفُونَ ١١ وَلَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يَسْتَغْسِرُونَ ٢٠ يُسَتِّعُونَ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لا يَنْتُرُونَ ٢١ أَمِ ٱلْخَدُوا آلِهَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ فَمْ يُنْشِرُونَ ٣ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةً إِلَّا ٱللَّهُ لَقَسَدَتَا نَسُبْعَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَبًّا يَصِغُونَ ٣٣ لَا يُسْأَلُ عَبًّا يَفَعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ٣٠ أَمِ ٱتَّقَدُوا مِنْ دُونِةِ آلِهَةً قُلْ هَالُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكُرُ مَنْ مَعِيَ وَفِكُمُ مَنْ تَبْلِي بَلْ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّى فَهُمْ مُعْرِضُونَ ٢٥ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَتَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا نَاعْبُدُونِ ٣٩ وَقَالُوا ٱتَّخَذ

ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبِّعَاتَهُ بَلْ عِبَانًا مُكْرَمُونَ ١٧ لَا يَسْبِعُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُمْ بِأَسْرِهِ يَعْبَلُونَ ١٨ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ ٢٩ إِلَّا لِبَنِ الرِّتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِعُونَ ٣٠ وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَةٌ مِنْ دُونِهِ نَكَلِكَ خُورِيهِ جَهَلُمْ كَكَلِكَ خَبْرِي ٱلطَّالِمِينَ ٣١ أُوَلَمْ يَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانْقَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآهَ كُلُّ شَيْء حَيّ أَمَّلًا يُؤْمِنُونَ ٣٣ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْفِ رَوَاسِيَ أَنْ قَبِيدً بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا نِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَكُونَ ٣٣ وَجَعَلْنَا ٱلسَّبَآء سَقْقًا تَعْفُوطًا وَهُمْ عَنْ آيايها مُعْرِضُونَ ٣٠ وَهُوَ ٱلَّذِي عَلَقَ ٱللَّيْلَ وَٱللَّهَارَ وَٱلشَّبْسَ وَٱلْقَدَرَ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَخُونَ ٣٠ وَمَا جَعَلْنَا لِيَهَرٍ مِنْ قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ أَقَانُ مِتَّ فَهُمُ ٱلْحَالِكُونَ ٣٩ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَتَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ يَتْنَعَّ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٣٠ وَإِذَا رَآكَ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَذَا ٱلَّذِي يَكْ اللهُ عَلَى اللهُ الرَّحْمَن فَمْ كَافِرُونَ ٣٠ خُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي قَلَا تَسْتَغِلُونِ ٢٠٠ وَيَقُولُونَ مَنَّى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَابِعِينَ ٨٠ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا حِينَ لَا يَكُقُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ ١٩٠ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً نَتَبْهَتْهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا رَلا فَمْ يُنْظَرُونَ ١٠٠ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِيٌّ بِرُسُلِ مِنْ تَبْلِكَ تَحَاق بِٱلَّذِينَ سَجِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِدِ يَسْتَهْزِرُنَ ٣٣ فَلْ مَنْ يَكْلُوكُمْ بِٱللَّيْلِ وَّاللَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ بَلُ فُمْ عَنْ ذِكْمٍ رَبِيهِمْ مُعْرِضُونَ مُمْ أَمْ لَهُمْ آلِهَةً تَنْتَعُهُمْ مِنْ دُرِننَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْمَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُعْعَبُونَ ٥٠ مَلُ مَتَّعْمَا عَرُّالَهُ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمْرُ آفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا تَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَتْقُضُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْعَالِبُونَ ٣٩ قُلْ إِنَّنَا أَتْذِرْكُمْ بِٱلْوَحْي وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآء إِذَا مَا يُنْذَرُونَ ﴿ وَلَثِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْتَةٌ مِنْ عَذَابٍ

رَبِّكَ لَيَعُولُنَّ يَا رَبُّلَنَا إِنَّا كُتًا طَالِمِينَ ١٠ وَنَضَعُ ٱلْمَوَارِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَرْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ هَيْنًا وَإِنَّ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدُلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ٢٩ وَلَقَدُ آتَيْنَا مُوسَى وَهَرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآهُ وَفِكُرًا لِلْمُتَّقِينَ ٥٠ ٱلَّذِينَ يَخَشَرْنَ رَبَّهُمْ بِٱلْفَيْبِ رَهُمْ مِنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِعُونَ a وَهَذَا ذِحْرٌ مُبَارَكُ أَلْزَلْنَاهُ أَفَأَتُتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ B وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِعِ عَالِمِينَ ٣٠ إِنْ قَالَ لِأَبِيةِ وَقُوْمِةِ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ مِه قَالُوا وَجَدْنَا آبَآءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ه قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَتْتُمْ وَآبَآوُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٥٠ قَالُوا أَجِثْتَنَا بِٱلْحَقِيَّ أَمْ أَنْتَ مِنَ ٱللَّاعِبِينَ ٧٠ قَالَ بَلُ رَبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ ٱلَّذِي مَطَرَفُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ٨٠ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُّوا مُكْبِرِينَ ١٥ نَجَعَلَهُمْ جُدَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ١٠ قَالُوا مَنْ نَعَلَ هَذَا بِٱلِهَتِنَا إِنَّهُ لَبِنَ ٱلطَّالِبِينَ ١١ قَالُوا سَبِعْنَا نَتَّى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَهِيمُ ١٣ قَالُوا قَأْتُوا بِعِ عَلَى أَعْيُن ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ٩٣ قَالُوا أَأَنْتَ مَعَلْتَ هَذَا بِالْهَتِمَا يَا إِبْرَهِيمُ ١٠٠ قَالَ بَلْ مَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَأَسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَتْطِقُونَ ٥٠ فَرَجَعُوا إِنَّى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَلْتُمُ الطَّالِمُونَ ٩١ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُوسِهِمْ لَقَدْ مَلِمْتَ مَا عَوُّلَاهَ يَنْطِعُونَ ٩٧ قَالَ أَنْتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَثْقَعُكُمْ هَيْنًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أَيِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ آللَّهِ أَنَالَا تَعْقِلُونَ ١٨ قَالُوا حَرِّفُوهُ وَٱنْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ قَاعِلِينَ ٩٩ قُلْنَا يَا نَازُ كُونِي بَرِّدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَعِيمَ ٣٠ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا نَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ١١ رَجَّيْنَاهُ رَلُوهًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا إنبها لِلْعَالَبِينَ ١٠ وَوَعَبْنَا لَهُ إِنْحَقَى وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ٣٠ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيُّهُمُّ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوة

وَلِينَاءَ ٱلرَّكُوةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ۞ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ خُكُمًا وَهِلْمًا وَجَيْنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ ٱلْخَبَاآثِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَرُّه فَاسِقِينَ ٥٠ وَأَدْ هَلْنَاهُ فِي رَحْمَيْنَا إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٩ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ لْنَاسْتَجَبْنَا لَهُ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ٧٧ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْهِ فَأَغْرَفْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ٧٨ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَعْكُمَانِ فِي ٱلْخُرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيعِ غَلَمُ ٱلْقُوْمِ وَكُنَّا لِخُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ١٠ فَغَهْبْنَاهَا مُلَيْبَانَ وَكُلَّا آكَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا وَتَخُرُّنَا مَعَ دَاوُد ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَّالطَّيْمَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿ وَعَلَّيْنَاهُ صَلْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلُ أَتْنُمْ شَاكِرُونَ الله وَلِسُلَيْبَانَ ٱلرِّيمَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِة إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا بِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ هَيْء عَالِيينَ ١٣ رَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوضُونَ لَهُ رَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ١١٠ وَأَيُّوبَ إِنْ نَاتَى رَبُّهُ أَتِّي مَسَّبِيَ ٱلصُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِبِينَ ١٨ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ تَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ فُسْ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِلْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ ٥٨ وَإِسْمَعِيلُ رَادْرِيسَ وَذَا ٱلْكِثْلِ كُلُّ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ٨٩ وَٱدْخَلْتَاهُمْ إِن رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ "الصَّالِحِينَ ١٨ وَذَا "النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُعَاضِبًا مَطَنَّ أَنْ ا لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ فَلَاتَى فِي ٱلطُّلْمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ ٱلطَّالِمِينَ ١٨ قَاسْتَجَبْنَا لَهُ رَجَّيَّنَاهُ مِنَ ٱلْفَرِّ رَكَذَٰلِكَ نُخْجِي ٱلْمُؤْمِلِينَ ٨ وَرَكُويَّاءَ إِذْ نَادَى رَبُّهُ رَبِّ لَا تَذَرِّنِي فَرُّدًا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ ١٠ نَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَوَهَالِنَا لَهُ يَعْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَفَبًا وَرَقبًا وَكَانُوا لَنَا خَلْهِعِينَ ١١ وَٱلَّتِي أَحْصَنَتْ تَوْجَهَا نَتَكُنْنَا بِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَأَبْنَهَا آيَةً لِلْعَالَبِينَ ١٢ إِنَّ هَذِهِ أَمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ١٣٠ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا

لَهُ كَاتِبُونَ ١٠ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُلَّاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ٢٩ حَتَّى إِذَا فْتِعَتْ يَاجُوعُ وَمَاجُوعُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ١٠ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحُقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةً أَبْصَارُ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا يَا رَيْلُنَا تَدْ كُنًّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا طَالِبِينَ ١٨ إِلَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَلَّمَ أَتُكُمْ لَهَا وَارِدُونَ ١٠ لَوْ كَانَ هَوُّلَاهَ آلِهَةً مَا وَرَّدُوهَا وَكُلُّ بِيهَا خَالِكُونَ ١٠٠ لَهُمْ فِيهَا رَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْبَعُونَ ١٠١ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا ٱلْخُسْنَى أُولَاثِكُ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١٠١ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَعُمْ فِيمَا الشُّتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ١٠٠١ لَا يَخُرُنْهُمُ ٱلْفَرَّعُ ٱللَّكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ ٱلْبَلَاثِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ١٠٠ يَوْمَ تَطْرِي ٱلسَّمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِ لِلْكُتُب كَمَا بَدَأْنَا أُوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ١٠٠ وَلَقَدُ كَتَبْنَا فِي ٱلرِّبُورِ مِنْ. بَعْدِ ٱلدِّحْمِ أَنَّ ٱلأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّالِحُونَ ١٠١ إِنَّ ¿ هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمِ عَابِدِينَ ١٠٠ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْبَةً لِلْعَالِبِينَ ١٠٠ قُلُ إِنَّهَا يُوحَى إِلَى أَنَّمًا إِلَهُكُمْ إِلَةً وَاحِدٌ فَهَلْ أَتَّكُمْ مُسْلِمُونَ ١٠٩ قَإِنْ تَوَلُّوا تَقُلُ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَآهَ وَإِنْ أَدْرِى أَقْرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوهَدُونَ ١١٠ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ رَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ١١١ زَإِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُ فِتْنَةً لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينِ ١١١ قَالَ رَبِّ ٱحْكُمْ بِٱلْحَقِي وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلنُّسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ

مردة الج الله الم

#### مكيّة وُهَى تُمَّان وسَبُعون آية بِشِي آللَّةِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ رَلْزِلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءً عَظِيمٌ ٢ يَوْمَ تَرَوْلَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةً عَبًّا أَرْضَعَتْ رَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَبْلٍ حَبْلَهَا رَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ. بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ٣ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرٍ عِنْمٍ وَيَتَّبِغُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدٍ \* كُتِبَ عَلَيْهِ ٱلَّهُ مَنْ تَوَّلَاءُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَدَابِ ٱلسَّعِيمِ ، يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِ رَيْبٍ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ فُمّ مِنْ مُضْعَةٍ خَلَّقَةٍ رَغَيْمٍ خَعَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ رَئِقِرٌ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجَلٍ مُسَبًّى ثُمَّ نُعْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَهْدُكُمْ وَمِثْكُمْ مَنْ يُتَوَقّ رَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُ إِلَى أَرْدُكِ ٱلْعُمْمِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ هَيًّا وَتَرَى ٱلأَرْضَ عَامِدَةً قَإِذَا ٱلْنَوْلُنَا عَلَيْهَا ٱلْهَآءَ ٱهْتَوَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَنَتْ مِنْ كُلِّ رَوْج بَهِي ٩ ذَٰٰٰٰكِ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ يُعْبِي ٱلْمَوْتِي وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً تَدِيم ، وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي ٱلْقُبُور م وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ أَجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِعَيْمِ عِلْمٍ وَلا هُدَّى وَلا كِتَابٍ مُنِيمِ ٩ قَانِيَ عِطْفِةِ لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌّ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَكَابَ ٱلْخُرِيقِ ١٠ ذَلِكَ بِمَا تَدَّمَتْ يَكَاكَ وأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِطَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ اا رَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْبِ نَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ رَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةً ٱلتَّقَلَبَ عَلَى وَجْهِةِ خَسِمَ ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١١ يَدْعُو مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُوُّهُ وَمَا لَا يَتْفَعُهُ ذَلِك هُوَ

ٱلصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١١ يَدْعُو لَهَنْ ضَرَّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لِبِثْسَ ٱلْمَوْلَ وَلَبِثْسَ ٱلْعَشِيمُ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا رَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ نَجْرى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْعَلُ مَا يُرِيكُ اللَّهَ يَطُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلكُنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَلْيَمْدُهُ بِسَبِّبٍ إِلَى ٱلسَّبَآءُ ثُمَّ لِيَقْطَعُ تَلْيَنْظُمْ قَلْ يُكْعِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ١٩ زَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ رَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ عَادُوا وَٱلصَّابِثِينَ وَٱلنَّصَارَى وْٱلْخُبُوسَ وَٱلَّذِينَ أَهْرَكُوا إِنَّ ٱللَّهَ يَفْضِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ١٨ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَاكُهُ لَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْفِي وَّالشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلنَّجَرُ وَٱلدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَمَالُ ١٩ وَمَنْ يُهِنِ ٱللَّهْ قَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمِ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآء ٢٠ هَذَان خَصْبَانِ ٱخْتَصَبُوا فِي رَبِّهِمْ مَالَّذِينَ كَفُرُوا فُطِّعَتْ لَهُمْ قِيَابٌ مِنْ تَارِ يُصَبُّ مِنْ مَوْقِ رُرُّسِهِمُ ٱلْخَيِيمُ ١١ يُصْهَمُ بِعِ مَا فِي بُطُرِيهِمْ وَٱلْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ٣ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُمِيدُوا فِيهَا وَنُونُوا عَكَابَ ٱلْخَرِيقِ ٣٣ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْخِلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْفِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَلِّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَلُوْلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ١٠٠ وَهُدُوا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوا إِنَّى صِرَاطِ ٱلْخَبِيدِ ١٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَجْدِ ٱلْخُرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ ٱلْعَاكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِي ٢٩ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِنْخَادِ بِطُلْمٍ نُذِفْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ٢٠ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَنْ لَا نُشْرِكُ بِي هَيْتًا رَطَهِمْ بَيْتِي لِلطَّآتِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكُعِ ٱلجُّودِ ١٨ وَأَذِنْ فِي ٱلنَّاسِ بِالَّخِينَ وَٱلرُّكُعِ رَجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِمٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَيْ عَبِيقِ ٢٩ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَكْكُووا أَسْمَ

ٱللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَّتَهُمْ مِنْ بَهِيبَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِبُوا ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيمَ ٣٠ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَقَفَّهُمْ وَلَيُونُوا لُكُورَهُمْ وَلْيَطُّونُوا بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ٣١ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ خُرُمَاتِ ٱللَّهِ نَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ رَأْحِلَّتْ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُعْلَى عَلَيْكُمْ فَٱجْتَنِبُوا ٱلرَّجْسَ مِنَ ٱلْأُوْفَان وَٱجْتَلِبُوا قَوْلَ ٱلزُّورِ ٣٣ حُنَقَآء لِلَّهِ غَيْمَ مُشْرِكِينَ بِدِ وَمَنْ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ نَكَأَنْنَا خَرٍّ مِنَ ٱلسَّبَآء فَتَعْطَفُهُ ٱلطَّيْمُ أَرِّ تَهْوى بِيدِ ٱلرِّيمُ فِي مَكَان سَجِيقٍ ٣٣ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَآثِرُ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْرَى ٱلْفُلُوبِ ٣٠ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلِ مُسَمًّى ثُمَّ تَعِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ٣٠ وَلِكُلِّ أُمَّدٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَدُكُرُوا آسْمَ ٱللَّهِ عَلَى مَا زَرْقَهُمْ مِنْ بَهِيبَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَإِلَّهُكُمْ إِلَّهُ رَاحِكُ فَلَهُ أَسْلِمُوا رَبَهِمِ ٱلْخُبِينِ ٣٩ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ عْلْرِبُهُمْ وْٱلصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْيُقِيعِي ٱلصَّلَوةِ وَمِنَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٠ وَّالْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَآيْمِ ٱللَّهِ لَكُمْ بِيهَا خَيْرٌ نَالْكُورُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِبُوا ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ تَخْرُنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٣٠ لَنْ يَتَالَ ٱللَّهَ خُومُهَا وَلَا يِمَآرُهَا وَلَكِنْ يَتَالُهُ ٱلتَّقْوَى مِثْكُمْ كَذَلِك مَحْرَقًا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ رَبَشِي ٱلْمُعْسِنِينَ ٣٩ إِنَّ ٱللَّهَ يُخَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ خَوَّانِ كَلُورِ ٣٠ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ طُلِمُوا وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى تَصْرِهِمْ لَقَدِيثٌ ۗ ا ۗ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِقَيْمٍ حَقِّي إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلًا دَمُّهُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَّعْ وَصَلَوَاتْ وَمَسَاجِهُ يُهُكُرُ فِيهَا آسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُونَ ٱللَّهُ مَنْ يَنْصُونُ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَدِيٌّ عَزِيزٌ ٣٠ أَلَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتَوُا ٱلرَّكُوةَ وَأَمْرُوا بِٱلْمَعْرُونِ وَتَهَوْا عَنِ ٱلْمُنْكَمِ وَلِلَّهِ عَاتِبَةُ ٱلْأَمْرِ ٣٣ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ

نَقَدُ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ لُوحٍ وَعَانَّ وَقُمُوهُ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَضْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَنَّتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذَتُّهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيمٍ عِم نَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا رَهِيَ ظَالِيَةٌ نَهِيَ خَارِيَةٌ عَلَى عُرُوهِهَا وَبِشْر مُعَطَّلَةٍ وَقَصْمٍ مَشِيدٍ ٥٠ أَمَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ مُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَرْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّمُورِ ٩٩ وَيَسْتَغْجِلُونَكَ بِٱلْعَكَابِ وَلَنْ لِخُلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَتَهِ مِبًّا تَعُدُّونَ ﴿ وَكَأَّيِّنْ مِنْ قَرْبَةِ أَمْلَيْتُ لَهَا رَهِيَ ظَالِيَةٌ ثُمُّ أَخَدَتُهَا رَإِلَّ ٱلْيَصِيمُ ٨٠ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّهَا أَنَا لَكُمْ تَذِيرٌ مُبِينٌ ٩٩ فَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ·ه وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِرِينَ أُولَاثِكَ أَخْصَابُ ٱلْجَيْمِ ١٠ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ عَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ وَلا نَبِي إِلَّا إِذَا تَبَنَّى أَلْقَى ٱلمَّيْطَانُ فِي أَمْدِيَّتِهِ فَيَنْتُمْ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُعْكِمُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ وَّٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ الله لِيَجْعَلُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِئْلَةً لِلَّذِينَ فِي فُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وٓالْقَاسِيَةِ فُلُوبُهُمْ رَإِنَّ ٱلطَّالِيِينَ لَفِي شِعَّاتِي بَعِيدٍ ٣٠ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّهُ ٱلْحُقَّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِدِ فَتُخْبِتَ لَهُ فُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَاهِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِلَ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ مِ وَلا يَرَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْتِةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَفَتَةً أَرْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَرُمِ عَقِيمٍ ٥٠ أَلْبُلُكُ يَوْمَثِدٍ لِلَّهِ يَخْكُمُ بَيْنَهُمْ نَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٩٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَنَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَاثِكَ لَهُمْ عَكَابٌ مُهِينٌ ٥٠ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيكِ ٱللَّهِ ثُمَّ قْتِلُوا أَوْ مَاقُوا لَيَرْزُقَلُهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا رَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرٌ ٱلرَّاوِيينَ « لَيُدْخِلَتْهُمْ مُدْخَلًا يَرْضُرْتَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ٩٥ كَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُرِقِبَ بِهِ ثُمَّ نِهِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُو عَفُورٌ ١٠ ذَلِك

بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِمُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِمُ ٱللَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيرٌ الا ذَلِكَ مِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَبِّي ٱلْكَبِيرُ ١٠ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّبَآء مَآءَ فَعُصْيمُ ٱلْأَرْفُى تُخْضَرُّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ هَبِيرٌ ١٣ لَهُ مَا فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْفِي رَأَنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْقِنِيُّ ٱلْخَبِيدُ ٩٠ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ كَثَّرَ لَكُمْ مَا فِ ٱلأَرْضِ وَٱلْفُلُكَ تَجْرى فِي ٱلْبَحْمِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِنْدِيدِ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَزُّكُ رَحِيمٌ ٥٠ رَهُو ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُبِيعُكُمْ ثُمَّ يُغِيكُمْ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَكُفُررٌ ٩٩ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ثُمَّ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِغُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ رَّآدُعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمِ ١٠ وَإِنْ جَادَلُوكَ نَعُلِ ٱللَّهُ أَمْكُمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨ أَلِكُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِمُونَ ٩٩ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِ كِتَابِ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١٠ رَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُتَرِّلُ بِهِ سُلْطَاتًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِعِ عِلْمٌ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ تَصِيرٍ ١٧ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاثُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوةِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْمُنَّكَرِّ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَعْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَقَأَنَتِكُمْ بِهَمِّ مِنْ ذَلِكُمُ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئُسَ ٱلْمَصِيمُ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَٱسْتَعِفُوا لَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَنْ يَخْلَقُوا ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ ٱلكَّجَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَثْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ١٣٠ مَا قَكَرُوا ٱللَّهَ حَتَّى قَدْرِهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَرِقٌ عَزِيزٌ ٣ ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَآثِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيرٌ ٥٠ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْقَهُمْ وَإِلَىٰ ٱللَّهِ قُوْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٦ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱرْكَعُوا وَٱنْجُدُوا وَّأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَٱفْقَلُوا ٱلْخَيْرَ لَقَلَّكُمْ ثُقْلِحُونَ ٧٧ وَجَاهِدُوا فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ آجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الكِينِ مِنْ عَرَى مِلَّهُ أَبِيكُمْ إِنْ الرَّحِينَ مِنْ تَبَكُمْ الرَّحِينَ مِنْ تَبْلُ رَفِي هَذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولِ مَهِيكا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا مُهَدَآء عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلُوةَ وَآقُوا ٱلرَّكُوةَ وَٱعْتَصِمُوا بَاللَّهِ هُوَ مُؤْلِكُمْ فَيْغَمَ ٱلنَّتِيلُ وَيَعْمَ النَّهِيلُ



مصّيدًة وهي سائة وضمان عشرة آية يشم اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

" اقد أَفْلَعَ الْمُؤْمِنُونَ " الَّذِينَ فَمْ فِي صَلَّرَفِهِمْ خَلِيفُونَ " وَالَّذِينَ فَمْ فِي صَلَّرَفِهِمْ خَلِيفُونَ " وَالَّذِينَ فَمْ لِلرِّحَوِةِ عَامِلُونَ ، وَالَّذِينَ فَمْ لِلْوَحَهِمْ حَامِلُونَ ، وَالَّذِينَ فَمْ لِلرَّحِهِمْ حَامِلُونَ ، وَالَّذِينَ فَمْ الْمَنْكُفُ الْيَمْلُهُمْ فَالْهُمْ عَيْمُ مَلَّونِهِمْ خَلَوْمِهِمْ حَامِلُونَ ، وَالَّذِينَ فَمْ الْمَنْوَبِهِمْ فِيلَامُونَ ، وَالَّذِينَ فَمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ فَمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ta "y=

تَغَدِّعُ مِنْ طُورٍ سَيْتَاء تَنْبُتْ بِالنَّهُ وَصِنْعِ لِلآكِلِينَ ٣ وَإِنْ لَكُمْ فِي الْآكِلِينَ ٣ وَأَنْ لَكُمْ فِي الْآلَعَامِ لَعِيْرَةً نُسْقِيمُمْ مِنَّا فِي نُهُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَتَابِعُ كَثِيرَةً وَمِلْهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَتَابِعُ كَثِيرَةً وَمِلْهَا وَلَكُمْ فِيهِا مَتَابِعُ كَثِيرَةً وَمِلْهَا اللّهِ عَنْهُ أَلَّكُ أَلَّكُ اللّهُ اللّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللّهِ هَيْرُهُ أَلَىلًا كَثُورًا مِنْ فَوْمِهِ مَا مَكُما مِنْ اللّهِ هَيْرُهُ أَلَىلًا كَثُورُهُ مِنْ وَمِي مَلْكُمْ فِيهِكُمْ فِيهِكُمْ أَنْ يَتَقَصَّلَ مَلْكُمْ وَلِيهُ فَنَ مَا مَكُما إِلّا يَشَرُّ مِلْكُمْ فِيهِكُمْ فِيهِكُمْ وَلِيهُ أَنْ يَتَقَصَّلَ مَلَيْكُمْ وَلُومُ فَي اللّهُ فَلَاكُمْ مُومُولًا فِي مَتَّلِي مَلْكُمْ وَلُومُ وَاللّهُ مِنْ فَلَورُهُمُوا فِي حَتَّى حِينٍ ٣٣ قَالَ رَبِّ ٱلْصُرْفِي بِهِا كَالُهُ مِنْ فَلُومُ وَاللّهُ مِلْمُعْفِينًا وَوَخْيِنَا فَإِلَى اللّهُ اللّهُ مَلُومُونًا فِي حَتَّى حِينٍ ٣٣ قَالَ رَبِّ ٱلْصُرْفِى مِنْ كُلُّ رَوْجُنِي ٱلْفَلْلُهُ مُلْمُونُ وَاللّهُمْ مُومُونً وَاللّهُ مِنْ كُلُّ رَوْجُنِي ٱلْفُلُولُ مِنْهُمْ وَلَا لَمَالِمُ اللّهُمْ مُفْوَفُونَ ٣٣ وَلَالِكُ مَلْكُمْ اللّهُ مَنْ مُلْولًا مِنْهُمْ وَلَا لَمِنْ فَيْ الْفِينَ وَأَلْكُمْ لِي الْمَنْفِى الْفَلِكُمْ وَلَولُومُ وَلَا لَمِنْ اللّهُ فَلَالًا إِلَيْهُمْ مُؤْمُونً إِلَيْهُمْ مُؤْمُونً إِلَيْهُمْ وَلَوْمُ وَاللّهُمْ مُؤْمُونً وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ كُلُّ رَوْجُنِي ٱلْفَرْفُ اللّهُمْ مُؤْمُونً إِلَا اللّهُ مِنْ كُلُولًا اللّهُمْ مُفْوَقُونَ ٣٤ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُؤْمُونً إِلْمُ اللّهُ مُعْتَلُولُ اللّهُ مُؤْمُونً إِلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَوْمُونً إِلَيْعَالِمُولُولُولُ اللّهُ الْمُؤْمُونُ إِلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

التَّعَوَيْتَ أَدِّتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ عَفْلِ النَّيْدُ لِلَّهِ الْذِي خَيَّاتًا مِنَ الْفُلْولِينَ النَّوْمُ الطَّالِينِينَ ٣٠ وَفُلُ رَبِّ أَذْرُلِينِي مُنْرَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُلْولِينِينَ ١٣ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَاتٍ وَإِنْ ثُمَّا لَهُبْتَقِلِينَ ٣٣ فَمَّ الْمَفْلُولِينَ المَّوْمِةِ وَلَا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَنْهُمْ أَنِ آغَبْدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ أَلَلًا تَقُلُونَ ٣٣ وَلَالَ اللَّهُ مِنْ وَقُرِعِ النَّذِينَ كَفُرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَامَ النَّهُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَقُرِعِ النَّذِينَ كَفُرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَامَ النَّهُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

اَ فَرْجُونَ ٣٠ عَيْهَاتَ عَيْهَاتَ لِنَا لُوعَدُونَ ٣٠ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيُوثَنَا ٱلكُنْيَا كَثُرُفُ وَقَنِيَا وَمَا خَنُ بِمَنْفُولِينَ ٨٠ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱلْتَرَى عَلَى ٱللّهِ كَذِبّا وَمَا خَنُ لَهُ بِمُوْمِلِينَ ١٠ قَالَ رَبِّ ٱلْصُرْقِي بِنَا كَذُّبُونِ ٣٠ قَالَ عَبّا قِلِيلِ لَيُصْحِحُنَّ دَامِمِينَ ٣٠ قَاهَدَتْهُمُ ٱلصَّبْعَةُ بِآلَةً فِي تَجْعَلْنَاهُمْ غُمَنَاء دَيْمُدَا

لِلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٣٠ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ٥٠ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةِ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ٦٩ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَثْرَا كُلَّنَا جَآء أُمَّةً رَسُولُهَا كَكَّبُوهُ فَأَكْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا رَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَا يُوُّمِنُونَ ٧٠ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ عَرُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينِ ٨٨ إِلَى يِرْعَرْنَ وَمَلَقِعِ فَأَسْتَكُبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ٩٩ نَقَالُوا ۖ أَتُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُوْمُهُمَا لَنَا عَابِهُونَ ٥٠ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَاثُوا مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ١٥ وَلَقَدُّ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٥٠ وَجَعَلْنَا آبَّنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً زَارَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْرَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ رَمِّعِينِ ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ زَاعْبَلُوا صَالِمًا إِلَى بِمَا تَعْبَلُونَ عَلِيمٌ مِه وَإِنَّ هَذِهِ أُمُّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ٥٠ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَكَيْهِمْ فَرِحُونَ ٥٠ لَكَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينِ ٥٠ أَيْسَبُونَ أَثَّمَا لَيكُهُمْ بِدِ مِنْ مَالِ وَبَكِينَ ٨٥ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ١٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ فَمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُومِنُونَ ١١ وَٱلَّذِينَ فَمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ٣ وَٱلَّذِينَ يُوتُونَ مَا آتَوا وَقُلُونُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ٩٣ أُولَائِكَ يُسَارِهُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ٩٠ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا رُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَتْطِئُ بِٱلْخَتِي وَهُمْ لَا يُظْلَبُونَ ٩٠ بَلُ قُلُوبُهُمْ بِي غَمْرَةِ مِنْ هَذَا رَلَهُمْ أَعْمَالُ مِنْ دُونِ ذَلِكَ كُمْ لَهَا عَامِلُونَ ٩٩ حَتَّى

بروهم لا يهولان اله البادين يوتون ما الوا وللربهم وجلد الهم إلى ربهم المورهم لا يوم المورهم لا يوم المورهم لا يفقائهن اله المورد الم وكا لكلف للمستها والدينا المورد المو

ٱتَّبَعَ ٱلْحَقَّى أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ إِدِكْرِهِمْ نَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ١٠٠ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا نَحَراجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرٌ ٱلرَّارِقِينَ ١٠ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِنَّى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٠ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُوُّمِنُونَ بِٱلآخِرَةِ عَنِي ٱلصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ w وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهمْ مِنْ ضُرٍّ لَكُجُوا فِي طُغْيَابِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٨ وَلَقَدْ أَخَدْنَاهُمْ بِٱلْعَدَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُوا الرَبِّهِمْ رَمَّا يَتَضَرَّمُونَ ١٨ حَتَّى إِذَا فَتَعْلَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابِ هَدِيدٍ إِذَا هُمْ بِيهِ مُبْلِسُونَ ٨٠ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ ٱلسَّبْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَنْثِكَةَ قليلًا مَا تَشْكُرُونَ الله وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ كُخْشُرُونَ ١٨ وَهُو ٱلَّذِي يُعْيِي رَفْيِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَنَلَا تَفْقِلُونَ ١٣٠ بَلَّ قَالُوا مِعْلَ مَا قَالَ ٱلْأُولُونَ ﴿ مَا قَالُوا أَثِدًا مِعْنَا وَكُنَّا ثُوَابًا وَعِظَامًا أَيْنًا لَيَبْعُوفُونَ مد لَقَدْ وُمِدْتَا نَعْنُ وَآبَارُنَا هَذَا مِنْ تَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلْأَوْلِينَ ٩١ قُلْ لِمَنِ ٱلْأَرْقُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَقلَا تَكَكُّرُونَ ٨٨ قُلْ مَنْ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ٨٩ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلًا تَتَقُونَ ١٠ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ هَيْء وَهُوَ لِجِيمُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْمِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١ سَيَعُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُخْتَرُونَ ١٣ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْخَقِي رَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٣٠ مَا ٱلَّخَذَ ٱللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَبًّا يَصِغُونَ ١٠ عَالِمِ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَامَةِ فَتَعَالَى عَبًّا يُشْرِكُونَ ١٠ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيِّتِي مَا يُوعَدُونَ ١٦ رَبِّ فَلَا تَجْعَلُنِي فِي ٱلْقُوْمِ ٱلطَّالِيينَ ١٧ وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ١٨ إِنْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّثَةَ نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ٩٩ وَقُلُ رَبِّ أَغُوذُ بِكَ مِنْ هَمَرَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ١٠٠ وَأَغُوذُ لِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ١٠١ حَتَّى إِذَا جَآء أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُون

١٠١ لَعَلِّي أَغْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكُتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَاتِلُهَا وَمِنْ وَرَآئِهِمْ بَرْزَجْ إِلَى يَرْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٣ فَإِذَا نُغِمَ فِي ٱلصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَثِينِ وَلا يَتَسَآءَلُونَ ١٠٠ فَمَنْ ثَقْلَتْ مَوَازِيلُهُ فَأُولَاثِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِمُونَ ١٠٠ وَمَنْ خَقْتْ مَوَازِيلُهُ فَأُولَائِكَ ٱلَّذِينَ حَسِرُوا ٱلنَّفْسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِكُونَ ١٠٩ تَلْكُمُ رُجُوقَهُمُ ٱلنَّارُ رَهُمْ فِيهَا كَالِّحْرِنَ ١٠٠ أَلَمْ تَكُنَّ آيَاتِي ثُمَّلَى عَلَيْكُمْ نَكُنتُمْ بِهَا ثُكَدِّبُونَ ١٠٨ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِغُوتُنَا رَكْنًا قَوْمًا ضَالِّينَ ١٠٩ رَبَّنَ أَخْرِجْنَا مِنْهَا قَإِنْ عُدْنَا قَإِنَّا طَالِمُونَ ١١٠ قَالَ ٱخْسَوًّا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون اا إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَغُولُونَ رَبَّتَا آمَنَّا فَأَغْفِمُ لَنَا وَأَرْحَبْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِبِينَ ١١١ فَالْغَدَاتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتِّى أَنْسَرْكُمْ دِكْرى رَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَغْتَكُونَ ١١٣ إِنِّي جَزَّيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ أُمُّ ٱلْفَآثِرُونَ ١١٣ قَالَ كَمْ لَبِقْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِيينَ ١١٥ قَالُوا لَبِغْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَرْمِ فَأَسْأَلِ الْعَادِينَ ١١١ قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قلِيلًا لَوْ أَلَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١٧ أَتُحَسِبْتُمْ أَنَّهَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلِيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْخُقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ وَمَنْ يَكُعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَمَ لَا بُوْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلْكَانِرُونَ اللهِ رَفْلُ رَبِّ ٱلْمُفِرْ رَٱرْحَمْ وَأَكْتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِبِينَ



مدنية وهى اربع وسعون اية يشم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ا سُورَةً أَنْرَلْنَاهَا رَفَرَهُنَاهَا وَاَرْفُلُنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيْنَاتٍ لَعَلَّمُمْ تَذَكُّرُونَ

ا ٱلرَّانِيَةُ وَٱلرَّانِي قَاجُلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِاتَّةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْقَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ نُرُّمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَلْيَشْهَدْ عَذَاتِهُمَا طَائِقَةً مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣ أَلْرَانِي لَا يَتْكُمُ إِلَّا رَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالرَّانِيَة لَا يَتْكِمُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرْمَ فَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ مَ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلمُعْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ تَاجْلِدُوهُمْ ثَمَائِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْقَاسِطُونَ • إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْفُوا لَإِنَّ ٱللَّهَ عَقُورٌ رَحِيمٌ ٩ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مُهَكَآءَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَينَ ٱلصَّادِقِينَ وَالْخَامِسُهُ أَنَّ لَعْنَةَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْكَافِعِينَ ٨ وَيَدْرَزُ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لِبِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٩ وَٱلْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ١٠ وَلَوْلًا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْبَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُّ حَكِيمٌ " إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآرًا بِٱلْإِنْكِ عُصْبَةً مِلْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ هَوًّا لَكُمْ مَلَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ مَا آكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِى تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَدَابٌ عَظِيمٌ ١١ لَوْلا إِذْ سَيِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِلُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا عَذَا إِفْكُ مُبِينٌ ١١٠ لَوْلا جَارًا عَلَيْمِ بِأَرْبَعَةِ مُهَدَّآء قَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِٱلشَّهَدَآء فَأُرلَاكِك عِنْدَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَادِبُونَ مِ وَلَوْلًا نَصْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْبَتُهُ فِي ٱلكُنْيَا وَٱلآخِرَةِ لَبَسَّكُمْ فِيبَا أَفَضْتُمْ نِيةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَنْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ رَخَّسَبُونَهُ عَيِّنًا رَهُوَ عِنْدَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ١٥ وَلَوْلًا إِنْ سَيِعْتُمُوهُ فَلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ تَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبِّعَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ١٩ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِيثَلِعِ أَبْدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِينِنَ ١٠ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلآيَاتِ وَّاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا

الْهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ١١ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآهِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَلَوْلا قَصْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَوْقٌ رَحِيمٌ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُمُ بِٱلْخَسْآه وَّالْمُنْكُم وَلُوْلًا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا رَكَى مِثْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّى مَنْ يَهَا ءُ وَٱللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٣٠ وَلا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَصْلِ مِنْكُمْ وْٱلسَّعَةِ أَنْ يُوَّتُوا أُولِي ٱلقُرْبَى وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَيْقُلُوا وَلَيَصْفَعُوا أَلَا تُحِبُّرنَ أَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرُّمُونَ ٱلْخُصَنَاتِ ٱلْفَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُوا فِي ٱلدُّنْيَا وَّٱلآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ٱلْسِنَعُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ يَوْمَثِيدِ يُرَدِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّى رَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقَّى ٱلْمُبِينُ ٢٦ أَلْجَبِيثَاتُ لِخُنِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِخُنِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَاكِكَ مُبَرِّرُنَ مِمًّا يَكُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٢٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْمَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْقَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَكَكُّرُونَ ١٨ قِإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا نَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤُدِّنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ٱلْجِعُوا فَالْجِعُوا هُوَ أَرْكَى لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٣٠ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُتَاجٌ أَنْ تَكْخُلُوا بُيُوتًا غَيْر مَسْكُونَةِ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا قُبْدُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ ٣٠ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَخْفَطُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣١ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَقْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَعْقَضْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ رِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَشْرِبْنَ بِغُبُرِهِنَّ عَلَى جُيُرِيهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ رِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولِتِهِنَّ أَوْ آبَاتُهِنَّ أَوْ آبَاهَ بُعُولِتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاثِهِنَّ أَوْ أَبْنَاهُ بْعُرِلِيهِنَّ أَوْ إِخْرَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْرَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَرَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاثِهِنَّ أَوْ مَا

مَلَكَتْ أَيْمَالُهُنَّ أَوِ ٱلتَّابِعِينَ غَيْمٍ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَى عَوْرًاتِ ٱلنِّسَآه وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ رِيتَتِهِنَّ رَاوبُوا إِلَى ٱللَّهِ جَبِيعًا أَيَّةَ ٱلْبُرُّومُونَ لَعَلَّكُمْ ثُقْلِحُونَ ٣٣ وَٱلْكِحُوا ٱلْأَيَامَى مِنْكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَّائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فَقَرَآء يُقْنِهِمُ ٱللَّهُ مِنْ نَصْلِهِ وَٱللَّهُ وَاسِمٌ عَلِيمٌ ٣٣ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُفْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِنْ نَصْلِةِ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِنَّا مَلَكَتْ أَيْبَالْكُمْ نَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَٱلْمُوهُمْ مِنْ مَالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا تَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِعَآء إِنْ أَرْدَنَ تَعَصَّلًا لِتَبْتَغُوا عَرَمَى ٱلْخَيَرِةِ ٱلدُّلْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِحْرَاهِهِنَّ غَفْرِزْ رَحِيمٌ ٣٠ وَلَقَدُ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّناتٍ وَمَقَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِطَةً لِلْمُتَّقِينَ اللَّه نُورُ السَّبَوَاتِ وَالزَّرْفِ مَقَلَ نُورِةِ كَيْفْكَاةٍ بِيهَا مِصْبَاعٌ ٱلْمِصْبَاعُ فِ زُجَاجَةٍ ٱلرُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِّقٌ يُوقَدُ مِنْ فَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ رَيْتُونَةٍ لَا هَرْقِيَّةِ وَلا خَرْبِيَّةِ يَكَاهُ رَيْنُهَا يُضِيُّ وَلُو لَمْ تَبْسَسُهُ نَارٌ لُورٌ عَلَى لُورٍ يَهْدِي ٱللَّهُ لِغُورِهِ مَنْ يَهَآءُ وَيَصْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْقَالَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ هَيْءٍ عَلِيمٌ ٣١ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَنْ تُوْفَعَ رَيُكُكُمْ فِيهَا ٱشْبُهُ يُسَرِّجُ لَهُ فِيهَا بِٱلْفُكْرِ وَّالْآصَالِ ٣٧ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْمِ ٱللَّهِ وَإِنَّامِ ٱلصَّلَوةِ وَإِينَاهَ ٱلرَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَعَلَّبُ فِيهِ ٱلْفُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ٣٨ لِيَجْرِيَهُمُ ٱللُّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيكُهُمْ مِنْ فَصْلِهِ وَٱللَّهُ يَرُّرُنِّي مَنْ يَشَآء بِقَيْم حِسَابِ ٣٩ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلطَّهْآنُ مَآءَ حَتَّى إِذَا جَآءُهُ لَمْ يَجِدُهُ هَيًّا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِنْدَهُ فَوَقَّاهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ أو كَظُلْمَاتٍ في بَعْمٍ لِجِّتِّي يَغْضَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِعِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِع سَخَابٌ ظُلْمَاتٌ بَعْضُهَا نَوْىَ بَعْضِ إِذَا أُخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدُ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ

سورة النور ٱللَّهُ لَهُ نُورًا قَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ١٦ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّجُ لَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَاقَاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلاقهُ وَتَسْبِيعَهُ وَّاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَغْعَلُون إلَّاء مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ٣٣ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَّلِفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزَّلُ مِنَ ٱلسَّمَآهِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِدِ مَنْ يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَآء يَكَادُ سَنَا بَرْقِعِ يَدُهَبُ بِٱلْأَبْصَارِ مَ يُعَلِّبُ ٱللَّهُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَبْصَارِ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَاتَّةٍ مِنْ مَآء نَيِنْهُمْ مَنْ يَنْشِي عَلَى بَطْيِهِ رَمِنْهُمْ مَنْ يَنْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ رَمِنْهُمْ مَنْ يَنْشِي عَلَى أَرْبَعِ يَعْلَقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَأَللَّهُ يَهْدِى مَنْ يَهَافَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٩ وَيَقُولُونَ آمَنًّا بَّاللَّهِ وَبَّالرُّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقًى مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَاثِكَ بِٱلْمُوْمِنِينَ ٧٠ وَإِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَعْكُمَ مَيْنَهُمْ إِذَا فُويكَى مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ٨٠ رَأَنْ يَكُنْ لَهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُدْعِينِنَ ١٩ أَلِي عُلْوِيهِمْ مَرَضٌ أَمِ الرَّتَابُوا أَمْ يَعَانُونَ أَنْ يَجِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَاكِكَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ \* وَإِنَّهَا كَانَ قَوْلُ ٱلْمُرْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِنَّى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَعْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَبِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٥ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَعْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْعِ فَأُولَاتِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ١٠ وَأَقْسَبُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيُّهَانِهِمْ لَثِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةً مَعْرُونَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٣٠ قُلْ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهَا عَلَيْهِ مَا حُيِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُيِّلُتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَذُوا وَمَا هَلَى "الرُّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلاغُ ٱلنبيينُ مِ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَتْهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ وَلَيْبَكِّلَنَّ لَهُمْ

هِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَى لَهُمْ رَلَيُبَدِّلْتَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَرْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْنًا وَمَنْ كَمْمَ بَعْدَ ذَلِكَ تَأُولَاكِكَ كُمْ ٱلْفَاسِفُونَ ٥٠ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآفُوا ٱلرِّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَبُونَ ٩٥ لَا تَخْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ وَلَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْدِنُكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيُّمَانُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ٱلْخُلُمَ مِثْكُمْ فَلَكَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَوِقِ ٱلْغُمِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَّابَكُمْ مِنَ ٱلطَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوِةِ ٱلْعِشَآء قَلَتُ مَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاعٌ بَعْدَعُنَّ طَوَّالُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٨٠ وَإِذَا بَلغَ ٱلْأَطْقَالُ مِنْكُمُ ٱلْخُلُمَ قَلْيَسْتَأْنِدُوا كَمَا ٱسْتَأْذَنَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٠ وْٱلْقْرَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآء ٱللَّاتِي لَا يَرْجُونَ بِكَاحًا فَلَيْسَ مَلَيْهِنَّ جُنَاجٌ أَنْ يَضَعْنَ فِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِرِينَةٍ رَأَنْ يَشْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ زَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ١٠ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَّجْ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَّجْ وَلا عَلَى الْمَريضِ حَرَجْ وَلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ نُيُرِيكُمْ أَوْ بُيُوبِ آبَآئِكُمْ أَوْ بُيُوبِ أَمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْرَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَرَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَغْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّا يِكُمْ أَرْ بُيُوتٍ أَخْرَا لِكُمْ أَرْ بُيُوتٍ خَالَا يَكُمْ أَرْ مَا مَلَكُتُمْ مَفَا يَحُهُ أَرْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَرْ أَشْتَاتًا ١١ فَإِذَا دَخَلُتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٣ إِنَّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ رَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْمٍ جَامِعِ لَمْ يَدُعَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ يُؤُمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا ٱسْتَأْنَغُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِثْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٩٣ كَ عَبْعَلُوا دُهَا الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُهَا مَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلُمُ اللَّهُ الْمِينَ يَعَسَلُلُونَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ الْمِينَ يَعَسَلُلُونَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِينَا قُلْ يُسْتَعِلُهُمْ مَكَابُ أَلِيمٌ ٩٩ أَلَا إِنْ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْمُمُ مَا أَلْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إلَيْهِ تَيْنَتُمْهُمْ بِمَا عَبِلُوا وَآلِكُ بِكُلِي عَلَيْ مَعْمُ مَا اللهِ عَلَيْتَمْهُمْ بِمَا عَبِلُوا وَآلِكُ بِكُلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ مِمَا عَبِلُوا وَآلِكُ بِكُلِي عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ مِمَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ مِمَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

## سورة الفرقان

#### مكّية وهي سبع رسبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ١٣ إِذَا رَأَتُهُمْ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ سَبِعُوا لَهَا تَعَيَّظًا وَزَفِيرًا ١٠ وَإِذَا أَلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرِّيينَ دَعَوًا هُنَالِكَ ثُبُورًا ١٥ لَا تَدْعُوا ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَٱدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ١٦ قُلَ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنْةُ ٱلْقُلْدِ "الَّتِي وْهِكَ "الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآء وَمَصِيرًا ١٧ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَارُّنَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعُمَّا مَسْوَّلًا ١٨ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ نَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَصْلَلْتُمْ عِبَادِى هَوُّلَاهَ أَمْ ثُمْ ضَلُّوا ٱلسَّبِيلَ ١٩ قَالُوا سُنْجَاتَكَ مَا كَانَ يَنْبَعِي لَنَا أَنْ نَتَّجِدُ مِنْ نُونِكَ مِنْ أُولِيَّا ۗ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَّابَاءُهُمْ حَتَّى نَسُوا ٱلذِّكُمَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ١٠ نَقَدُ كَدُّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ قَهَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْقًا وَلَا تَصْرًا ١٦ وَمَنْ يَظْلِمْ مِثْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ٣٢ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْبُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَبْشُونَ فِي ٱلْأَسْرَايِ وَجَعَلْتَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ٣٣ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَاثِكُهُ أَوْ تَرَى رَبَّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ رَعَتُوا غُثُوا كَبِيرًا ٢٠ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْبَلَآئِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَثِذِ لِلْحُبْرِمِينَ وَيَقُولُونَ فِحْرًا تَجُورًا ١٥ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَيلُوا مِنْ عَبَلِ تَجَعَلْنَاهُ عَبَاءَ مَنْتُورًا ٣٠ أَعْجَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَيْدٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ١٠ وَيَوْمَ تَشَلَقُ السَّمَاءَ بِٱلْعَمَامِ وَنُوِّلَ ٱلْمَلَاكِكَةُ تَنْزِيلًا ١٨ أَلْمُلك يَرْمَيْدٍ ٱلْحُقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ عَسِيرًا ٢٩ وَيَوْمَ يَعَضَّ ٱلطَّالِمْ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيَّتنِي ٱلْخَدْتُ مَعَ ٱلرُّسُولِ سَبِيلًا ٣٠ يَا رَيْلَتَي لَيْتَنِي لَمْ أَلِحِهُ فَلَانًا خَلِيلًا ٣٠ لَقَدُ أَصَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْمِ بَعْدَ إِذْ جَآءنِي رَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ٣٦ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱلَّقَدَٰوا هَذَا ٱلْقُرْآنَ مَخْصُرًا ٣٣ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِنَ ٱلْخُرِمِينَ وَكَفَى

11 2

برَبِّك هَادِيًا وَنَصِيرًا ٣٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلًا نُوْلً عَلَيْهِ ٱلْقُوْلَ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُقَبِّتَ بِعِ فُوَّادَكَ وَرَدَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ٣٠ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِثْنَاكَ بِالْخُقِيِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ٣٩ أُلَّدِينَ يُحْفَرُونَ عَلَى رُجُوهِهمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَاثِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ٣٠ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَةُ أَخَاهُ عَرُونَ وَزِيرًا ٣٨ تَقُلُنَا أَدُعَبًا إِلَى ٱلْقَرْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا نَدَمَّرْتَاهُمْ تَدْمِيرًا ٣٩ وَقَوْمَ دُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا ٱلرُّسُلَ أَهْرَقْتَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَمْتَكُنَا لِلطَّالِيينَ عَذَابًا أَلِيبًا ﴿ وَعَادًا وَقَبُوهَ وَأَضَّابَ ٱلرِّسِ رَقُورُكَا تَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ١٠ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْقَالَ وَكُلًّا تَبْرُكَا تَثْبِيرًا ٣٠ وَلَقَدْ أَتَوًا عَلَى ٱلقَرْبَةِ ٱلَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسُّوهِ أَلَلُمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ٣٣ رَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّعِيدُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَدَا ٱلَّذِي بَعَتَ ٱللَّهُ رَسُولًا ٢٠ إِنْ كَانَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لُولًا أَنْ صَبَّرُنَا عَلَيْهَا رَسَوْق يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْقَدَابَ مَنْ أَضَلُ سَبِيلًا ١٠٠ أَرَأَيْتَ مَن ٱلَّقَدَ إِلْهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ رَكِيلًا ١٩٩ أَمْ تَعْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْتَعُون أَرْ يَفْقِلُونَ إِنْ ثُمُّ إِلَّا كَالْأَنْقَامِ بَلْ ثُمُّ أَضَلُّ سَبِيلًا ١٠٠ أَلَمْ ثَمَّ إِلَى رَبِّك كَيْفَ مَدُّ ٱلظِّلُّ رَلَّوْ هَآءً لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمٌّ جَعَلْنَا ٱلمُّبْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا م فُمّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ه وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ لِبَلسًا وَّاللَّوْمَ سُبَاقًا وَجَعَلَ اللَّهَارَ نُهُورًا ٥٠ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُهُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّبَآء مَآء طَهُورًا ١٥ لِلْحُبِي بِدِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمًّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِي كَثِيرًا ١٥ وَلَقَدُ صَرِّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَدَّكُورُا نَأْتَى أَكْثُمُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ٣٠ وَلَوْ هِثْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا م ه فَلَا تُطِع ٱلْكَايِرِينَ رَجَاهِمُعُمْ بِيهِ جِهَادًا كَبِيرًا ٥٥ رَعُو ٱلَّذِي مَرَةٍ ٱلْبَعْرِيْنِ هَذَا عَدُبُ نُرَاتُ وَهَذَا مِلْحُ أَجَاجُ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجُرًا مُحُورًا ٥٥ وَهُوَ

ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاء بَهُوا تَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا رَكَانَ رَبُّكَ تَدِيرًا ويَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْقَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِمُ عَلَى رَبِّهِ طَهِيرًا ٨٠ وَمَّا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَهِّرًا وَنَذِيرًا ٥٠ فَالْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجْمِ إِلَّا مَنْ هَآء أَنْ يَتَّعِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ١٠ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَتَّى ٱلَّذِي لَا يَمُونُ وَسَيِّمُ يَحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِكُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا أَلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَّالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَعَى عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَنُ نَاسًألُ بِعِ خَبِيرًا ١١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ٱلْمُحُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا ٱلرَّحْمَنُ أَنْهُدُ لِبَا ٣ قَبَارَكُ ٱلَّذِى جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآء بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا تَأْمُوْنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا سِرَاجًا وَقَمَوًا مُنِيرًا ٩٣ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذُّكُمْ أَوْ أَرَادَ هُكُورًا ﴿ وَعِبَاهُ "الرَّحْمَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلدُّرْفِي هَوْتًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا ٥٠ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ نَجَّدَا وَقِيَامًا ٣١ وُٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَاجَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ١٧ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَغْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ١٨٠ وَٱلْكِينَ لَا يَكْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَمَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱللَّهْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحُقِي وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِك يَلْق أَقَامًا ٩٩ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ رَيِّعْلُدٌ بِيعِ مُهَاكًا ١٠ إِلَّا مَنْ تَابُّ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَاقِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّآتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ١٠ وَمَنْ تَابَ وَعَبِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ٣ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلرُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِٱللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ٣٣ وَٱلَّذِينَ إِذَا نُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُبْيَاتًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَثُرِيَّاتِنَا تُرَّةً أَغْيُنِ وَآجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَّامًا ٥٠ أُولَاتِيَا يُجْزَرُنَ ٱلْفُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلَامًا ٢٩ خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ٧٠ قُلْ مَا يَعْبَرُّ بِكُمْ رَبِّى لَوْلَا دُهَارُكُمْ فَقَدْ كَذَّبَتْمْ نَسُوكَ يَكُونُ لِرَامًا

## سورة الشعرآء

مكية وهي مائنان وثبان وعشرون آية

بسم الله الرحبن الرحيم ا طَسَمَ قِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٣ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ تَفْسَكَ أَلَّا يَكُولُوا مُؤْمِنِينَ ٣ إِنْ نَهَا نُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلسَّبَاءَ آيَةً نَطَلَّتْ أَعْنَاتُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ء وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْمٍ مِنَ "الرَّحْمَنِ مُعْدَتِ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِفِينَ ، مَقَدْ كَذَّبُوا مَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَآءُ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْرِوْنَ ١ أُوَّلَمْ يَرَوُّا إِنَّ ٱلْأَرْفِ كُمْ أَلْبَقْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ رَرْجٍ كَرِيمٍ ٧ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمْ مُرْمِنِينَ ٨ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ١ وَإِنْ ذَاتَى رَبُّكَ مُوسَى أَن ٱتَّتِ ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٠ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ ١١ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُون ١١ وَيَضِيقُ صَدُرِى وَلَا يَنْطَلَقُ لِسَابِي فَأَرْسِلُ إِلَى هَرُونَ ١١٠ وَلَهُمْ هَلَيَّ ذَنْبٌ عَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ١٦ قَالَ كَلَّا فَأَدُهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَعِفُونَ هِ تَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَبِينَ ١٩ أَنْ أَرْسِلُ مَعْنَا يَنِي إِسْرَآيُنَ ١٧ قَالَ أَلَمْ كُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلِيثُتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِلِينَ ١٨ وَفَعَلْتَ تَعْلَمْكَ ٱلَّذِي نَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ M قَالَ نَعَلَمْهَا إِنَّا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّالِينَ ٢٠ تَقْتَرُتُ مِلْكُمْ لَبًّا خِفْتُكُمْ تَوَقَبَ لِي رَبِّي خُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٣ رَتِلُكَ نِعْمَةً تَهُنَّهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَّدتً بَنِي إِسْرَآئِكَ ٣٣ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَالَبِينَ ٣٣ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِينِينَ

١٨ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَعِعُونَ ١٥ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَاتِكُمُ ٱلْأَوِّلِينَ ٢٩ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَحَقِنُونٌ ١٠ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَعْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمًا إِنْ كُلْتُمْ تَعْقِلُونَ ١٨ قَالَ لَثِنِ ٱلْقَدَتَ إِلَهًا غَيْرِى لَأَجْعَلَتُكَ مِنَ ٱلْمَجُونِينَ ١٩ قَالَ أَوْلُو جِثْتُكَ بِهَيْءِ مُبِينِ ٣٠ قَالَ فَأْتِ بِدِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٣١ فَأَلَّقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ فُعْبَانٌ مُبِينٌ ٣٣ رَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءَ لِلنَّاطِرِينَ ٣٣ قَالَ لِلْبَلَّا حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ٣٠ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِحِدِهِ نَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ٣٠ قَالُوا أَرْجِهُ رَّأَخَاءُ رَّأَنْقَتْ فِي ٱلْمَدَآتِينِ خَلِهِرِينَ ٣٩ يَأْفُوكَ بِكُلِّ تَحَّارِ عَلِيمٍ ٣٧ أَخْمِعَ ٱلسُّحَرَّةُ لِبِيقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومٍ ٣٨ رَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ تُعْتَمِعُونَ ٣٩ لَعَلَّنَا نَتَّهِمْ ٱلسُّحَرَةَ إِنْ كَانُوا ثُمُ ٱلْقَالِبِينَ مَ قَلَمًا جَآءَ ٱلسُّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعُونَ أَيُّنْ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُتًا نَحْنُ ٱلْقَالِبِينَ ١٠ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَبِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ١٩ قَالَ لَهُمْ مُوسَى ٱلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ٣٣ قَأَلَقُوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِرَّةِ يَرْهَرْنَ إِنَّا لَكُعْنُ ٱلْقَالِبُونَ ٢٠ فَأَلَّقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ٥٠ قَأْلُقِي ٱلحَّقَرَةُ سَاجِدِينَ ٥٩ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَقَرُونَ ٨٨ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ تَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكِيبِرُكُمْ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلنِّحْمَ تَلَسَّوْفَ تَعْلَمُونَ ١٠ لَأَقَطِّعَنَّ ٱلَّذِينَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلأَصَلِبَتَّكُمْ أَجْبَعِينَ ٥٠ قَالُوا لَا ضَيْمَ إِنَّا إِنَّ رَبِّنَا مُثْقَلِبُونَ ١٥ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَاتًا أَنْ كُنَّا أَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ " وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْم بِعِبَادِى إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ٣٠ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآثِين حَاشِرِينَ مه إِنَّ عَزُّلُهُ لَشِرْدِمَةٌ تَلِيلُونَ مه وَإِنَّهُمْ لَنَا لَفَآتِطُونَ ٩٥ وَإِنَّا لَجَيِيعٌ حَافِرُونَ ٧٠ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ رَعْيُونِ ٨٨ وَكُنُورٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ٥٩ كَذَلِكَ وَأُورَكْنَاهَا بَنِي إِشْرَآتِكَ ١٠ فَأَتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ١١ فَلَبًّا تَرَآءَ ٱلْجَمْعَانِ قَالَ

سوراة الشعرآء أَخْعَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ٣ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِى رَبِّى سَيَهْدِينِ ٣٠ فَأَوْحَيْنَا إِنَّى مُوسَى أَنِ ٱصْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْبَعْمَ فَٱنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ نِرْيي ْ كَالطَّرْدِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْآخَرِينَ ١٠٠ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْبَعِينَ ٩٩ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ١٧ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِيينَ ١٨ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ١٩ وَٱقْلَ عَلَيْهِمْ نَبّاً إِبْرَهِيمَ · و إِذْ قَالَ لِأَبِيةِ وَقَرْمِةِ مَا تَعْبُدُونَ ١٠ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَتَطَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ١٣ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ١٣ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ٣٠ قَالُوا بَنْ وَجَدْنَا آبَآءنا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ٥٠ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ١٠٠ أَتْتُمْ وَآبَارُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ١٠٠ فَإِنَّهُمْ عَدُوًّ لِى إِلَّا رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ١٠٠ ٱلَّذِى حَلَقَنِي فَهُرَ يَهْدِينِ ٢١ زَّالَّذِي هُوَ يُطْعِبُنِي رَيَسْقِينِ ١٠ رَإِذَا مَرِفْتُ فَهُوَ يَمْفِينِ ١٨ وَّالَّذِى يُبِيتُنِي قُمَّ يُحْبِينِ ١٨ وَّالَّذِى أَطْبَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِئْتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ١٨٨ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَٱلْخِفْنِي بِٱلصَّالِحِينَ مِهُ وَٱجْعَلُ لِي لِسَانَ صِدْي فِي ٱلْآخِرِينَ مِه وَٱجْعَلْنِي مِنْ وَرَكَةِ جَلَّةِ ٱلنَّعِيمِ ١٩ وَٱلْمَعْمُ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّالِينَ ١٨ وَلَا تُعْرِينِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ٨٨ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ٨٩ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِعَلْبِ سَلِيمٍ ١٠ وَأُرْلِقَتِ الْمُتَّلَّةُ لِلْمُثِّقِينَ ١١ وَمُرْرَتِ الْجِيمُ لِلْقَارِينَ ٣ رَقِيلَ لَهُمْ أَيْتَهَا كُنْتُمْ تَعْبُكُونَ ٣٣ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ﴿ فَكُنْكِبُوا فِيهَا ثُمْ وَٱلْغَارُونَ ﴿ وَجُنُونُ إِبْلِيسَ المُجْمَعُونَ ٩٩ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ١٠ ثَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِين إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِ "الْعَالَيدِنَ ٩٠ وَمَا أَصَلْنَا إِلَّا "الْمُعْرِمُونَ ١٠٠ قَبَا لَنَا مِنْ إِلَا الْمُعْرِمُونَ ١٠٠ قَبَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ١٠١ وَلَا صَدِيقٍ حَبِيمٍ ١٠١ قَلُو أَنَّ لَنَا كُرَّةٌ فَتَكُونَ مِنَ ٱلنَّوْمِنِينَ ١٠٣ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتُرُهُمْ مُرُّمِنِينَ ١٠٠٠ رَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ الرَّحِيمُ ١٠٠ كَدَّبَتْ قَوْمُ نُي الْمُرْسَلِينَ ١٠٩ إِنْ قَالَ لَهُمْ أَخْرِهُمْ نُو ۖ أَلَا

تَقَفُّونَ ١٠٧ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ١٠٨ فَالْقُوا ٱللَّةَ وَأَطِيعُونِ ١٠٨ وَمَا أَسْأَلُكُمْ مَلْهُ مِنْ أَجْرِي إِنَّ أَلْمَالِيمُ وَاللَّةِ وَأَطِيعُونِ ١٠٨ وَمَا أَسْأَلُكُمْ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ١١٠ مَالُّقُوا ٱللَّةَ وَأَطِيعُونِ ١١١ مَاللَّهُ اللَّهُ وَالْطِيعُونِ ١١٠ مَا اللَّهُ عَلَيْنِ لَمْ اللَّهُ اللَّهُ مَلِينَ ١١٠ إِنْ وَحَسَائِهُمْ إِلَّا مَلِي وَمَا مَلْهُ وَلَمْ اللَّهُ مِينَ ١١٠ وَمَا أَمَا بِطَارِهِ ٱلنُّومُينِينَ ١١٠ إِنْ أَلُمْ تَتَتَعِيدًا لَمُن لَتَحَمِّونَ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

خُنُ بِهُعَكَبِينَ ١٩٠١ تَكَبَّدُهُ فَأَعْلَكُتَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَةً وَمَا كَانَ آَخُتُوهُمُ أَمُوهُمُ مُوْمِينِينَ ١٩٠١ كَذَّبَتُ تَمُوهُ ٱلْمُرْسَلِينَ مُوْمِينِينَ ١٩٠١ لَكُنَّبَتُ تَمُوهُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٩٠١ إِنِّي لَكُمْ رَسُولًا أَمِينُ ١٩٠١ عَلَى ١٩٠١ وَمَا أَشَالُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ١٩٠١ وَمَا أَشَالُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ١٩٠١ وَمَا أَشَالُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ١٩٠١ وَمَعْرِينَ فِيمَا هَلْعُمَا آمِنِينَ ١٩٠١ فِي جَمَّاتٍ وَمُعْرِينَ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللّ

سورة الشعرآء ١٥٠ فَا تَقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٥١ وَلَا تُطِيعُوا أَمْمَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٥٣ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ في ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٥٣ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُحَدِّدِينَ ١٥٦ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٍّ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآلِيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٠٠ قَالَ هَذِهِ نَاقَةً لَهَا هِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَرْمِ مَعْلُومِ ١٥١ وَلَا تَبَسُّوهَا بِشُوَّه نَيَأُخُذَكُمْ عَذَابُ يَرْمٍ عَظِيمٍ ١٥٧ نَعَقَرُوهَا فَأَصْبَعُوا فَادِمِينَ ١٥٨ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٥١ وَإِنَّ رَبُّك لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٩٠ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٩١ إِذْ قَالَ لَهُمْ أُخُوهُمْ لُوطٌ أَلَّا تَتَّقُونَ ١٩٢ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٩٣ فَٱتَّفُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٩٠ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْمٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَبِينَ ١٩٥ أَتَأْتُونَ ٱلدُّكُوانَ مِنَ ٱلْعَالَبِينَ ١٩٩ وَتَكَرُّرُنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلُ أَتْتُمْ قَرْمٌ عَادُونَ ١٩٧ قَالُوا لَثِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطٌ لَقَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخُوْرَجِينَ ١٩٨ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ ٱلْقَالِينَ ١٩٩ رَبِّ نَجِّيي رَأَهْلِي مِنَّا يَعْمَلُونَ ١٠٠ تَكَبَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ١١١ إِلَّا عَجُورًا فِي ٱلْقَاهِرِينَ ١١١١ كُمَّ دَمَّرُدَا ٱلْآخَرِينَ ١١٣٠ وَأَمْطُونًا عَلَيْهِمْ مَطُرًا فَسَآءَ مَظَرُ ٱلْمُنْذَوِينَ ١٧٠ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتُرُهُمْ مُومِّنِينَ ١٧٥ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ١٨١ كَلَّبَ أَتْحَابُ

الْأَيْكِةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١١٧ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١١٨ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ١٠١ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٨٠ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٨١ أَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْخُسِرِينَ ١٨٢ وَرِفُوا إِيَّالْقِسْطَاسِ ٱلْبُسْتَقِيمِ ١٨٣ وَلَا تَبْعَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْفُوا فِ ٱلْأَرْضِ أُمُفْسِدِينَ ١٨٣ وَأَتَّقُوا ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلأَرِّلِينَ ١٨٥ قَالُوا إِنَّمَا أَلْتَ

مِنَ ٱلْمُحَيِّرِينَ ١٨٩ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٍّ مِثْلُنَا وَإِنْ نَطَلْكُ لَبِنَ ٱلْكَاذِبِينَ  رَتِى أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨١ تَكَذَّبُوهُ مَا كَكُمُّهُ مَا كَنْ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ مَا عَلَمُ مَذَابُ يَرْمِ الطَّلَّةِ إِلَّهُ كَانَ مَا كَلَّا مَا مَانًا مَا اللَّهُ عَلَى الْحَثَرُعُمُ مُرْمِينِينَ ١٩١ وَإِنَّ لَا لَكَةً وَمَا كَانَ أَحْتَرُعُمُ مُرْمِينِينَ ١٩١ وَإِنَّ الْوَرْمُ وَلَا يَعِ الرُّومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُعِينِي مُعِينِ مُعِينِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا كَانَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا كَانُوا اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا كَانُوا اللَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا كَانُوا اللَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا كَانُوا اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا كَانُوا اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا كَانُوا اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ الْمُعْمَالُوا اللَّهُمْ الْمُعْلِقُومُ اللَّهُمْ الْمُعْلِقُومُ اللَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا كَانُوا اللَّهُمْ اللَّهُمْ الْمُعْمَالُومُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا كَانُوا اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْمُعْلِقُومُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْمُنْ الْمُعْلِقُومُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْمُؤْمُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْلِقُومُ الْمُعْمَالُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمُولُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمُ عَلَيْمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْ

إِسْرَآكِلُ ١٨ وَلَوْ مَرْلُنَاهُ عَلَى بَغْنِى الْأَعْقِبِينَ ١٩١ نَقْرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَافُوا بِهِ مُرْمِينِينَ ٢٠٠ كَذَلِكَ سَلَكَتَاهُ فِي قُلُوبِ الْكَغْرِمِينَ ١٠١ لاَ يُرْمِئُونَ بِعِ حَتَّى يَرُوا الْلَهَابُ الْلَّلِيمَ ٢٠٠ نَيَاتُيهُمْ بَقْتَاةً وَهُمْ لَا يَشْفُونُونَ ٣٠٠ نَيَكُولُوا عَلَ كَنَى مُنْظُرُونَ ١٠٠٠ أَنَهِمَدَايِنَا يَسْتَغْفِلُونَ ١٠٠ أَوْرَأَيْتَ إِنْ مَتَّفْتَاهُمْ سِنِينَ ٢٠٠ فُمْ جَآفِهُمْ مَا كَافُوا يُوعَدُونَ ١٠٠٠ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَافُوا يُمَتَّفُونَ ٢٠٠ وَمَا أَهْلَكُمْنَا مِنْ تُوجِّعُ إِلَّا لَهَا مُنْذُرُونَ ١٠٠١ دِكْوَى وَمَا كُمُّا طَالِيمِينَ ٢٠٠ وَمَا تَتَوَلَّتُ بِهِ الْمُنْظِينُ ١١١ وَمَا يَنْجَعِى لَهُمْ وَمَا يَسْتَظِيفُونَ ١١٢ إِنَّهُمْ عَنِ السَّعْ لِمُعْرَفُونَ ١١٣ قَلَا تَدُعْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَيْهَا إِلَيْهَا مَنَ تَتْكُونَ مِنْ ٱلْهُعَلِيمِينَ

اللهُ وَأَلْخِرُ عَمِيرَكُكَ الْأَقْرَبِينَ ١١٥ وَآهَلِهُ جَمَاحَكَ لِبَنِ الْبَعْكَ مِنَ الْنُوْمِينَ ١١٩ وَآهَلِهُ عَلَى الْعَزِيزَ الرَّحِيمِ ١١٩ وَآهَلُهُ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ١١٩ اللهُ عَنْ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ١١٩ اللهُ عَنْ السَّيِعُ ١١٨ اللهُ عَنْ السَّيعُ السَّيعُ ١١٨ اللهُ عَنْ السَّيعُ السَّيعُ ١١٨ عَلَى أَنْتُكُمُ عَلَى مَنْ تَتَوَّلُ السَّياطِينُ ١١٣ تَتَوَّلُ عَلَى كُلِ اللهِ اللهُ عَنْ السَّعْمَ وَأَكْتَرَاهُمُ كَانِئُونَ ١٢٨ وَالشَّعَرَاهُ مِنْ اللهُ عَنْ السَّعْمَ وَأَكْتَرَاهُمُ كَانِئُونَ ١٣٨ وَالشَّعَرَاةُ يَتَبِعُهُمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُونُ مَا لا اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَيْكُمُ عَلَى وَاللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اله

٣١٨ وَّٱلْقَصَرُوا مِنْ بَعْدِهِ مَا ظُلِمُوا رَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَنَّ مُنْقَلَبٍ يَتَعَلِّمُونَ

و النبل أو ا

# كية وهي خمس وتسعون اية يشم الله الرّحيم الله الرّحيم

 ا طس تلك آيَاتُ ٱلْقُرْآنِ رَكِتَابٍ مُبِينٍ ٣ هُدًى رَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ٣ ٱلَّذِينَ يُقِينُونَ ٱلصَّلَوةَ رَيُرُّتُونَ ٱلرَّكُوةَ رَفُمْ بِٱلْآخِرَةِ أَمْ يُوقِنُونَ ٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ رَبُّنَّا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ نَهُمْ يَعْمَهُونَ ، أُولائِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّ ٱلْعَدَابِ رَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ثُمُ ٱللَّحْسَرُونَ ٩ وَإِنَّكَ لَعُلَقًى ٱلْفُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ، إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِلَى آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا يِخَبَمِ أُوْ آكِيكُمْ بِشِهَابِ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ قَصْطَلُونَ ٨ فَلَبًّا جَآءَهَا نُودِي أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْعَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ • يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ وَأَلَقِ عَصَاكَ عَلَمًّا رَآهَا تَهْتَرُّ كَأَنَّهَا جَانَّ رَبِّي مُدْبِرًا رَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَىَّ ٱلْبُرْسَلُونَ ॥ إِلَّا مَنْ طَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ خُسْنًا بَعْدَ سُوَّ فَإِلَى عَفُورٌ رَحِيمٌ ٣ وَأَدْحِلْ يَدَكَ فِي جَسْبِكَ تَعْنُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْمِ سُوَّ فِي فِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْغَوْنَ رَقَوْمِةِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ١٣ فَلَمًّا جَآءَتُّهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْم مُبِينَ ١٠ وَجَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَتَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٥ وَلَقَدُ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْنَانَ عِلْنَا وَقَالَا ٱلْخُيْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَصَّلَنَا عَلَى كَثِيمٍ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٩ رَوَرِكَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ رَقَالَ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ ٱلطَّيْمِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلّ شَيْء إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْنُبِينُ ١٧ وَحُشِمَ لِسُلَيْبَانَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِيِّ وَٱلْإِنْسِ رَّالطَّيْمِ فَهُمْ يُورَهُونَ ١٨ حَقِّى إِذَا أَتَوَّا عَلَى رَاهِ ٱللَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةً

يَا أَيُّهَا ٱلنَّبْلُ ٱنْخُلُوا مَسَاكِتَكُمْ لَا يَخْطِئَتُكُمْ سُلَيْبَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُورُونَ ٣ قَتَبَسَّمَ صَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ يِعْبَنَكَ ٱلَّتِي ٱلْغَبْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَٱنْضِلْنِي بِرَحْمَيْك فِ عِبَادِكَ ٱلصَّالِحِينَ ٢٠ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ نَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْفَآثِينِينَ ٢١ لأُعَذِّبَتُهُ عَمَابًا هَدِيدًا أَوْ لأَذْبَعَتُهُ أَوْ لَيَأْتِيَتِي بِسُلْطَان ٣٢ فَبَكُثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ يُحِطْ بِعِ وَجِثْتُكَ مِنْ ٣٣ إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ هَيْ٠ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ٢٠ وَجَداتُهَا وَتَوْمَهَا يَاتَجُدُونَ لِلشَّبْسِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَرَيَّنَ لَهُمْ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدُّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ١٠ ٱلَّا يَهُهُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِي لِخْرِجُ ٱلْخَبْء فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا نُعْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ٢٦ أَلِلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ٢٧ قَالَ سَنَنْظُمُ أَصَدَقْت أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْكَانِبِينَ ١٨ إِنْعَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَٱلْقِدْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرُ مَا ذَا يَرْجِعُونَ ٢١ قَالَتْ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَأُ إِنِّي أُلِّقِي إِلَّ كِمَابٌ كَرِيمْ ٣٠ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ٣١ أَلَّا تَعْلُوا عَلَى وَأَثُونِي مُسْلِيِينَ ٣٣ قَالَتْ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُلْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ٣٣ قَالُوا خَنْ أُولُوا ثُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأُمْرُ إِلَيْكِ فَٱنْظُرِى مَا ۚ ذَا تَأْمُرِينَ ٣٠ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَكُوهَا وَجَعَلُوا أَعِرَّةً أَهْلِهَا أَذِلْكُ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ٣٥ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِمْ بِهَدِيْةٍ فَغَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ٣٦ فَلَمًّا جَآءَ سُلَيْمَانَ قَالَ ٱلْمُحْرَدَن بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلُ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَقْرَحُونَ ٣٧ إِرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَتَأْتِيَتُهُمْ بِجُنُودٍ لَا تِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ٣٨ قَالَ يَا أَيُّهَا ٱلْبَلَا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِبِينَ

٣٩ قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ ٱلْجِينِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ رَإِتِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ٩٠ قَالَ ٱلَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا آثِيكَ بِعِ تَبْلَ أَنْ يَرْتَدُّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَبًّا زَّأَةً مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْل رَبِّي لِيَبْلُونِي أَأَشْكُمُ أَمْ أَكْفُمُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّهَا يَشْكُمُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنّ رَبِّي غَلِيٌّ كَرِيمٌ ١٩ قَالَ نَكُورُوا لَهَا عَرْهَهَا نَنْظُمْ أَتَهْتَدِى أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَذُونَ ٣٠ قَلَبًا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِنْ تَبْلِهَا رَكُنَّا مُسْلِعِينَ ٣٣ وَصَدَّقَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمِ كَافِرِينَ ٣٠ قِيلَ لَهَا ٱلْخُلِي ٱلصَّرْجَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لِجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَوَّدٌ مِنْ قَوَارِيمَ هُ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَبْتُ نَفْسِي وَأَسْلَبْتُ مَعَ سُلَيْنَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَبِينَ ٣٩ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُونَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَن ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ فَإِذَا ثُمْ فَرِيقَان يَغْتَصِمُونَ ١٠ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَجُعُلُونَ بِٱلسَّيْقَةِ قَبْلُ ٱلْخُسَنَةِ لَوْلاً تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُوْحَمُونَ ١٩ قَالُوا ٱطَّيَّرْتَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَآيُرُكُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ بَلْ ٱنْتُمْ قَوْمٌ تُقْتَلُونَ ١٩ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلأَّرْضِ وَلا يُصْافِحُونَ \* وَ قَالُوا تَقَاسَبُوا بِاللَّهِ لَلْبَيِّتَتُهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَتَقُولُنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهدُنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَايِغُونَ ١٥ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَّرْنَا مَكُرًّا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٣٠ فَالْطُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا نَصَّرْتَاهُمْ وَقَرْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ٣٠ فَيَلْكَ بُيُوتُهُمْ خَارِيَّةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَرْمٍ يَعْلَمُونَ عَه وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ٥٠ وَلُوهًا إِذْ قَالَ لِقَرْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِهَة وَأَنْتُمْ نُبْصِرُونَ ٥٩ أَثِنُّكُمْ لَتَأْقُونَ ٱلرِّجَالَ هَهْوَةً مِنْ دُونِ ٱلنِّسَاء بَلُ أَتْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ ٥٠ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَرْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ تَرْكِيكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَعَطَهْرُونَ ١٥ فَأَتَجَيْنَاهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا

حود ٠٠

مِنَ ٱلْفَابِرِينَ ٥٩ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًّا نَسَاء مَطَرُ ٱلْمُنْكَرِينَ لِلَّهِ رَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى أَللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ١١ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّبَآءَ مَآءً فَأَنْبَعْنَا بِهِ حَدَآثِقَ ذَاتَ بَهُجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِعُوا شَجَرَهَا أَإِلَةً مَعَ ٱللَّهِ بَلُ ثُمُّ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ١٠ أُمِّنْ جَعَلَ ٱلْأَرْقَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَعْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَةً مَعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْتَرُفُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٣ أَمَّنْ لِجِيبُ ٱلْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاءُ رَيِّكُشِفُ ٱلسُّرَّةِ رَيِّعَلَّكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ ٱلِلَّهُ مَعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكُّرُونَ ١٠٠ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْر وَمَنْ يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحِ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْبَتِهِ ٱللَّهُ مَعَ ٱللَّهِ تَعَالَى ٱللَّهُ عَبًّا يُشْرِكُونَ أمَّنْ يَبْدَوُ الْخَلْق فُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاء وَٱلدَّرْض أَإِلَةً مَعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَاتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٩٩ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ ٱلْقَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُورُونَ ١٧ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١٨ بَال النَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلْ أَمْ فِي هَلِّهِ مِنْهَا بَلْ أَمْ مِنْهَا عَمُونَ ١٩ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَيْدًا كُنًّا تُوَابًا وَآبَارُتا أَيْنًا لَكُوْرَجُونَ ﴿ لَقَدْ وْعِدْنَا هَدَا لَعْنُ وَآلِاًوُمَّا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلْأَوْلِينَ ١١ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُووا كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ٣٠ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُنْ في ضَيْقِ مِمًّا يَهْكُرُونَ ٣٣ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣٠ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَفِكَ لَكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَكْجِلُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَكُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْفَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ٧٠ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِمُونَ w وَمَا مِنْ غَآثِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِين ١٨ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْآنَ يَقُصُ عَلَى بَنِي إِسْرَآئِلَ أَكْتَرَ ٱلَّذِي فَمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ١٠ وَإِنَّةُ لَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ لِحُكْمِةِ وَهُو

ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَلِيمُ ١١ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِي ٱلنَّبِينِ ١١ إِنَّكَ لَا نْسْبِهُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْبِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ١٣ وَمَا أَنْتَ بِهَادِى ٱلْعُنِي عَنْ صَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْبِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا نَهُمْ مُسْلِمُونَ مِه وَإِذَا وَتَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ ٱلْأَرْضِ ثُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا بِآلِيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ٥٨ وَيَوْمَ تَحْشُمُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ قَوْجًا مِنْنُ يُكَذِّبُ بِآلِيَاتِنَا نَهُمْ يُورَعُونَ ٩٨ حَتَّى إِذَا جَارًّا قَالَ أَكَدَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْبًا أَمًّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٨ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِغُونَ ٨٨ أَلَمْ يَرَوا أَمًّا جَعَلْنَا 'اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُومِنُونَ ١٩ وَيَوْمَ يُنْغَغُ فِي ٱلصَّورِ فَقَرِعَ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ رَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَآء ٱللَّهُ رَكُلُّ أَتُواْهُ دَاخِرِينَ ١٠ رَقَرَى ٱلْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةٌ رَهِيَ تَنُمُّ مَرَّ ٱلنَّعَابِ مُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَثْقَنَ كُلَّ هَيْه إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ١٩ مَنْ جَآءً بِٱلْخُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَع يَوْمَثِهِ آمِلُونَ ٣ وَمَنْ جَآء بِالسَّيِّقَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ عَذِهِ ٱلْمَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْء وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ \* وَأَنْ أَقْلُو ٱلْقُرْآنَ فَمَن ٱهْتَكَى فَإِنَّهَا يَهْتَدِي لِتَنْسِعِ وَمَنْ ضَلَّ تَقُلُ إِنَّهَا أَنَا مِنَ ٱلْهُنْدِرِينَ ١٥ رَقُلِ ٱلْخَنْدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا رَمَّا رَبُّكَ وِهَاهِلِ هَبًا تَعْبَلُونَ

### سورة القصص

مُكَيِّةً وهي ثمان وثمانون آية بِسْمِ ٱللَّةِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

طَسمَ قِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْنبِينِ ٣ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإٍ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِي لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٣ إِنَّ يَرْعَوْنَ هَلَا فِي ٱلْأَرْفِى وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِنْهُمْ يُذَيِّمُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ م وَدُرِيدُ أَنْ تَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِلُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعْلَهُمْ أَيْنَةً وَجَعَلَهُمُ ٱلْوَارِثِينَ ه وَنُعَكِنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُمُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَافُوا يَحْدُرُونَ ٩ وَأُوْحَيْنَا إِلَى أَمْ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيدِ قَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ قَٱلْقِيهِ فِي ٱلْتِيمَ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْرَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَمًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُونَهُمَا كَانُوا خَاطِيْهِنَ ٨ وَقَالَتِ ٱمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْن لِي وَلك لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَقَنَا أَرْ تَتَّعِدُهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٩ وَأَشْرَمَ فُوَّادُ أَيِّ مُوسَى فَارِهًا إِنْ كَادَتْ لَغُبْدِى بِعِ لَوْلاَ أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَتْ لِأَخْتِمِ قُضِّيهِ مَبَصُرَتْ بِعِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١١ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِنْ تَبْلُ فَقَالَتْ عَلْ أَذْلُكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاعِصُونَ ٣ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّيهِ كَيْ تَقَرُّ عَيْلُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى وَلَكِنَّ أَكْتَرَفُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَٱسْتَوَى آتَيْنَاهُ خُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ خَبْرَى ٱلْخُسِنِينَ ١٠ وَتَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ ؛ غَمْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا قَوَجَدَ نِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدْرِهِ نَاسْتَقَاتُهُ ٱلَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدْرِهِ فَوَكَرْهُ مُوسَى

نَقْضَى عَلَيْه قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٍّ مُضِلًّا مُبِينٌ ١٥ قَالَ رَّبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ تَلْسِي قَاغْفِمْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْقَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٩ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْقَبْتَ عَلَى قَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُوْمِينَ ١٠ فَأَصْبَهَ فِي ٱلْمَدِيلَةِ خَآئِقًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَلْصَرَهُ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِلَّكَ لَعَرِيُّ مُبِينٌ ١٨ فَلَمًّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُو لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَكْرِيكُ أَنْ تَقْتُلْنِي كَمَا تَعَلْتَ نَفْسًا بِٱلْكُنْسِ إِنْ تُرِيكُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ ٱلْمُشْلِينَ ١٩ وَجَآء رَجُلُ مِنْ أَقْصَى ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ ٱلْمَلاَّ يَأْقَبِرُونَ بِكَ لِيَقْعُلُوكَ مَاَّحُرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّامِحِينَ ١٠ فَعَرَجَ مِنْهَا خَآدِمًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّيي مِنَ ٱلْقَرْمِ ٱلطَّالِيِينَ ١١ وَلَبًّا تَوَجَّةَ تِلْقَآءَ مَدُّيِّنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَآء ٱلسَّبِيلِ ٢٢ وَلَنَّا وَرَدَ مَآء مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْدِ أُمَّةً مِنَ ٱلنَّاسِ يَسْعُونَ ٣٣ وَوَجَدَة مِنْ دُونِهِمُ ٱمْرَأْتَيْنِ تَكُودَانِ قَالَ مَا خَطُبُكُمَا قَالَتَا لَا تَسْقِى حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَنْعٌ كَبِيرٌ ٢٠ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَكَّى إِلَى ٱلطِّلِّ فقالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِنَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيمٌ ١٥ لَجَاءَتْهُ إِحْدَاهْمَا تَنْهِي عَلَى السَّتِحْيَآهُ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْمَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَآءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَعَفُّ خَبُوتَ مِنَ ٱلْقَرْمِ ٱلطَّالِيينَ ٢٩ قَالَتْ إِحْدَاهُبَا يَا أَبَتِ ٱسْتَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَأْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ١٧ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِفَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى عَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرِنِي ثَمَانِيَ عَلِي ٱلْمُنْتَ عَشْرًا نَبِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِكْدِي إِنْ شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٣٨ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُواْنَ عَلَىٌّ وَٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ رَكِيلٌ ٢٩ فَلَمًّا قَضَى مُوسَى ٱلأُجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنسَ مِنْ حَالِبِ ٱلطُّور نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آثِيكُمْ مِنْهَا بِعَبَمِ أَوْ جَذُرةٍ منَ

ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٣٠ فَلَمًّا أَتَاهَا نُودِي مِنْ شَاطِيٌّ ٱلْرَادِ ٱلدِّيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلنُّبَارَكَةِ مِنَ ٱلثَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْقَالَمِينَ ٣١ وَأَنْ أُلْقِ عَصَاكَ فَلَمًّا زَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ رَلَّى مُكْبِرًا زَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلُ وَلَا نَعْفُ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ٣٣ أَسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيِّبِكَ تَعْرُجُ بَيْضَاء مِنْ غَيْر سُوِّه وَّأَصْمُمْ إِلَيْكَ جَمَاحَك مِنَ ٱلرُّهُبِ فَذَائِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْهَوْنَ وَمَلَثِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ٣٣ قَالَ رَبِّ إِنِّي تَعَلَّتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَاف أَنْ يَقْتُلُونِ ٣٠ وَأَخِي هَرُونُ هُوَ أَنْهُمْ مِنِّي لَسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِنَّهُ يُصَدِّفُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ٣٠ قَالَ سَنَشُدُ عَضْدَكَ بِأَخِيكَ وَتَجْعَلُ لَكُبَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمُ بِآيَاتِنَا أَتَتُمَا وَمَن ٱلْبَعَكُمَا ٱلْعَالِبُونَ ٣٩ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا شِحْمٌ مُفْتَرِّى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا ٱلْأُولِينَ ٣٧ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمْ بِمَنْ جَآءَ بِٱلْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ رَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلطَّالِمُونَ ٣٨ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا ٱلْهَلاَ مَا عَلِنْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأَرْقِدُ لِي يَا عَامَانُ عَلَى ٱلطِّينِ فَاجْعَل لِي صَرْحًا لَعَلِي أُطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَّأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٣٩ وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي ٱلْأَرْفِ بِقَيْمِ ٱلْحَقِي وَظَلُوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ٥٠ تَأْخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذُنَاهُمْ فِي ٱلْمَيْمِ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاتِبَهُ ٱلطَّالِيينَ ١٩ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيُّهُمُّ يَدْعُونَ إِلَى ٱللَّارِ رَيَوْمَ ٱلْقِيمَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ ٢٣ رَأَقْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ٣٣ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى بَصَآئِرٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّوُونَ ٩٠ وَمَا كُنْتَ بِجَالِبِ ٱلْقَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ٥٠ وَلَكِنَّا أَنْشَأْتًا تُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمْرُ وَمَا كُنْتَ قَاوِيًا فِي أَهْلِ مَنْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ

 وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِنْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَدِّكَ لِتُنْفِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ تَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٠ وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةً بِهَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهُمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَتَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٨ فَلَبًّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّى مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لُوْلًا أُرتَى مِثْلَ مَا أُرِيِّي مُوسَى أَوْلَمْ يَكُمُّرُوا بِمَا أُرْتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا يَجُرَّانِ قَطَاهَرًا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَانِرُونَ ٩٩ قُلْ نَأْقُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدًى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُلْتُمْ صَادِقِينَ ٥٠ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّنَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ وَمَنْ أَصَلُّ مِنْنِ ٱلنَّبَعَ هَوَاهُ بِعَيْمٍ هُدًى مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْعُوْمَ الطَّالِيينَ ١٥ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَكَكُّرُونَ ١٠ أَلَّذِينَ آنَيْقَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ فَمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ٣٠ وَإِذَا يُعْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّهَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِةِ مُسْلِيهِنَ مَهُ أُولَاقِكَ يُؤْتَوٰنَ أَجْرَهُمْ مَوَّتَيْن بِمَا صَبَرُوا وَيَكُرَوُنَ بِٱلْحُسَنَةِ ٱلسِّيِّثَةَ وَمِمًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٥٠ وَإِذَا سَيِعُوا اللَّقْرَ أَعْرَضُوا عَنْهُ رَقَالُوا لَنَا أَعْبَالْنَا رَكُمْ أَغْبَالْكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَعِي ٱلْمُتَاهِلِينَ ١٠ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَهَآءَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلنَّهْ تَدِينَ ٧٠ وَقَالُوا إِنْ تَتَّبِعِ ٱلْهُدَى مَعَكَ نُتَحَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَمْ لْنَكِنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ فَنَرَاتُ كُلِّ هَيْء رِزْقًا مِنْ لَدُتًا رَلَكِنّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٨ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْبَةِ بَطِرَتْ مَعِيهَتَهَا فَيَلَّكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُبًّا خَنْ ٱلْوَارِثِينَ ٥٠ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَثْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِبُونَ ٩٠ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْء فَمَتَاعُ ٱلْحَيَرِةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْتَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٩ أَفَمَنْ زَعَكْنَاهُ زَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيةِ كَمَنْ مَقَعْنَاهُ مَثَاعَ ٱلْخَيْرِةِ ٱلدُّنْيَا فُمَّ هُوَ يَوْمَ

ٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْحُصِّرِينَ ٣٠ رَبُومَ يُتَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآهَى ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَوْعُمُونَ ٣٣ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْل رَبَّنَا هَوُّلآ ٱلَّذِينَ أَغْرَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأُنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ١٠ رَقِيلَ آدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ مَدَعَرْهُمْ مَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَدَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ٥٠ وَيَوْمَ يُنَاوِيهِمْ فَيَقُولُ مَا ذَا أَجَبْتُمُ ٱلْمُوْسَلِينَ ٩٩ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآء يَوْمَيْذِ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ ١٧ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَيِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ١٨ وَرَبُّكَ يَعْلَقُ مَا يَشَآهُ وَيَعْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ سُبُّعَانَ ٱللَّهِ وَتَعَالَى عَبًّا يُشْرِكُونَ ٩٩ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ، وَهُوَ ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ لَهُ ٱلْخُنَّهُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْخُكُمُ رَإِلَيْهِ تُوْجَعُونَ ١١ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱللَّيْلَ سَوْمَدًا إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَّهُ هَيْمُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيآه أَفَلَا تَسْمَعُونَ ٣ فُلُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهَارَ سَوْمَدًا إِلَى يَرْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ٣٠ رَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ وَٱلتَّهَارَ التَسْكُلُوا فِيهِ رَلِتَبْتَغُوا مِنْ قَصْلِهِ رَلْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ رَيَّوْمَ يُنَافِيهِمْ قَيَغُولُ أَيْنَ شُرَكَآءَى ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَرْغُبُونَ ٥٠ وَتَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا نَقُلْنَا عَاثُوا بُرْهَاتَكُمْ نَعَلِبُوا أَنَّ ٱلْحُتَّى لِلَّهِ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٧٩ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى غَلَيْهِمْ وَآثَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُلُورِ مَا إِنَّ مَغَالِخَهُ لْتَنْوَهُ بِٱلْفُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِنْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَقْرَعْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْقرحِينَ <u>
 أَابْتَغ فِيمَا آتَاكَ ٱللُّهُ ٱلدُّارِ ٱلْآخِرَةَ وَلا تَنْسَ تَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأُحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْعِ ٱلْفَسَاةَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْسِدِينَ 
 « قَالَ إِنَّهَا أُوتِينُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِى أَوْلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ تَبْلِعِ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَخْتَمُ جَبْعًا وَلاَ يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ

الْمُغْرِمُونَ اللهَ عَمْرَةَ عَلَى قَوْمِهِ فِي وِيتَتِعِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْخَيْرَةُ الدُّنْيَةَ

يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلُ مَا أُرْقِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَكُو حَظٍ عَظِيمٍ هَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوثُوا

الْهِلُمْ وَيُلْكُمْ قَوْلُ اللَّهِ حَيْرٌ لِمِنْ آمَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا وَلا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِوُونَ

الله تَعْسَلْنَا فِهِ وَبِدَارِةٍ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ يَتَّةٍ يَنْفُورُونَهُ مِنْ دُنِ اللّهِ

وَمَا كَانَ مِنَ اللّهِ عَلَيْكُمْ مَنَا كَانَ لَهُ مِنْ يَتَقَالَ الْمُنْقَصِرِينَ اللّهِ عَلْمُ لُونَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

وَمَا قَانَ مِنَ الْمِنْصِوِينَ اللهُ وَاصْحِهِ الْوَيْنِ فَعَلَمُ وَالْمُ وَالْمُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللل

هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَةُ لَهُ ٱلْخُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ



مكتة وهى تسع وستون آية بشم آللة آلَّشِين آلاً حين

يشيم الله الرَّحْتِي الرَّحِيمِ ا المَّ أَحَسِبَ اللَّالُ أَنْ يُغْرِّحُوا أَنْ يَغُولُوا آمَنًا وَهُمْ لَا يُفْتَلُونَ " وَلَقَدُّ نَقَدًا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَّفُوا وَلَيْعَلَمْنَّ الْكَادِيمِنَ

" أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ أَنْ يَسْبِغُونَا سَآء مَا يَحْكُنُونَ كَانَ يَرْجُو لِقَاء ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَآتِ رَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ، وَمَنْ جَاهَدَ نَإِنَّهَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَقِنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالِمِينَ ٢ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَثِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيْآتِهِمْ وَلَتَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُوا يَعْبَلُونَ ٧ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِنُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِنَّ مَرْجِعُكُمْ تَأْنَيِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٨ وَأَلَّدُينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَلُدُخِلَتُهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ ٩ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنًا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلِثِنْ جَآء نَصْمٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَغُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أُولَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا في صُدُورِ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُتَافِقِينَ مْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ هَيْه إِنَّهُمْ لَكَادِبُونَ ١١ وَلَيَحْمِلْنَ أَثْقَالَهُمْ وَأَتُّقَالًا مَعَ أَتَّقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيَّامَةِ عَبًّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٣ وَلَقَكْ أُرْسَلْنَا أَنُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَتَةٍ إِلَّا خَنْسِينَ عَامًا فَأَخَذُهُمْ ٱلطُّوفَانُ رَهُمْ طَالِمُونَ ١٠ فَأَخْيِنَاهُ وَأَحْصَابَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ١٥ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِةِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١ إِنَّهَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَرْقَانًا وَتَعْلُغُونَ إِنْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱلْبَقَاءُا عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلرَّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَدَّبَ أُمَّمُّ مِنْ تَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى ٱلرُّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلنَّبِينُ ١٨ أُولَمْ يَرَوًّا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخُلُقَ ثُمًّ يعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١١ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنْظُرُوا كَيْفَ بَدَأً ٱلْخَلْقَ ثُمُّ ٱللَّهُ يُنْشِيُّ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْه قدِيرٌ

 لَّ يُعَذِّبُ مَنْ يَهَا وَيَرْحَمُ مَنْ يَهَا وَإِلَيْهِ تُعْلَبُونَ ١١ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآء وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا تَصِيمِ ٣٣ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآلِيَاتِ ٱللَّهِ وَلِقَاتِهِ أُولَائِكَ يَثِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَاثِكَ لَهُمْ عَذَاتُ أَلِيمُ ٣٣ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَرْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱقْعُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَقْتَاهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَرْمٍ يُرُّمِنُونَ ١٩ رَقَالَ إِنَّمَا ٱلنَّفَذَتُّمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَرْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْلِكُمْ فِي ٱلْخَيْرِةِ ٱلدُّنْيَا فُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَتُكُمُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ قاصِرِينَ ١٥ قَامَنَ لَهُ لُوطً رَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِنَّى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْخَكِيمُ ٣١ وَرَهَبْنَا لَهُ إِنْحَقَ رَيَعْقُرِبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرْتِتِهِ ٱلتَّبْرُةَ وَٱلْكِتَابَ وَآكَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي ٱلكُنْيَا وَإِنَّهُ ف "الْآخِرَةِ لَينَ "الصَّالِجِينَ ١٠ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِةِ إِلَّكُمْ لَتَأْتُونَ "الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ١٨ أَكِتْكُمْ لَتَأْثُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ آلسَّبِيلَ رَتَأْثُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنْكُمُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَرْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱثْتِنَا بِعَدَابِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٩ قَالَ رَبِّ ٱلْشُرْنِي عَلَى ٱلْقُوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ٣٠ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلْمَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْل هَذِهِ ٱلْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ٣٦ قَالَ إِنَّ بِيهَا لُوطًا قَالُوا نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُجِّينَتُهُ رَأَهْلَهُ إِلَّا آمْرَأْتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْقَابِرِينَ ٣٣ رَلَّنَّا أَنْ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُومًا سِيءَ بِهِمْ وَصَاتَى بِهِمْ ذَرْمًا وَقَالُوا لَا تَعَلَّى وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّونَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْقَابِرِينَ ٣٣ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْبَةِ رِجْرًا مِنَ ٱلسَّبَآء بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ٣٠ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٣٠ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ مُعَيِّبًا فَقَالَ يَا قَوْم ٱغْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱرْجُوا ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلا تَعْتَوْا فِي ٱلَّأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٣٩ فَكَذَّبُوهُ نَأْخَدُتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ نَأْصْجَعُوا فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ ٢٠ وَمَادًا وَتُمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ

4.

لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ رَزِيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَقْبَالَهُمْ فَصَدُّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ٣٨ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُوسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَسْتَكْبَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ٣٩ نَكُلًا أَخَادُنَا بِذَنْبِهِ نَبِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا رَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ رَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ رَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَطْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ ٥٠ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱلْقَدُّوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أُولِيَّآءَ كَمَثَلِ ٱلْقَلْكَبُوتِ التحديث بَيْنًا وَإِنَّ أَرْهَنَ ٱلْبَيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَلْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَبُونَ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْه وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٣٠ وَتِلْكَ ٱلْأُمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلْهَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ٢٣٠ خَلَقَ ٱللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَالْحَقِي إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ مَم أَمُّلُ مَا أُرحِي إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوَةَ إِنَّ ٱلصَّلَوَةَ تَنْهَى عَنِ ٱلْفُحْشَآء وَٱلْمُنْكَر وَلَذِكُمُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ وَاللَّهُ تَجَادِلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِٱلَّذِي أَنْرِلَ إِلَيْنَا وَأَنْرِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَقَتْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ٩٩ وَكَذَٰكِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ فَٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِعِ رَمِنْ هَوُّلآهُ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَكُلُهُ بِآيَاتِنَا إِلَّا ٱلْكَافِرُونَ ١٠ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخَطُّهُ بِيَبِينِكَ إِذًا لَآرَتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١٠ مَلْ هُوَ آيَاتٌ نَيِّنَاتٌ فِي صُكُورِ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْعِلْمَ وَمَا يَحْمُهُ بِآيَاتِنَا إِلَّا ٱلطَّالِمُونَ ٩٩ وَقَالُوا تَوْلًا أَنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّهَا ٱلْآيَاتُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَإِنَّهَا أَنَا تَذِيرٌ مُبِينٌ · ه أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُعْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْبَةً وَذِكُرَى لِقَرْمٍ يُرُّمِنُونَ ١٥ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ١٥ يَعْلَمُ أَمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱلْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِٱللَّهِ أُولَاثِكَ ثُمُ

سورة ١٩

جرم ۱۱

ٱلْخَاسِرُونَ ٣٠ وَيَسْتَكْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلًا اجَل مُسَبًّى لَجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ رَلَيْأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً رَعُمْ لَا يَشْعُورِنَ مِنْ يَسْتَغِبُلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنْ جَهَنَّمَ لَحْيِطَةٌ بِٱلْكَافِرِينَ ٥٥ يَوْمَ يَفْشَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ فَرْقِهِمْ رَمِنْ تَحْتِ ٱرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوتُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٠ يَا عِبَادِيَ ٱلَّذِينَ آمَلُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً نَإِيَّايَ فَأَعْبُدُونِ ٧٠ كُلُّ نَفْسِ ذَآتِكُهُ ٱلْمَوْتِ فُمَّ إِلَيْنَا تُوْجَعُونَ ٨٠ وَٱلَّذِينَ أَ آمَلُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبَرِّقَتُّهُمْ مِنَ ٱلْجُنَّةِ غُرَفًا تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا يِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ٥٠ ٱلَّذِينَ مَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ دَائِقٍ لَا تَعْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْرُفُهَا وَإِيَّاكُمْ وَفُو ٱلسَّمِيعُ "الْعَلِيمُ ١١ وَلَثِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَعَلَّرَ ٱلمَّبْسَ وَٱلْقَمَر لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ٣ أَلِلَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَهَاهُ مِنْ عِبَادِةِ رَيَقُدِرُ لَهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ هَيْ عَلِيمٌ ١٣٠ رَلَثِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ تَزَّلُ مِنَ ٱلسَّبَاء مَاء فَأَخْيَا بِعِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَرْتِهَا لَيَعُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَبْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠ وَمَا هَذِهِ ٱلْخُيَرِةُ ٱلكُنْيَا إِلَّا لَهُوْ وَلَعِبُّ وَإِنَّ الدَّارَ اللَّخِرَةَ لَهِيَ الْخُتِيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٥ فَإِذَا رَكِبُوا فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوْا ٱللَّهَ تُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَهَا تَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا ثُمْ يُشْرِكُونَ ٩٩ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْك يَعْلَمُونَ ٩٧ أَوْلَمْ يَرَوا أَتَّا جَعَلْنَا حَرِّمًا آمِنًا رَيْتَقَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَيَّالْبَاطِلِ يُرُّمِنُونَ وَيِنْفَهَ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ١٨ وَمَنْ أَطْلَمُ مِنَّن ٱلْقَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْخَقِي لَبًّا جَآءَهُ ٱليُّسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَافِرِينَ ٩٩ وَٱلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَتُّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَيْعَ ٱلْمُصِينِينَ

## سورة الروم

#### مكيّة وهي سنون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا الله غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ٣ في أَنْتَى ٱلأَّرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَعْلِبُونَ ٣ فِي بِشْع سِينِينَ لِلَّهِ ٱلأَمْمُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَيْدٍ يَفْرَخُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۗ عِيتَصْ ٱللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاء وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ، وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُغْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٩ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ ٱلْحَيْرِةِ ٱلكُّنْيَا وَهُمْ عَن ٱلآهِرَةِ فَمْ غَافِلُونَ ٧ أَوْلَمْ يَتَقَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّبَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّي وَأَجَلِ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآء رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ٨ أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ كَانُوا أَهَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا ٱلْأَرْقَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمًّا عَمَرُوهَا رَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيْنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَطْلِمَهُمْ رَلَكِنْ كَانُوا ٱلْفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ ٩ فُمْ كَانَ عَالِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَاوًا ٱلشَّوْءِ أَنْ كَذَّبُوا بَآيَاتِ ٱللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزَرُنَ ١٠ أَللَّهُ يَبْدَرُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ لِعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْةِ تُرْجَعُونَ ١١ وَيَوْمَ تَغُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١١ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَآتِهِمْ شُقَعَآء وَكَانُوا بِشُرَكَآتِهِمْ كَافِرِينَ ١٣ رَيُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَثِذِ يَتَقَرَّفُونَ ١٨ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَلُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ نَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُعْبَرُونَ ١٥ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاء ٱلآخِرَةِ فَأُولَاثِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ١٩ فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُنْسُرِنَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ١٧ وَلَهُ ٱلْخَنْدُ فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا رَحِينَ تُطْهِرُونَ ١١ يُعْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْنَيِّتِ رَيْعُرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُعْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ نُعْرَجُونَ ١١ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُوَاب

ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَهَمْ تَنْتَهِمُرُونَ ٢٠ رَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدًا وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْم يَتَفَكُّرُونَ ١١ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافُ ٱلسِّنَتِكُمْ وَٱلْوَابِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ ٢٦ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِٱللَّمْلِ وَٱلنَّهَارِ وَّانْتِفَآوُّكُمْ مِنْ فَصْلِعِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَرْمِ يَسْمَعُونَ ٣٣ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْقًا وَطَبَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ ٱلسَّبَآء مَآء فَيُعْيِي بِدِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ١٠ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ ٱلسَّمَاء زَاْلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا تَعَاكُمْ تَعْرَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَتْتُمْ تَغْرُجُونَ ١٥ زَلَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَائِعُونَ ١٩ وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَرُ ٱلْخَلْقَ فُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْبَعَلُ ٱلْأَهْلَى فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْخَكِيمُ ٢٧ ضَرَبَ لَكُمْ مَقَلًا مِنْ أَتْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَالُكُمْ مِنْ شُرَكَاء في مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَّآه تَعَانُونَهُمْ كَمِيقَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَٰلِكَ نُقَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَرْمِ يَعْقِلُونَ ١٨ بَلِ ٱلَّبْعَ ٱلَّذِينَ طَلَبُوا ٱهْوَآءَهُمْ بِعَيْم عِلْمٍ نَمَنْ يَهْدِى مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ زَمَّا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ١٩ فَأَيْمْ رَجْهَكَ لِلدِّينِ حَلِيقًا بِطُرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱللَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِعَلْقِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْتَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ مُنِيبِينَ إليه وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٣٠ مِنَ ٱلَّذِينَ تَرْفُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا هِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ تَرِحُونَ ٣٣ وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرٌّ دَعَوا رَبُّهُمْ مُعِيمِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاتَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَيِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٣٣ لِيَكُفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ تَتَبَعَّعُوا نَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٣٣ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا نَهُرَ يَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُوا بِدِ يُشْرِكُونَ ٣٠ وَإِذَا أَنَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرحُوا بِهَا رَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً بِمَا تَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا فُمْ

يَقْتَطُونَ ٣٩ أَوْلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَنْ يَهَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِك لْآيَاتٍ لِقَرْمٍ يُومِنُونَ ٣٧ قَآتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَلَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجُهَ ٱللَّهِ وَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْمُقْلِمُونَ ٣٨ وَمَا آتَهُنَّمُ مِنْ رِبُوا لِيَرْبُو فِي أَمْوَاكِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا آقَيْتُمْ مِنْ رَكُوةٍ تُريكونَ وَجْدَ اللَّهِ تَأُولَاتِكَ ثُمُّ ٱلْمُصْعِفُونَ ٣٩ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمُّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُبِيثُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ عَلَى مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْء سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ عَظَهَرَ ٱلْفَسَانُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْمِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُدِيقَهُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي عَبِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٩ قُلْ سِيرُوا إِي ٱلْأَرْفِي فَٱنْظُرُوا كَيْقَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ٣٠ كَأَيْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيْمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدٌ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَثِينِ يَصْدُعُونَ ٣٠ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُلُوهُ وَمَنْ عَبِلَ صَالِّحًا فَالْتُفْسِهِمْ يَمْهَكُونَ ٢٠ لِيَجْرِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ مِنْ فَصْلِهِ إِنَّهُ لَا لِحِبُ ٱلْكَايِرِينَ ٥٠ وَمِنْ آيَاتِيهِ أَنْ يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُلاِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِى ٱلْفَلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ نَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٣٩ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَرْمِهِمْ فَجَاَّوُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَٱنْتَقَبْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ أَلَقْ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلْرِيَّاجَ تَغْثِيرُ تَخَابًا قَيَبْشُطُهُ فِي ٱلسَّبَآء كَيْفَ يَشَآء رَيُّعَلُّهُ كِسَفًا قَتَرَى ٱلْرَدْقَ يَخْرُخُ مِنْ خِلَالِمِ تَهِاذًا أَصَابَ بِعِ مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِهِ إِذَا ثُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ٨٠ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَوِّلَ مَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِةِ لَمُبْلِسِينَ ٩٩ فَأَنْظُمْ إِلَى آقَارِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُعْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَحُيِي ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ هَيْء قدِيرٌ م رَلَثِن أَرْسَلْنَا رِيًّا نَرَأُوْهُ مُصْفَرًّا لَطَلُوا مِنْ بَعْدِهِ يَكُفُرُونَ او قَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ ٱلدُّعَآء إِذَا وَلَّوْا مُمْعِرِينَ

٥٠ وَمَا أَدْتَ بِهَادِى ٱلْغَنِي عَن صَلَالِتِهِمْ إِن نُسْعُ إِلاَ مَن يُرُمِنُ بِآياتِنَا تَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ وَهُ اللّهُ ٱلْذِي خَلَقَكُمْ مِن مُعْفِ فُمْ جَعَلَ مِن بَعْدِ فَعْفِ مُعْفَا وَمُنْبَعَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيمُ وَرَوَّ عَلَيْ مَا يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيمُ وَ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيمُ وَ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيمُ وَوَ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيمُ وَوَ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيمُ وَوَقُومَ قَلْمُ وَاللّهُ وَمُونَ وَهُ مَا لَيْغُوا عَبْمَ سَامَةٍ كَذَكِكَ كَانُوا يَوْمُنُولِكَ كَانُوا عَلَى لَمُعْمَلُ وَيَعْمُ اللّهِ عَلَى مَن اللّهُ عَلَى وَمَا اللّهِ عَلَى وَلَا اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا



مضيّة وهي اربع وثلثون آية يشم اللّهِ الرَّحْسِ

جَنَّاتُ ٱلنَّعِيمِ ، خَالِدِينَ بِيهَا وَعُدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْخُكِيمُ ؛ خَلَقَ

ٱلسَّمَوَاتِ بِعَيْمٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِىَ أَنْ تَبِيدَ بِكُمْ وَبَتُّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَاتَةٍ وَأَقْرَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآهِ مَآهُ فَأَنْبَعْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَرْجٍ كربيم 
 « قَدْا خَلْقُ ٱللَّهِ مَأْرُونِي مَا ذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ ٱلطَّالِمُونَ فِي
 ضَلَالٍ مُبِينِ ١١ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْبَانَ ٱلْخِكْبَةَ أَن ٱهْكُمْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُمْ فَإِلَّبًا يَهُكُرُ لِتَفْسِعِ رَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيٌّ حَبِيدٌ ١١ وَإِذْ قَالَ لَقْمَانُ لِآئِيهِ وَهُوَ يَعِطُهُ يَا بُنِّيٌّ لَا تُمْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ ٱلشَّرْكَ لَطُلُمٌّ مَظِيمٌ ١٣ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْدِ حَبَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهُن وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن أَن ٱهْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَّا ٱلْبَصِيمُ ١٠ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِ عِلْمٌ نَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّثْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِنَّ فُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْتِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٥ يَا بُنَّى إِنْهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ نَتَكُنْ فِي تَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّبَوَاتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١٩ يَا بُنَّى أَتِي ٱلصَّلَوةَ وَأُمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ رَائَة عَنِ ٱلنُنْكُمِ وَأَصْبِرُ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأَمْرِ ١٧ وَلا نُصَعِرْ خَدْكَ لِللَّاسِ وَلا تَنْشِ فِي ٱلأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ ٱللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ تَخُورِ ١١ زَاقْصِهُ فِي مَهْيِكَ وَأَغْفُصْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكُرَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَبِيمِ أَنَّ أَلَمْ تَرَوا أَنَّ ٱللَّهَ عَثْمَ لَكُمْ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ بِعَمَهُ طَاهِرَةً وَبَاطِئَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِقَيْرٍ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُلِيمِ ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتْبِعُ مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَا أُوَلُو كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى هَذَابِ ٱلسَّعِيمِ ١١ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِنَّى ٱللَّهِ وَهُوَ نُحْسِنٌ نَقَدِ ٱسْتَبْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُقْقي وَإِنَّى ٱللَّهِ عَاقِبَهُ ٱلْأُمُّورِ ١٣ رَمَنْ كَفَرَ قَلَا يَخُزُلُكَ كُفُرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَلْنَبِثُهُمْ بِمَا عَبِلُوا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِدَاتِ ٱلصَّدُورِ ٣٣ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ

نَصْطُوهُمْ إِنَّى عَذَابٍ عَلِيظٍ ١٥ وَلَثِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْخُبْدُ لِلَّهِ مَلْ أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٥ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَيِيُّ ٱلْخَمِيدُ ٣ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ تَجَرَةٍ أَقْلَامُ وَّالْبَصْرُ يَهُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبُّهُمٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٠ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْفُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَاحِدَةٍ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيرٌ ١٨ أَلَمْ ثَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِي ٱللَّيْلَ فِي ٱللَّهَارِ وَيُولِي ٱللَّهَارَ فِي ٱللَّيْكِ وَتَخْمَ ٱلضَّبْسَ وَّالْقَبَرِ كُلُّ يَجْرِي إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيمٌ ١٩ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمُنَدُّى وَأَنَّ مَا يَدْهُونَ مِنْ دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنْ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِبِيرُ ٣٠ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَصْمِ بِلِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيَّكُمْ مِنْ آيَافِعِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ مَنَّارٍ شَكُورٍ ٣١ وَإِذَا غَهِيَهُمْ مَوْعٌ كَالطُّلَلِ دَعَوُا ٱللَّهَ فُطْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ قَلَّمًا لَجَّافِهُمْ إِلَى ٱلَّبَرِّ فَيِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَسِكُ مِآلِيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱلَّفُوا رَبَّكُمْ وَٱخْصُوا يَوْمًا لَا يَجْرِى وَالِنَّهُ عَنْ وَلَّدِهِ وَلَا مَوْلُونٌ هُوَ جَارٍ عَنْ وَالِدِهِ هَيًّْا ٣٣ إِنَّ رَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى فَلَا تَغُرِّنَّكُمُ ٱلْخُيَرَةُ ٱلدُّنْيَا رَلَا يَغُرِّنُّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْقَرُرِرُ. ٣٠ إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنْزَلُ ٱلْقَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا ذَا تَكْسِبُ هَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْفِي تَنُوتُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

### سورة الحجدة

# حَية وهي ثلثون آية بشي الله الرّحيم

ا الَّم تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَبَّبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٣ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ ٱلْحَقِّى مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ تَذِيمٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣ أَلِنَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَى ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّام ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُودِهِ مِنْ وَلِيَّ وَلا شَفِيعِ أَفَلا تَتَكَدُّرُونَ م يُدَيِّمُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّبَآء إِنَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمًّا تَعُدُّونَ ، ذَلِكَ عَالِمُ ٱلْقَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلُّ هَيْ حَلَقَهُ رَبَدَأً خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينِ ٧ فُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالِهِ مِنْ مَآه مَهِينٍ ٨ قُمَّ سَوَّاهُ وَتَأْتَعَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّبْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَنْتِكَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ٩ وَقَالُوا أَيْذًا مَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَيْنًا لَفِي خَلْقِي جَدِيدٍ ١٠ بَلُ أُمُّ بِلِقَاء رَبِّهِمْ كَافِرُونَ " قُلْ يَتَوَدُّكُمْ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِلَ بِكُمْ فُمَّ إِنَّى رَبِّكُمْ فُرْجَعُونَ ٣ وَلَوْ وَّ تَرَى إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ دَاكِسُوا رُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْدًا رَسَيِعْنَا فَأَرْجِعْنا تَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ٣ وَلَوْ هِثْنَا لَآكَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُذَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقُولُ مِتِي لَأَمُلَأَنَّ جَهَلَمَ مِنَ ٱلْجُنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٠ فَكُوفُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَآء يَرْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ ٱلْخُلُدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اه إِنَّهَا يُرُّمِنُ بِآيَاتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ثُجِّرُوا بِهَا خَرُّوا مُجَّدًّا وَسَبُّوا بِحَمْدِ رَبِّهِم وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١٩ تَتَجَانَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَصَاجِعِ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ خَوْقًا وَطَبَعًا وَمِمًّا رَرْقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ١٧ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ

أَهُذِي جَرَآة بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون ١٨ أَمْمَن كَانَ مُرُّمِنًا كَمَنْ كَانَ مَالِيقًا لا يَسْتَوُون ١٩ أَمَّا اللّهِينَ آلمَهُمْ وَعَلَمُ السَّالِحَاتِ مَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَالَى لُوْلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٩ أَمَّا اللّهِينَ تَسَفُوا مَنَاوَاهُمُ اللّازُ كُلُمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أَمِيدُوا مِنْهَا وَيُولُوا مِنْهَا اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنَ المَعْمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَ المُعْمَلِ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمِن المُعْمَلِ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَ المُعْمَلِ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَ المُعْمَلِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللللللللل



عَنْهُمْ وَٱلْتَظِيرُ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ

مُدنيَة وهي ثلث وسبعون أيدً بشم اللهِ الرَّحْبَنِ الرَّحِيمِ

، يَا أَيُهَا ٱلنَّبِيُّ ٱقَيِّ ٱللَّهَ وَلَا يُطِعِ ٱلْكَايِرِينَ وَٱلْبَنَايِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيبًا حَكِيبًا ٣ وَٱلْبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيبًا حَكِيبًا ٣ وَٱلْبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

٣ وَقُوكُنْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ٤ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ رَمَّا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ ٱللَّآئِ تُطَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ رَمَا جَعَلَ أَدْعِبَآءكُمْ أَبْنَآءكُمْ ذَلِكُمْ تَوْلَكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ ، أَدْعُوهُمْ لِآبَآتِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ ٱللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَبُوا آبَآءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحْ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ مِع وَلَكِنْ مَا تَعَبَّدَتْ قُلْرِبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٣ أَلنَّبِيًّ أَوْنَى بِٱلْمُوِّمِينِينَ مِنْ ٱلْمُسِهِمْ وَأَرْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلنَّوْمِنِينَ وَٱلْهُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِينَا يُكُمْ مَعْرُومًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِنْرَعِيمَ وَمُوسَى وَهِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذُنَا مِنْهُمْ مِيعَاقًا غَلِيطًا ، لِيَسَّأَلَ ٱلصَّادِقِينَ عَنْ صِدُقِهِمْ وَأَعَدٌ لِلْكَافِرِينَ عَدَابًا أَلِيبًا ا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱلْكُورُوا بِعْنَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُونْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيِّكَا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِنْ جَارُكُمْ مِنْ فَرْفِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْفُلُوبُ ٱلْحَمَاجِرَ وَتَطُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلطُّلُونَا ١١ هُمَالِكَ ٱبْثُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلُولُوا رَلْوَالًا شَدِيدًا ١١ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُتَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَتَا ٱللَّهُ رَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ١٣ رَإِنْ قَالَتْ طَآئِنَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثُوبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ تَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنَ قَرِيقًى مِنْهُمُ ٱللَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيكُونَ إِلَّا نِرَارًا مِن رَلُوْ نُخِلَتٌ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا فُمَّ سُثِلُوا ٱلْفِئْلَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبُّنُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ١٥ وَلَقَدُ كَانُوا عَاهَدُوا ٱللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْوُّلًا ١٩ قُلُ لَنْ يَنْفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَعْلِ رَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قلِيلًا ١٠ قُلْ مَنْ ذَا

ٱلَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُرَّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٨ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱللُّعَرِّقِينَ مِنْكُمْ وْالْقَاتِلِينَ لِإِخْرَانِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا تَلِيلًا ١٠ أَهِمَّةً مَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآء ٱلْخُرْف رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْك تَدُورُ أَمِّينُهُمْ كَٱلَّذِى يُعْمَى عَلَيْهِ مِنَ ٱلْبُرْسِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُرْفُ سَلَقُوكُمْ بِٱلسِّنَةِ حِدَادٍ ٱلْهِتُّ عَلَى ٱلْخَيْر أُولاَثِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٠ يَحْسَبُونَ ٱلأَخْرَابَ لَمْ يَدُعَبُوا وَإِنْ يَأْتِ ٱلأَخْرَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ في الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَآئِكُمْ وَلَوْ كَالُوا بِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ١١ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةً حَسَلَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُو ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكِرَ ٱللَّهَ كَلِيرًا ١٣ وَلَنًّا رَأًى ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْوَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَهَدَنَا اللُّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَانَعُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيبًا ١٣٠ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالً صَكَغُوا مَا عَاهَدُوا ٱللَّهَ عَلَيْدِ فَيِلْهُمْ مَنْ قَضَى خَبَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِمُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ١٠٠ لِيَجْرَى ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ رَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَانِقِينَ إِنْ شَآءً أَوْ يَعُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيبًا ١٥ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيْطِهِمْ لَمْ يَتَالُوا خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ تَوِيًّا عَزِيرًا ١٩ وَٱلْزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَاب مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ فِي كُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ قَرِيقًا تَقْعُلُونَ وَتُأْسِرُونَ فَرِيقًا ٢٠ وَأَوْرَقَكُمْ أَرْضَهُمْ وَبِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطُوُّهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلّ هَيْه قَدِيرًا ١٨ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلْ لِأَرْوَاجِكَ إِنْ كُنْفُنَّ ثُرِدُنَ ٱلْخَيَّرَةَ ٱلدُّنْيَا وَرِينَتَهَا تَتَعَالَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَامًا جَبِيلًا ٢٩ وَإِنْ كُنْتُنَّ ثُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَٱلدَّارَ ٱلآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُسِتَاتِ مِثْكُنَّ أَجْرًا عَظِّيبًا ٣٠ يَا نِسَاء ٱلنَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ

ضِعْقَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ ١٣ وَمَنْ يَغُنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِيهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُوُّتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ٣٣ يَا بِسَاء ٱلنَّبِيِّ لَسُنُنَّ كَأَحَهٍ مِنَ ٱلنِّسَاء إِنِ ٱتَّقَيْنُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ نَيَطْبَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَفًى رَفُلْنَ قَوْلًا مَعْرُونًا ٣٣ رَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْمُناهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى رَأْقِسُنَ ٱلصَّلَوةَ وَآتِينَ ٱلرَّكُوةَ رَأْطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ إِنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٠ وَٱلْكُرْنَ مَا يُعْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكْنَةِ إِنْ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيقًا خَبِيرًا ١٠٠ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وْٱلْقَانِتِينَ وْٱلْقَانِتَاتِ وَٱلصَّانِقِينَ وْٱلصَّانِقَاتِ وَٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْقَاهِمِينَ وَٱلْقَاهِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّآثِمِينَ وَالصَّآثِمَاتِ زَاغْتَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ زَاغْتَافِطَاتِ زَالذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا زَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ مَقْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ٣٩ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِلَةٍ إِذَا تَضَى ٱللَّهُ رَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ ٱلْجِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ رَمَنْ يَعْمِن ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ نَقَدُ صَلَّ صَلَالًا مُبِينًا ٣٠ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَبْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكُ رَوْجَكَ وَالَّتِي ٱللَّهَ رَغْفِي فِي نَفْسِكُ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيدِ وَعُنْهَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقًى أَنْ تَعْشَاهُ فَلَنَّا فَضَى رَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًّا رَرَّجْنَاكُهَا لِكَيْلًا يَكُونَ هَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَّ فِي أَزْوَاجٍ أَدْمِيَآتِهِمْ إِذَا قَصُوا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ٣٨ مَا كَانَ عَلَى ٱللَّهِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ سُلَّة ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ٣٩ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ ٱللَّهِ وَيَغْمُونَهُ وَلا يَغْمَوْن أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ وَكُفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ الْعَمَّاهُ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولُ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّينَ زَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ هَيْء عَلِيمًا ١٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱذْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا

جزء ٢

كَثِيرًا وَسَيِّحُوهُ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ٣٠ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلاَّئِكُتُهُ لِيُعْرِجَكُمْ مِنَ ٱلطُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنَّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيبًا ﴿ مَ تَجِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْتَهُ سَلَامٌ وَأَعَدٌ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيبًا جَهِ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا رَمُبَهِّرًا رَكَادِيرًا مِ وَدَاهِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِنْدِهِ وَسِرَاجًا مُبِيرًا ١٩ وَبَهِّم الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ فَضَّلًا كَبِيرًا ١٠ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَافُمْ وَتَوَكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَّى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ٨٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَنَّهُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا نَنَيِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَبِيلًا ٢٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَرْوَاجَكَ ٱللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَبِينُكَ مِبًّا أَفَآء ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَيِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ ٱللَّاتِي قَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُومِنَةً إِنْ وَقَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَاهَ ٱلنَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِتَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ ٱلْمُرُّمِنِينَ • قَدْ عَلِيْنَا مَا كَرَسْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيّْمَانُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكُ حَرَّجٌ وَكَانَ أَاللَّهُ غَفُورًا رَحِيبًا اه تُرْجِي مَنْ تَشَاءَ مِنْهُنَّ وَتُرُّوى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ٱبْتَقَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاءٍ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَكْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ رَيْرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيبًا حَلِيمًا ١٠ لَا يَجِلُ لَكَ ٱلنِّسَاء مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَكَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَلِ وَلَوْ أَخْبَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَبِينُكَ زَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ هَيْء رَقِيبًا ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ ٱللَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ عَيْمَ تَاظِرِينَ إِنَّاهُ وَلَكِنْ إِذَا نُعِيعُمْ قَالْخُلُوا قَإِذًا طَعِبْتُمْ فَٱتَّتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنْ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِيِّ تَيَسْتَعْبِي مِتْكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ ٱلْحُقِي رَادًا سَأَلْتُمُوفُنَّ مَتَاعًا فَأَسْأَلُوهُنَّ مِنْ رَزَّآه حِجَابٍ

كَلِكُمْ أَطْهَرُ لِغُلُوبِكُمْ وَغُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ ٱللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِمُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِةِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ ٱللَّهِ عَظِيمًا عَم إِنْ كُبْدُوا شَيَّنًا أَوْ تُخْفُوهُ قَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ هَيْء عَلِيبًا ٥٠ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِ آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاهُ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاهُ أَخْوَاتِهِنَّ وَلَا بِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ ٥٠ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلاَّئِكُتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٧٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤُدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلكُّنْيَا وَٱلْآهِرَةِ رَأَعَدٌ لَهُمْ عَدَابًا مُهِينًا ٨٠ وَٱلَّذِينَ يُؤُدُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِقَيْمِ مَا ٱكْتَسَبُوا فَقَدِ ٱخْتَمَلُوا بُهْنَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ٩٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِي قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَتَاتِكَ وَبِسَآهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْتَيُّنَ رَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيبًا لَثِنْ لَمْ يَنْتُهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي فُلُونِهِمْ مَرَفًى وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ
 لَثِنْ لَمْ يَنْتُهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي فُلُونِهِمْ مَرَفًى وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لْنُفْرِيْلُكُ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُعَارِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ١١ مَلْفُونِينَ أَيْنَهَا ثُقِفُوا أُجِكُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ لَجِكَ لِسُتُعِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١٣ يَسْأَلُك ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلُّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ١٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَافِرِينَ وَأَعَدُ لَهُمْ سَعِيرًا ١٥ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا تَصِيرًا ١٩ يَوْمَ تُقلُّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيُّتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولا ٩٧ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَّآءَنَا نَأْصَلُونَا ٱلسَّبِيلًا ١٨ رَبَّنَا آتِهمْ فِعْقَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ زَّالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ٩٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذُوا مُوسَى فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوا زَكَانَ عِنْدَ ٱللَّهِ رَجِيهًا ٣ يَا أيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱلتُّوا ٱللَّهَ وَفُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ١١ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ رَيَفِهِمْ ثُكُمْ فَنُونَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ قَدْهُ مَازَ فَرَرًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّا عَرَضًا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَتَيْنَ أَنْ يَخْيِلَمَهَا وَأَهْمَقُنَ مِعْمَا اللَّهُ الْمُعَلِّمِةِ اللَّهُ الْمُعَلِّمِةِ اللَّهُ الْمُعَلِّمِةِ اللَّهُ الْمُعَلِمِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَيَعْرَبُ اللَّهُ عَلَى النَّوْمِينِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَيَعْرَبُ اللَّهُ عَلَى النَّوْمِينِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَيَعْرَبُ اللَّهُ عَلَى النَّوْمِينِينَ وَالنَّوْمِينَ وَالنَّوْمِينَاتِ وَيَعْرَبُ اللَّهُ عَلَى النَّوْمِينِينَ وَالنَّوْمِينَ وَالنَّوْمِينَاتِينَ وَالنَّوْمِينَاتِ وَيَعْرَبُ اللَّهُ عَلَى النَّوْمِينِينَ وَالنَّوْمِينَاتِينَ وَالنَّوْمِينَاتِينَ وَالنَّوْمِينَاتِينَ وَالنَّوْمِينَاتِينَ وَالنَّوْمِينَاتِينَ وَالنَّوْمِينَاتِينَ وَالنَّوْمِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَا



#### حُكِيَّة وهى اربع وخبسون آية بشم اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ

ا أَلْتُهُدُ لِلّهِ الّذِي لَهُ مَا فِي السَّبَواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْمُسْهُ فِي الْآجَرَةِ
وَهُوَ الْمُتَحِيمُ الْمُتِيمُ الْمَعْمُ مَا يَبِيلُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَعْلُمُ مِلْقَا وَمَا يَمْلُولُ
مِنَ السَّمَةُ وَمَا يَعْلُمُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْقَلُورُ الْ وَقَال الْجُدِينَ كَفَرُوا لَا
تَافِيمَا السَّاعَةُ فَلَ بَلَى وَرَقِي لَتَأْتِيبَتُهُمْ عَالِمِ الْقَيْبِ لَا يَعْوُبُ عَلَهُ مِفْقَالُ
مَنْ السَّمَةُ وَمَا يَعْفُرُ فَي الْأَرْضِ وَلَا أَصْفَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَحْمَرُ اللّهِ كِتَابِ
مُدِينِ اللّهِ اللّهِ عَمَالًا السَّاعِتَابِ أَوْلَاكِكَ لَهُمْ مَفْورُهُ وَرَزْقُ
مَنْ إِلَيْ فِي كِتَابِ
مُدِينٍ اللّهِ اللّهِ مَعْلَمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَمَالًا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَمَالًا عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَمَالًا اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَالًا مِنْ رَجْعُ عَمْولُهُ وَرَزْقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَلًا اللّهِ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ ال

ٱلْبَعِيدِ ٩ أَفَلَمْ يَرَوُّا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْقَهُمْ مِنَ ٱلسَّبَآهَ وَٱلْأَرْض

سورة ۱۳۳ إِنْ نَهَأً نَفْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ ٱلسَّبَآء إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ١٠ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضُلًّا يَا جِبَالُ أَرِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْمَ وَٱلنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ أَنِ ٱعْمَلْ سَابِعَاتٍ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدِ وَٱعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّبْحَ غُذُوْقًا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا

شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْمِ وَمِنَ ٱلَّهِنِّي مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَكَيْهِ بِإِذْنِ رَقِهِ رَمَنْ يَرِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا لَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيمِ ٣ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِنْ تَخَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوَابِ وَقُدُورِ رَاسِيَاتٍ إِمْمَلُوا آل وَاوُهَ هُكُرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي ٱلشُّكُورُ ١٣ فَلَمًّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا تَلَّهُمْ عَلَى مَرْقِهِ إِلَّا دَائِهُ ٱلأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَبًّا خَرًّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنَّ أَنْ لَوْ

كَانُوا يَعْلَمُونَ ٱلْقَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي ٱلْعَدَابِ ٱلنَّهِينِ ١٠ لَقَدُ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةً جَلَّتَانِ عَنْ يَبِين رَشِبَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُوا لَهُ أَبَلُدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ١٥ فَأَغْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْلَاهُمْ إِجْتَتَنْهِمْ جَلَّتَيْنِ ذَوَاتَىٰ أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَهَىْ مِنْ سِدْرٍ قلِيلِ ١٩ ذَلِكَ

جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَقَرُوا وَهَلْ نُجَازِى إِلَّا ٱلْكَفُورَ ١٧ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا فُرِّي ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِينِنَ ١٨ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدُ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنَّفُسَهُمْ تَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيتَ وَمَرْقْنَاهُمْ كُلُّ مُمَرِّي إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ هَكُورٍ ١٩ وَلَقَدْ صَدَّى عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ طَلَّهُ فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا نَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَمَا كَانَ

لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِبَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَلِّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ هَيْ حَفِيظٌ ١١ قُلِ آدْعُوا ٱلَّذِينَ رَعَبْتُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَا تَبْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَلا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ هِرْكِ رَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ طَهِيمِ ١٣ وَلَا تَنْقَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَيْنَ لَهُ

حَتَّى إِذَا نُزْعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ٣٠ قُلْ مَنْ يَرْزُفُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي صَلَالٍ مُبِينِ ٢٠ قُلُ لَا تُسْأَلُونَ عَبًّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَبًّا تَعْبَلُونَ وَ قُلْ يَجْمَعُ بَيَّتَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَغْتَخُ بَيِّنَنَا بِالْخَتِّي رَهُوَ ٱلْقَتَّاخُ ٱلْعَلِيمُ ٢١ قُلُ أَرْدِنِيَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلْخَقْفُمْ بِعِ شُرَكَاء كَلَّا بَلُ هُو ٱللَّهُ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢٠ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَانَّةً لِلنَّاسِ بَهِيرًا وَتَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْتَمَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٨ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٩ فُلْ لَكُمْ مِيعَاهُ يَوْمِ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلا تَسْتَقْدِمُونَ ٣٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا ٱلْقُرْآنِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلطَّالِمُونَ مَوْقُولُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِنَّ بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَغُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَتْتُمْ لَكُنَّا مُرُّمِنِينَ ٣١ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ ٱسْتُكْبَرُوا أَخَنْ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ ٱلْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَآءُكُمْ بَلْ كُنْتُمْ نُجْرِمِينَ ٣٣ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكُمُ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَصْفُرَ بِاللَّهِ وَجُعْفَلَ لَهُ أَدْدَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَبًّا رَأَوًا الْفَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَغْنَاقِي ٱلَّذِينَ كَقَرُوا هَلْ يُجْزِّونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَغْمَلُونَ ٣٣ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَةٍ مِنْ نَذِيمٍ إِلَّا قَالَ مُعْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلُتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ٣٠ وَقَالُوا نَعْنُ أَخْتُرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَعْنُ بِمُعَكَّمِينَ ٣٠ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَهَاهُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَمَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٩ وَمَا أَمْوَالْكُمْ رَلَا أَرْلادُكُمْ بِالَّتِي ثُقَرِّبُكُمْ عِنْدَمَّنَا زُلْفَي إِلَّا مَنْ آمَنَ رَعَبِلَ صَالِحًا فَأُولَاكِكَ لَهُمْ جَزَآءَ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي ٱلْفُرُقَاتِ آمِنُونَ ٣٠ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِرِينَ أُولَائِكُ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ٣٨ كُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقِ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ رَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا ٱلْقَقْعُمْ مِنْ شَيْء قَهُوَ يُخْلِفُهُ

رَهُوَ خَيْمُ ٱلرِّارِقِينَ ٣٩ رَيَّوْمَ يَخْشُرُهُمْ جَبِيعًا ثُمٌّ يَقُولُ لِلْمَلَاثِكَةِ أَهَوُّلاَه إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ١٠ قَالُوا سُبْعَاتَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُرِيهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ٱلَّذِيُّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُرُّمِنُونَ ١٩ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْص نَفْعًا وَلَا فَسَرًا وَتَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُونُوا عَذَابَ ٱللَّارِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَدِّبُونَ ٣٠ وَإِذَا تُعْلَى عَلَيْهِمْ آيَاقُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلْ يُرِيدُ أَنْ يَضُدُّكُمْ عَمًّا كَانَ يَعْبُدُ آبَآرُكُمْ رَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِنْكُ مُفْتَرِّى رَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِخْمَقِ لَبًّا جَآءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ٣٣ وَمَا آكَيْنَاهُمْ مِنْ كُنُبٍ يَهُرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكُ مِنْ ثَكِيمٍ مَمْ وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْمَارَ مَا آقَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ تَكِيم هُ قُلْ إِنَّهَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمٌّ تَتَقَكُّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِلَّةِ إِنْ هُوَ إِلَّا تَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ ٢٠ قُلْ مَا سَأَلُتُكُمْ مِنْ أَجْمٍ نَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ٢٠ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَعْذِف بِالْحَقِّ عَلَامُ ٱلْفَيْرِبِ ٢٨ قُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ رَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَاطِلُ رَمَا يُعِيدُ ١٩ قُلْ إِنْ صَلَنْتُ فَإِنَّهَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِى رَإِنِ ٱهْنَدَيْتُ قَبِمَا يُوحِي إِلَى رَبِّي إِنَّهُ سَبِيعٌ قَرِيبٌ ٥٠ رَلَوْ تَرَى إِنْ قَرِعُوا قَلَا فَوْتَ وَأَخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ١٥ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَلَّى لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ ١٠ وَقَدْ كَفَرُوا بِعِ مِنْ قَبْلُ وَيَغْذِفُونَ بِٱلْفَيْبِ مِنْ مَكَان بَعِيدٍ ٣٥ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ١٥ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي هَلِّكِ مُريبٍ

### سورة الملآئكة

محكية رهى خدس واربعون أية يشمِ ٱللِّهِ ٱلرَّحْسِي ٱلرَّحِيمِ

؛ ٱلْحَيْثُهُ لِلَّهِ قَاطِمِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَاهِلِ ٱلْمَلَآئِكَةِ رُسُلًا أُولِي ٱجْيَحَةٍ مَثْنَى رَكُلاتَ رَرْبَاعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخُلْقِي مَا يَشَآهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٣ مَا يَفْتِم ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْبَةٍ قَلَا مُنْسِكَ لَهَا رَمَا يُنْسِكُ قَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْحُكِيمُ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُوا يِعْبَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقِي غَيْمُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّهَآء وَٱلأَرْمِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَلَّى تُوْقَكُونَ م وَإِنْ يُكَذِّبُونَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِنَّ ٱللَّهِ تُوجَّعُ ٱلْأُمُورُ ، يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَهُمَ ٱللَّهِ حَقَّى فَلَا تَقُرِّتُكُمُ ٱلْخَيْرَةُ ٱلذُّنْيَا وَلَا يَغُرِّنُّكُمُ بِ إِللَّهِ ٱلْفَرُورُ ١ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱلَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدُعُو حِزْبَهُ الِيَكُونُوا مِنْ أَفْعَابِ ٱلسَّعِيمِ ، أَلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ هَدِيدٌ ، وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَفْقِرَةً وَأَجْرٌ كَبِيرٌ 9 أَفَهَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوَّهُ عَبَلِهِ نَرَآةُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَهَآء رَيَهْدِي مَنْ يَهَآء فَلَا تَكْعَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَضْعَعُونَ ١٠ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيَاعَ تَثْثِيرُ كَتَابًا تَسْقُبَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ تَأَخْيَيْنَا بِعِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَّلِكُ ٱلتَّشُورُ ١١ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَبِيعًا إِلَيْهِ يَضْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِمُ يَرْفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّآتِ لَهُمْ عَذَابٌ هَدِيدٌ وَمَكُمْ أُولَا كِنَكُ عُو يَبُورُ ١١ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ ثُوَّابٍ ثُمٌّ مِنْ نُطُغَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَرْوَاجًا وَمَا غَيْهِلُ مِنْ أَتْقَى وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّمُ مِنْ مُعَمِّم وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرةِ إِلَّا فِي كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٣٣ رَمَا يَسْتَرى

ٱلْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ مُرَاتٌ سَآتِعٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِكْ أَجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَغْرِجُونَ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِمَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠ يُولِي ٱللَّيْلَ فِي ٱللَّهَارِ وَيُولِي ٱللَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ رَسَعْرُ ٱلمَّيْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَثْرِى لِأَجَلِ مُسَبَّى ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْك وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْبِيمٍ ١٥ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْبَعُوا دُعَآءُكُمْ وَلَوْ سَيِعُوا مَا ٱسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنْتِثُكُ مِثْلُ خَبِيمٍ ١٩ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَتْكُمُ ٱلْفَقَرَاءَ إِنَّ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَيِيُّ ٱلْخَبِيدُ ١٠ إِنْ يَهَأُ يُذُهِبُكُمْ رَيَاتُ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ١٨ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرِيرِ ١١ وَلَا تَرِزُ وَارِزَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِبْلِهَا لَا يُعْمَلُ مِنْهُ هَيْء وَلَوْ كَانَ ذَا تُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرُ ٱلَّذِينَ يَعْشَرُنَ رَبَّهُمْ بِٱلْعَيْب رَأَقَامُوا ٱلصَّلَوْةَ رَمَّنْ تَرَكِّي فَإِلَّهَا يَتَرَكِّي لِنَفْسِهِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيمُ ٢٠ رَمَّا يَسْتَدِى ٱلْأَعْنَى وَٱلْبَصِيمُ وَلَا ٱلطُّلْمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْخَرُورُ ١١ وَمَ يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَاء وَلا ٱلْأَمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاء وَمَا أَنْتَ بِبُسْمِع مَنْ فِي ٱلْغُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا تَذِيرٌ ٣٣ إِنَّا أَرْسَلْمَاكَ بِٱلْخَقِي بَشِيرًا وَتَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةِ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيبُ ٣٠ رَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيْنَاتِ وَبَالرَّبُمِ وَبِالْكِمَابِ ٱلْنُبِيمِ ٢٠ ثُمَّ أَخَدَتُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا فَكُيْفَ كَانَ تَكِيمٍ ١٥ أَلَمْ تَرِّ أَنَّ ٱللَّهَ أَتْرَأَلُ مِنَ ٱلسَّبَآء مَآء نَأَخْرَجْنَا بِهِ كَبْرَاتٍ مُغْتَلِقًا أَلْوَانْهَا رَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَةً بِيكٌ وَحُمْرٌ مُغْتَلِكُ ٱلْوَانْهَا وَهَرَابِيبُ سُوهٌ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَالدَّوَاتِ وَٱلْأَنْفَامِ مُخْتَلِكٌ ٱلْوَانْهُ كَذَلِك إِنُّهَا يَخْهَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِةِ ٱلْعُلْهَاءَ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ٢١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَأَنْفَقُوا مِمًّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَائِيَةً يَرْجُونَ عِجَازَةً لَنْ تَنُورَ ١٠ المُوقِيْهُمْ أُخْوَرُهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَصْلِةٍ إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ

سررة البلآئكة ٨١ وَٱلَّذِي ٱوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ٢٦ ثُمَّ أَرْزَقْنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَقَيْنَا مِنْ مبَايِنَا نَبِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْن ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَصَّلُ ٱلْكَبِيمُ ٣٠ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ بِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَلُوْلُوًّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيمٌ ٣٠ وَقَالُوا ٱلْحَمُّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْخُزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَقَفُورٌ عَكُورٌ ٣٣ ٱلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِنْ نَصْلِهِ لَا يَمَسَّنَا فِيهَا نَصَبُّ وَلَا يَمَسَّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ٣٣ وَٱلَّذِينَ كَغَرُوا لَهُمْ نَازُ جَهَتْمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَلِّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِى كُنَّ كَفُورٍ ٣٠ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْبَلُ صَالِمًا غَيْرَ اللَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوْلَمْ نُعَيِّرْكُمْ مَا يَقَذَكُّمْ بِيهِ مَنْ تَذَكَّمَ وَجَآءَكُمُ اللَّذِيمُ ٣٥ فَذُوتُوا فَهَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ نَصِيمٍ ٣٩ إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبٍ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٣٠ فَوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَاتِكَ فِي ٱلذَّرْضِ نَمَنْ كَفَمَ تَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَرِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ مِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْمًا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ٣٨ فَلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّبَوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ ٱلطَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ٣٩ إِنَّ ٱللَّهَ يُبْسِكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أَنْ تَزُولًا وَلَثِينَ وَالْتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِنْ بَعْدِةِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيبًا غَفُورًا ١٠ وَأَقْسَبُوا بِٱللَّهِ

جَهْدَ أَيْبَانِهِمْ لَثِنْ جَآءَهُمْ دَذِيرٌ لَيَكُونُنْ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمْمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ دَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ١٥ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْمَ ٱلسَّيِّيُّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُمُ ٱلسَّيْقُ إِلَّا بِأَعْلِمِ نَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُتِّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١٣ رَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَخْدِيلًا ١٣٠ أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِ الأَرْضِ تَيَلَطُورا كَيْف كَان عَاقِبَةُ اللَّذِينَ مِن تَلْيِهِمْ وَكَانُوا أَشَدُ مِنْهُمْ فَوْةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُغْجِرَةً مِنْ ضَىْ هِي السَّبَواتِ وَلَا فِي الْكَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِينًا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُغْجِرَةً مِنْ ضَىْ فِي السَّبَواتِ وَلَا فِي الْكَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلَى طَهُرِهَا مِنْ وَيَوْلَا مِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى طَهُرِهَا مِنْ مَا تَوَلَا جَاءً أَجَلُهُمْ قَإِنَّ اللَّهَ كَانَ وَمِيرًا مِسَلِّى مَّ عَلِمًا جَاءً أَجَلُهُمْ قَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمِيدًا

## enenganean and the

#### مكّية وهى ثلث وثمانون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يس وَالغُرْآنِ الْمُتكِيمِ ، اللّهُ لِمِن الْمُوْسَلِينَ ٣ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ 
عَلَيْوِيلَ الْلَوْرِ الرَّحِيمِ ، لِغُنْجِرَ عَوْمًا مَا أَدُورَ الْمَارُّومُمْ عَهُمْ عَابِلُونَ 
اللّهُ حَتَّى الْقَوْلُ عَلَى الْفَرْعَانِ عَهُمْ لَا يُرْمِلُونَ ، إِنَّا جَعَلَا فِي أَعْمَالِهِمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

بِكُمْ لَثِنْ لَمْ تَلْتَهُوا لَنَرْجُهَلَّكُمْ وَلَيَهَشَّلَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨ قَالُوا طَآئِرُكُمْ مَعَكُمْ أَثِنْ ذُكِّرُتُمْ بَلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ١١ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَى ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُّ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ ٱلَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ ٱلَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ ٱجْرًا وَهُمْ مُهْتَكُونَ ١١ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُكُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي رَالِيْدِ تُرْجَعُونَ ٢٣ أَأَتَّكِكُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدُنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَتِّى شَفَاعَتُهُمْ مَيْثًا وَلَا يُنْقِدُونِ ٢٣ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٢٠ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَأَشْمُونِ وَمِيلَ الْخُتْلَةِ قَالَ يَا لَيْتَ تَوْمِي يَعْلَمُونَ ٢٩ بِمَا غَفَمَ لِي رَبِّي وَجَعَلْنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ 🐞 ٢٠ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَرْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ ٱلسَّمَآءَ وَمَا كُنًّا مُنْزِلِينَ ١٨ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا فُم خَامِدُونَ ٢٩ يَا حَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِيْ يَسْتَهْرِرُنَ ٣٠ أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ ٱلْقُرْرِي ٣١ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ٣٣ وَإِنْ كُنَّ لَبًّا جَيِيعٌ لَكَيْنَا مُحْضَرُونَ ٣٣ وَآيَةٌ لَهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْنَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَيِنْهُ يَأْكُلُونَ ٣٠ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ خِيلٍ وَأَعْدَابٍ وَجَّرْدًا فِيهَا مِنَ ٱلْفُيُونِ ٣٠ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمِّرِةِ رَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ٣٩ سُبْعَانَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِنَّا لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ وَآيَةٌ لَهُمُ ٱللَّيْلُ تَسْلَخ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا فَمْ مُطْلِمُونَ ٣٨ وَّالمَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيمُ ٱلْعَرِيزِ ٱلْعَلِيمِ ٣٩ وَٱلْقَمَرِ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَانَ كَأَلْفُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ هُ لا ٱلشَّبْسُ يَتْبَعِى لَهَا أَنْ تُدُرِكَ ٱلْقَيْمَ وَلَا ٱللَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلَّ فِي أَنَّا خَمَلْنَا فُرْيَّتَهُمْ فِ ٱلفَلْكِ ٱلْمَثَّخُونِ ٣٠
 أَنَّا لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا فُرْيَّتَهُمْ فِ ٱلفَلْكِ ٱلْمَثَّخُونِ ٣٠ وَخَلَقْتَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ٣٠ وَإِنْ نَشَأْ نُعْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْعَ لَهُمْ

وَلا فُمْ يُنْقَدُونَ مِم إِلَّا رَحْبَةً مِنَّا وَمَقَامًا إِلَى حِينِ مِم رَإِذَا يَبِيلَ لَهُمْ

جزء ٢٣

آتَقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ رَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَبُونَ ٩٩ رَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ١٠ رَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمًّا رَزْقَكُمُ "اللَّهُ قَالَ "الَّذِينَ كَقَرُوا لِلَّذِينَ آمَلُوا أَنْطُعِمُ مَنْ لَوْ يَشَآء "اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَتْتُمْ إِلَّا فِي صَلَالٍ مُبِينِ ١٠ رَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٩٩ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَعِضِمُونَ ٥٠ فَلَا يَسْتَطِيقُونَ تَوْمِينَةً وَلَا إِنِّي أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ١٥ وَنْخِمْ فِي ٱلصُّورِ قَإِذَا أَمْ مِنَ ٱلْأَجْدَاتِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ٣٠ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُوْسَلُونَ ٣٠ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةً فَإِذَا الله جَبِيعُ لَكَيْنَا مُعْضَرُونَ مِه مَا لَيْرُمَ لَا تُطْلَمُ نَفْسٌ شَيًّا وَلَا تُجْزَرُنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٠ إِنَّ أَعْجَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي هُغُلِ مَاكِهُونَ ٩٥ أَمْ وَأَرْوَاجُهُمْ فِي هِلَالٍ عَلَى ٱلْأَرْآقِكِ مُتَّكِثُونَ ٥٠ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَا وَلَهُمْ مَا يَدُّعُونَ ٨٥ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمِ ٥٥ وَٱمْتَازُوا ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُعْرِمُونَ أَلْمُ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آثَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينَ ١١ وَأَنِ آعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطً مُسْتَقِيمٌ ١٣ وَلَقَدْ أَصَلَّ مِنْكُمْ جِبِلَّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ١٣ هَذِي جَهَلَّمُ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ١٠٠ إِصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنْفُمْ تَكُفُرُونَ ١٠ أَلْيَوْمَ نَغْيَمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّبُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٩٩ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَهَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُوا ٱلصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ١٠ وَلَوْ نَشَآءَ لَبَحَّقْنَاهُمْ عَلَى مَكَاتِيهِمْ فَمَا ٱسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلا يَرْجِعُونَ ١٥ وَمَنْ نُعَيِّرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ إِن وَمَا عَلَمْنَاهُ "الشِّعْمَ وَمَا يَتْبَعِي لَهُ إِنْ عُوَ إِلَّا نِكُمْ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ
 وَمَا عَلَمْنَاهُ "الشِّعْمَ وَمَا يَتْبَعِي لَهُ إِنْ عُوَ إِلَّا نِكُمْ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَبًّا رَيِّعِقَى ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ١٠ أَوْلَمْ يَرَوا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِبًّا مَمِلَتْ أَيْدِينَا , أَنْعَامًا نَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ٣ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ نَبِنْهَا رُكُورُهُمْ رَمِنَهَا يَأْكُلُونَ ٣٠ وَلَهُمْ بِيهَا مَنَافِعُ وَمَقَارِبُ آَفَلَا يَشْكُرُونَ 
٣٠ وَأَقْدَدُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ آلِهَةً لَعَلَهُمْ يُنَمُّورُنَ ٥٠ لاَ يَشْقَطِيعُونَ تَضَرَهُمْ 
وَهُمْ لَهُمْ مُنْكُ مُحْصَرُونَ ١٠ قَلَا يَخْرُفُكُ قَرْلُهُمْ إِلَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُغِلُونَ ١٠ وَلَا يَخْرُفُكُ قَرْلُهُمْ إِلَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُغِلُونَ وَمَا يُغِلُونَ ١٠ وَلَا يَخْرُفُكُ وَلُهُمْ إِلَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُغِلُونَ اللَّهُ مَنْ يُخْلِقُ عَلِيهًا آلْمِعَلَمَ رَحِيقَ رَمِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ مَا اللَّهِى جَعَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهِى جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اللَّهِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلِيمًا اللَّهِي جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اللَّهُمِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



مكّية رضى مائة وأقنعان وقبادون آية يشي اللّهِ الرَّحْمَي الرَّحِيمِ

ا وَالصَّاقَاتِ مَنَّا ا فَالرَّاجِرَاتِ رَجْرًا اللّهِ الرَّحْمَي الرَّحِيمِ

ا وَالصَّاقَاتِ مَنَّا السَّمَوَاتِ رَالاَّرُضِ رَمَا مَيْتَهُمَا رَرَا الْمَهَارِي ا إِنَّا رَبِّنَّا الْمَهَارِي ا إِنَّا رَبِّنَّا الْمَهَارِي ا إِنَّا رَبِّنَا الْمَهَارِي اللّهِ اللَّهُ وَمَا مَيْتَهُمَا رَرَا الْمَهَارِي ا إِنَّا رَبِّنَّا الْمُعَلِي مَارِهِ م لا السَّعَوْنِ اللهِ اللّه اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

ه وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا عِلْمٌ مُبِينٌ ١٦ أَيْكَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُوَابًا وَعِظَامًا أَدِيًّا لَمَبْعُوثُونَ ١٧ أَوَآبَارُكَا ٱلْأَرُّلُونَ ١١ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ مَاخِرُونَ ١٩ فَإِلَّمَا هِي زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ قَإِذَا ثُمْ يَنْظُرُونَ ١٠ وَقَالُوا يَا وَيُلْلَا هَذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ١١ هَذَا يَوْمُ "الْقَصْلِ "الَّذِي كُلْتُمْ بِعِ تُكَلِّمُونَ ٣٠ أَحْهُرُوا "الَّذِينَ طَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ٣٣ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَالْعَدُوهُمْ إِنَّى صِرَاطِ ٱلْجَيمِ ٢٥ رَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْرُّلُونَ ١٥ مَا لَكُمْ لَا تَتَاصَرُونَ ٢٦ بَلَ أَمْ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ٢٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآمِلُونَ ٢٨ قَالُوا إِثَّكُمْ كُنْعُمْ تَأْتُونَنَا هَن "الْيَبِينِ ٢٩ قَالُوا بَلُ لَمْ قَكُولُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانَ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ ٣٠ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَآتِتُهُونَ ٣١ نَأَغُرَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَارِينَ ٣٣ فَإِنَّهُمْ يَرْمَثِذٍ فِي ٱلْغَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ٣٣ إِنَّا حَمَالِكَ تَلْعَلُ بِٱلْخُبْرِمِينَ ٣٠ إِنَّهُمْ كَالْوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ٣٠ رَيَقُولُونَ أَيْنًا لَتَارِكُوا آلِهَينَا لِشَاعِمٍ تَجْنُونِ ٣٩ بَلُ جَآء بَالْحَقِي وَصَدَّى ٱلنُّرْسَلِينَ ٣٧ إِنَّكُمْ لَذَآئِقُوا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ٣٨ وَمَا تُجْرَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْبَلُونَ ٣٠ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْخُفْلَصِينَ ٢٠ أُولَاثِكَ لَهُمْ رِزَّتْ مَعْلُومٌ ١١ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ١٢ فِي جَلَّاتِ ٱللَّعِيمِ ٢٣ عَلَى سُرُر مُتَقَامِلِينَ مِم يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكُأْسٍ مِنْ مَعِينِ مِم تَيْضَآء لَكَاةٍ لِلشَّارِبِينَ ٣٩ لَا فِيهَا غَوْلًا وَلَا أَمُ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ٣٨ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطُّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ٨٨ فَأَقْبَل بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآمُلُونَ ٩٩ قَالَ قَآثِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ٥٠ يَقُولُ أَثِنَّكَ لَيِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ١٥ أَثِدًا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا أَثِينًا لَهَدِينُونَ ٩٠ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ ٩٠ نَاظَلَعَ قَوْآةُ فِي سَوَآهَ ٱلْجِيمِ مِه قَالَ ثَاللَّهِ إِنْ كِدَتْ لَتُرْدِينِ هِ، وَلَوْلًا دِعْبَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْخُصُرِينَ ٥٩ أَنْمَا نَحْنُ بِمَيْتِينَ ١٧ إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَى وَمَا

نْحُنْ بِمُعَدِّينِ مِهِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْقَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ٥٥ لِيقْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ١٠ أَفَالِكَ خَيْرٌ نُولًا أَمْ فَجَرَةُ ٱلرُّقُومِ ١١ إِنَّا جَعَلْنَاهَا بِتْنَعَّ لِلطَّالِيينَ ١٣ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغُرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَيْمِ ١٣ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُوْسُ

الشَّيَاطِينِ ٩٠ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَهَالِثُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١٠ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَبِيمٍ ٩٩ كُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجِتْمِمِ ١٧ إِنَّهُمْ أَلْقُوا آبَآءُهُمْ صَالِّينَ ١٨ فَهُمْ عَلَى آقَارِهِمْ يُهْرَغُنَ ٩٩ رَلَقَدُ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَهُمَهُ ٱلْأَرْلِينَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْدِرِينَ ﴿ فَالْفُمْ كَيْفَ كَانَ هَاقِبَةُ

ٱلْمُنْذُورِينَ ٣ إِلَّا عِبَانَ ٱللَّهِ ٱلْمُطْلَصِينَ ٣٣ وَلَكَدُ قَادَاتَا نُوعٌ فَلَيْعُمَ ٱلْجُيبُونَ ١٠٠ وَخِينَاءُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ وَجَعَلْنَا ذُرَّيْتَهُ أَمْ الْبَاقِينَ ١٩ وَتَرَكْنَا عَلَيْدِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٧ سَلَامٌ عَلَى لُوحٍ فِي ٱلْعَالَبِينَ ٨٨ إِذًا كَذَٰلِكَ كَبْرِي ٱلْمُسْبِينَ ١٩ إِنَّهُ مِنْ عِبَائِدًا ٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٠ فُمَّ أَغْرَقْنَا

ٱلْتَخْرِينَ ١٨ رَإِنَّ مِنْ هِيعَتِهِ لَإِبْرَهِيمَ ١٨ إِذْ جَآءَ رَبُّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ١٣ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَرْمِهِ مَا ذَا تَعْبُدُونَ مِم أَيْفُكًا آلِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُريدُونَ مد قَمَا ظَنْكُمْ مِرَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ١٩ قَتَكُرَ تَطْرَةً فِي ٱلنَّجُومِ ١٨ فَقَالُ إِلَى سَقِيمٌ ٨٨ فَتَوَلُّوا عَلْهُ مُدْبِرِينَ ١٨ تَرَاعَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١٠ مَا لَكُمْ

لَا تَشْطِقُونَ ١١ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَبِينِ ١٣ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِقُونَ ١٣٠ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْعِتُونَ ١٠٠ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْبَلُونَ ١٠٠ قَالُوا ٱبْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَيِيمِ ٩٩ فَأَرَادُوا بِعِ كَيْدًا تَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ١٧ رَعَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِنِّي رَبِّي سَيَهُدِينِ ١٨ رَبِّ عَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ 41 فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ١٠٠ فَلَبًّا بَلغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ ١٠١ قَالَ يَا بُنَى إِنِّى أَرَى فِي ٱلْمَنَّامِ أَيِّي أَذْبَعْكُ فَأَنْظُمْ مَا ذَا تَرَى ١٠٠ قَالَ يَا أَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُوْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ١٠٣ قَلَمًّا أَسْلَمًا وَتَلَّهُ لِخُبِيسِ

سررة ٣٠ ١٠٠٠ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَهِيمُ ١٠٠ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّوبَيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَعْزِى ٱلْخُسِينِينَ ١٠٩ إِنَّ هَذَا لَهُو ٱلْبَلاَّةَ ٱلْبَيِينُ ١١٠ وَقَكَيْنَاهُ بِذِبْحِ عَظِيمٍ ١٠٨ وَتَرَكْنَا عَلَيْدِ فِي ٱلْآهِرِينَ ١٠٩ سَلَامٌ عَلَى إِبْرِهِيمَ ١١٠ كَذَلِكُ بَجْزِى "الْمُعْسِنِينَ ١١١ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٢ وَبَشَّرْتَاهُ بِإِنْحَقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ١١٣ وَبَارَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِنْحَقَ رَمِنْ ذُرِّيْتِهِمَا مُحْسِنٌ وَطَالِمٌ ١١٠ وَلَقَدُ مَنَتًا عَنَى مُوسَى وَعَرُونَ ١١٥ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَتَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١١٩ وَتَصَرّْنَاهُمْ فَكَانُوا ثُمُّ ٱلْقَالِمِينَ ١١٧ وَآتَيْنَاهُمَا ٱلْكِتَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ ١١٨ وَقَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١١٩ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِمَا بِي ٱلْآخِرِينَ ١١٠ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَعَرُونَ ١١١ إِنَّا كَذَٰلِكَ تَجْرِي ٱلْخُسِنِينَ ١٢١ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِدَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٣٠ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَبِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٢٠ إِنْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتْقُونَ ١٥٠ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَالِقِينَ ١٩٩ ٱللَّهَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَآيَكُمُ ٱلْأَرِّلِينَ ١١٧ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَخُفْضُرُونَ ١١٨ إِلَّا عِبَانَ اللُّهِ ٱلطُّلْصِينَ ١٩١ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٣٠ سَلامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ ا١٣١ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْخُسِنِينَ ١٣٢ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٣٣ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٣٣ إِنْ نَجَّيْنَاهُ رَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ١٣٥ إِلَّا تَجُورًا فِي ٱلْقَابِرِينَ ١٣٩ ثُمَّ دَمَّرْدَا ٱلْآخَرِينَ ١٣٧ رَإِنَّكُمْ لَتَمْرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْحِينَ ٣٨ وَبَّاللَّيْلِ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ١٣٩ وَإِنَّ يُونُسَ لَينَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٤٠ إِذْ أَبَّقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَثّْخُونِ ١٩١ فَسَاهَمَ نَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ١٩٢ فَٱلْتَقَمَّةُ ٱلْخُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ١٩٣ قَلُولًا أَكُهُ كَانَ مِنَ ٱلمُسَتِّحِينَ ١٩٥٠ لَلَبِثَ فِي بَطْنِيم إِلَى إِ يَوْمِ يُبْعَثُونَ \* ١٥٥ فَلَبَدُنَاهُ بِٱلْعَرَآء وَهُوَ سَقِيمٌ ١٥٩ وَأَلْبَثْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينِ ١٩٧ وَأَرْسَلْتَاهُ إِلَى مِاتَّةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ١٩٨ قَآمَنُوا فَبَتَّعْنَاهُمْ إِلَى ١٠٩ فَأَسْتَقْعِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمْ ٱلْبَنُونَ ١٥٠ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَاثِكَةَ

إِنَافَا رَفِمْ مَاهِدُرِنَ ١٥١ أَلَّا إِلَهُمْ مِنْ إِلْكِهُمْ لِيَقُرُلُونَ ١٥١ وَلَدَ اللّهُ وَلَهُمْ وَلَكُوْ وَاللّهُ وَلَمُهُمْ لَكُوْبُونَ ١٥٠ أَلَّكُمْ كَيْفَ تَحْصُنُونَ ١٥٠ أَكُمْ كَيْفَ تَحْصُنُونَ ١٥٠ أَكُمْ مُلِكًانٌ مُبِينٌ ١٥٠ اللّهُ لِيكَايِكُمْ إِنْ كُلْتُمْ مُلِكًانٌ مُبِينٌ ١٥٠ اللّهُ الجَمْلِكُمْ إِنْ كُلْتُمْ مُلِكًانٌ مُبِينٌ ١٥٠ اللّهُ الجَمْلِينَ ١٥٠ أَمُّ لَكُمْ مُلْكًانٌ مُبِينٌ ١٥٠ اللّهُ عَلَيْتِ الْجِنْدُ وَلَهُونَ ١٥٠ لَكُمْ مُلْكًانُ مُبِينٌ ١٩٠ إِلّا عِبْدَة اللّهُ المُعْلَمِينَ ١٩٠ إِلّا عِبْدَة اللّهُ المُعْلَمِينَ ١٩٠ إللّا عِبْدَة اللّهُ المُعْلَمِينَ ١٩٠ إللّا عِبْدَة اللّهُ المُعْلَمِينَ ١٩٠ إللّا عَبْدَة اللّهُ المُعْلَمِينَ ١٩٠ وَإِلّا لِمَثْنُ الْمُسْتِحُونَ ١٩٠ وَإِلّا لِمُعْرَفِينَ ١٩٠ لَوْ أَنَّ عِدْدَكَا دِحُرًا مِنَ اللّهَ الْحُعْلُونَ ١٩٠ لَوْ أَنْ عِدْدَكَا ذِحُرًا مِنَ اللّهُ المُعْلَمُونَ ١٩٠ لَوْ أَنْ عِدْدَكَا ذِحُرًا مِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ ١٨٠ لَوْ أَنْ عِدْدَكَا ذِحُرًا مِنَ اللّهُ المُعْلِينَ ١٨٠ وَلَقْ مَعْمَلُونَ ١٨٠ اللّهُمْ المُعْلَمُونُونَ ١٨٠ وَلِقُ مُعْمَلُونَ لِكُونُونَ مِنْ المُعْلَمُونَ لَكُونُونَ لِمُعْلَمُونَ المُعْلَمُونَ لَكُونُ اللّهُمُ المُعْلَمُونَ لَكُمْ اللّهُمُ وَلَى مُبْلِحُونَ اللّهِمُ اللّهُمُ مُلْكُونُ وَاللّهُمُ اللّهُمُ مَلّهُمُ حَلّى عِينِ ١٩٠ وَأَنْهُمُ مَلّى وَمُونَ اللّهُمْ مُسَلّة مُنْهُمْ حَلّى عِينِ ١٩٠ وَأَنْهُمْ مَلّى مُنْهُمْ مَلْمُ مَنْ اللّهُمْ مُلْمُ مُ اللّهُمْ مُلْمُ مُنْ اللّهُمْ مُلْمُ مُنْ اللّهُمْ مُلْمُ مُنْ اللّهُمْ مَلْمُ عَلَيْهُمْ مَلّى عَلَيْهُمْ مَلّى اللّهُمْ مُلْمُ مُنْ اللّهُمْ مُلْمُ مُنْ اللّهُمُ مُلّمَا مُلْكُونُ وَلِلْ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ مُلْمُ اللّهُمُ مُنْ اللّهُمُ مَلّمُ اللّهُمُ اللّهُمُ مُلْمُ مُنْ اللّهُمُ الْمُعْلِقُونَ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُونُ اللّهُمُ الللّهُم



١٨٠ سُبْعَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِرِّةِ عَبًّا يَصِفُونَ ١٨١ وَسَلامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ١٨١ وَٱلْخَبْدُ

لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

مَّكِيَّة وهي ثمان وثمانون آية بشم الله البَّتْسَ الرَّحِيم

يشم الله الرحمي الموجيم الله الرحمي الموجيم الله الرحميم الله الموجيم الله الموجيم المؤلق الم المكتمة المكتمة المكتمة الموجه الموجهة الموجهة الموجهة المنافرة الموجهة المنافرة المحتمدة المنافرة المحتمدة المنافرة المحتمدة المنافرة المحتمدة المنافرة المحتمدة المنافرة المحتمدة المحتمد

مِنْهُمْ رَقَالَ ٱلْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ م أَجَعَلَ ٱلْأَلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَهَيْ: مُجَابٌ م وَٱنْطَلَقَ ٱلْمَلاُّ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُوا وَٱصْبِرُوا هَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْء يُرَادُ ١ مَا سَبِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْبِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا ٱخْتِلَانًى ٧ ٱأَتْرَلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْمُ مِنْ بَيْنِنَا بَنْ ثُمَّ فِي هَلِّهِ مِنْ ذِكْرِى بَلْ لَبًّا يَذُوفُوا عَذَابٍ ، أَمْ عِنْدَهُمْ خَرَاتِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْرَهَّابِ أَمْ لَهُمْ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْتَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي ٱلْأَسْبَابِ ١٠ جُنْدُ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ ٱلْأَحْرَابِ ١١ كَذَّبَتْ تَبْلَهُمْ تَوْمُ نُوحٍ وَعَانٌ وَيُرْعَوْنُ دُو ٱلأَوْتَاهِ ١١ وَقَمُوهُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ ٱلأَيْكِةِ أُولَاثِكَ ٱلأَحْزَابُ ١١٠ إِنْ كُلُّ إِلَّا كَدَّبَ ٱلرُّسُلَ لَحَقَّ عِقَابِ ١٠ وَمَا يَنْظُمُ عَزُّلآهَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ نَوَايِ ١٥ وَقَالُوا رَبُّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْخِسَابِ ١٩ إِصْبر عَلَى مَا يَقُولُونَ وَّأَذْكُمْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِلَّهُ أَوَّابٌ ١٧ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَتِعْنَ بِٱلْعَمِيِّ وَٱلْإِهْرَاقِ ١٨ وَٱلطَّيْمَ تَحْهُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابُ ١١ وَهَدَدُنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ ٱلْحِكْنَةَ وَمَصْلَ ٱلْخِطَابِ ١٠ وَعَلْ أَتَاكَ نَبَأُ ٱلْحُصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْحِمْرَابَ ١١ إِذْ دَهَلُوا عَلَى دَاوُدَ تَفَرِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَعَفَّ خَصْبَانِ بَقِي بَغْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَأَهْكُمْ بَيْنَنَا بِٱلْخُقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهْدِنَا إِنَّى سَوَآهَ ٱلصِّرَاطِ ٢٣ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ رَتِسْفُونَ نَجْتَةٌ وَلِي نَجْتُةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْبِيهَا رَمَرِّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ٣٣ قَالَ لَكَمْ ظَلَبَكَ بِسُوَّالِ نَجْتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ رَأِنْ كَثِيرًا مِنَ ٱلْخُلَطَآء لَيَبْعِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَهَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا فُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّهَا فَتَنَّاهُ فَأَلْمُتَعْفَمَ رَبَّهُ وَخَرّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ٣٠ فَغَفَرْكَا لَغُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَفَا لَزُلْقَى وَحُسْنَ مَآبٍ ا يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ نَاحْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحُقِ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَرَى نَيْضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ

لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ٢٩ وَمَا خَلَقْتَا ٱلسَّمَا ۗ وَٱلدَّرْصَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنَّ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا مَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ ٱلنَّار ٢٠ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ غَعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَالْغُبَّارِ ١٨ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارِّكُ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٢٩ وَوَقَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ يِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أُوَّابُ ٣٠ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّائِنَاتُ ٱلْجِيّادُ ٣١ نَقَالَ إِلَى أَحْبَبْتُ خُبَّ ٱلْخَيْمِ مَنْ ذِكْمٍ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْجِتَابِ ٣٣ رُدُّوهَا عَنَى تَطَفِقَ مَحْمًا بِٱلشَّرِي وَٱلْأَعْنَايِ ٣٣ وَلَقَدْ نَعَنَّا شُلَيْمَانَ وَٱلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ٣٠ قَالَ رَبِّ ٱغْفِيرْ لِي رَقَبْ لِي مُلْكًا لَا يَثْبَعِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَقَابُ ٣٠ نَتَخُونًا لَهُ ٱلرِّبَعَ تَجْرِى بِأَمْرِةٍ رُخَلَةً حَيْثُ أَصَابَ ٣٦ وَٱلشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاهَ وَغَوَّاصٍ ٣٧ وَآخَرِينَ مُقَرِّدِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ٣٨ هَذَا عَطَارُتَا مَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِعَيْمٍ حِسَابٍ ٣١ وإِنَّ لَهُ عِنْكُنَا لَوْلَقَى وَحُسْنَ مَآبٍ ٥٠ وَٱذْكُرُ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَّبُّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَدَابٍ ١٩ أَرْكُصْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُفْتَسَلُّ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ١٩٠ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى قُرْلِي ۖ ٱلْأَلْبَابِ ﴿ مُحُدُّ بِيَدِكَ ضِفْتًا فَأَضْرِبْ بِهِ وَلا تَخْتَتُ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا مِم يَعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أَرَّابُ هُ وَٱذْكُرٌ عِبَانَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِنْحُقَ رَيَعْقُوبَ أَنِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ ٣٠ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّّارِ ٧٠ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَقَيْنِ ٱلْأَخْيَارِ م وَاذْكُرْ إِسْتَعِيلُ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْتِارِ رَأِنَّ لِلْمُتَّقِينَ كَنْسَنَ مَآبٍ ﴿ جَلَّاتِ عَدْنِ مُفَتَّحَةً لَهُمُ ٱلْأَبُوابُ ﴿ او مُقْكِثِينَ بِيهَا يَدْغُونَ فِيهَا بِمَاكِهَمٍ كَثِيرَةٍ وَهَرَابٍ ١٠ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ أَثْرَابٌ ٣٠ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَرْمِ ٱلْحِسَابِ ٢٠ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ

نَقَادِ ٥٠ عَذَا زَإِنَّ لِلطَّافِينَ لَشَرٌّ مَآبِ ٥٠ جَهَلْمَ يَصُلُونَهَا فَبِثْسَ ٱلْبِهَادُ ٧٠ هَذَا نَلْيَذُرُفُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّانًى ١٨ وَآخَمُ مِنْ هَكُلِةِ أَزْوَاجٌ ١٠ هَذَا نَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ ﴿ قَالُوا بَلُ أَتْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ فَكُمْتُمُوهُ لَنَا نَبِثْسَ ٱلْقَرَارُ ٣ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا نَوِدُهُ عَذَابًا مِعْفًا فِي ٱلنَّارِ ١٣ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا تَرَى رِجَالًا كُنًّا تَعْدُهُمْ مِنَ ٱلْأَشْرَارِ ٣٣ ٱلْكَنْتَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ رَاعَتْ عَنْهُمْ ٱلَّذِيصَارُ ١٠٠ إِنْ ذَلِكَ لَحْقًى تَعَاضُمُ أَهْلِ ٱللَّارِ ٥٠ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَمِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ 44 رَبُّ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرُونِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيرُ ٱلْقَقَّارُ 40 قُلُ هُوَ نَبَأً عَظِيمٌ ١٨ أَنْتُمْ عَلْهُ مُعْرِضُونَ ٩٩ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِٱلْبَلَا ٱلْأَعْلَى إِنْ يَغْتَصِمُونَ إِنْ يُوحَى إِلَى إِلَّا أَلْهَا أَلَا لَذِيرٌ مُبِينٌ ١٠ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينِ ٣٠ قَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَكَفُّتُ بِيهِ مِنْ رُوحِي تَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ٣٠ فَكَجَدَ ٱلْبَلاَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ١٠٠ إِلَّا إِنْلِيسَ إِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ١٠ قَالَ يَا إِنْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَاجُّكَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ١٠ أَسْتَكُبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْقَالِينَ ١٠ قَالَ أَدًا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ١٨ قَالَ فَآخُرُجُ مِنْهَا فَإِلَّكَ رَجِيمٌ ١٨ وَإِنْ عَلَيْكَ لَعْتَتِي إِلَى يَرْمِ ٱلدِّينِ مَا قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَرْمِ يُبْعَثُونَ الم قَالَ نَإِنَّكَ مِنَ ٱلنُّنْظِرِينَ ١٦ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١٨٠ قَالَ مَبِعِزَّتِكَ لَأُخْوِينَّهُمْ أَجْمَعِينَ مِمْ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْخُفْلَصِينَ مِه قَالَ نَاكَّتْقُ وَٱلْخَقِّ أَتُولَ لْأَمْلَانَ جَهَلَّمَ مِنْكَ وَمِنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ١٩ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْمِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّغِينَ ١٧ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالِمِينَ ٨٨ وَلَتَعْلَمُنّ نَبَأَةُ بَعْدَ حِين



## مصّيّة وهي خبس وسبعون آية يشم اللّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا تَلْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْخَكِيمِ ١ إِنَّا ٱلْرَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْخَقِي فَاعْبُدِ ٱللَّهَ تُعْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ٣ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ مُ وَّالَّذِينَ ٱلنَّعَدُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْقَي إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ مِيمًا فَمْ مِيهِ يَعْقَلِفُونَ ، إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَاذِبْ كَفَّارُ ٩ لُوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَذَا لَآصْطَفَى مِبًّا يَخْلُقُ مَا يَشَآء سُبْعَانَهُ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَاهِدُ ٱلْفَهَّارُ ٧ خَلَقَ ٱلسَّمَرَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِي يُكَرِّرُ ٱللَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَرِّرُ ٱللَّهَارَ عَلَى ٱللَّيْكِ وَحُكِّرَ ٱلشَّنْسَ وَٱلْقَمْرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَقَارُ ٨ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا رَرْجَهَا رَأَتْزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْزَلِجٍ يَخْلُفُكُمْ فِي بُطُونِ أُمُّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِ طُلْبَاتٍ ثَلَثٍ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلَّكُ لَا إِلَّة إِلَّا هُوَ نَأَتَّى تُصْرَفُونَ 1 إِنْ تَكْفُرُوا نَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الشُّفْسَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَا الْمُرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ نَيُنتِثَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١١ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنْسَانَ ضُمُّ دَعَا رَبُّهُ مُبِيبًا إِلَيْهِ ثُمٌّ إِذَا خَوَّلُهُ بِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْكَادًا لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِةِ قُلْ تَنَتَّعْ بِكُفُوكَ عَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَخْعَابِ ٱلنَّارِ ١١ أُمِّنْ هُوَ قَانِتْ آنَاء ٱللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَاتِيًّا يَحْدُرُ ٱلآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ عَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهَا يَقَدَّكُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٣٠ قُلْ يَا عِبَادِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا

رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَخْسَنُوا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوقَ ٱلصَّابِرُرِنَ أَجْرَهُمْ بِعَيْمٍ حِسَابٍ ١٥ قُلْ إِلَى أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ تَخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ آكُونَ أَوَّلَ النُّسْلِيينَ ١٥ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَرْم عَظِيمٍ ١٩ قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ تُعْلِصًا لَهُ دِينِي ١٧ فَأَعْبُدُوا مَا هِنْتُمُ مِنْ دُودِهِ قُلْ إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينَ حَسِرُوا ٱلْفُسَهُمْ رَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلنَّبِينُ ١٨ لَهُمْ مِنْ فَوْتِهِمْ ظُلَلْ مِنَ ٱلنَّار وَمِنْ تَعْتِهِمْ ظُلُلُ ذَلِكَ يُعَرِّفُ ٱللَّهُ بِعِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَٱلَّقُونِ ١٩ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا ٱلطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَى فَبَقِّمْ عِبَادِ ٱلَّذِينَ يَسْتَعِعُونَ ٱلْقُوْلَ نَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَاكِكَ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَاثِكَ أَمْ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٣٠ أَمْهَنْ حَقَّى عَلَيْهِ كَلِمَهُ ٱلْعَذَابِ ٱمَّأَنْتَ تُلْقِدُ مَنْ فِي ٱلنَّارِ ٣١ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱلَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَّفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْيِيَّةً نَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ رَعْكَ ٱللَّهِ لَا يُغْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْبِيعَانَ ٣٣ أَلَمْ ثَمَّ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلْزَلِ مِنَ ٱلسَّمَاء مَاء فَسَلَكُهُ يَمَابِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمٌّ لِخُرِجُ بِهِ رَرْعًا خُتْمَا مُثْمَا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ نَتَوَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٣٣ أَمْيَنْ شَرَعَ ٱللَّهُ صَدْرَةُ لِلْإِسْلَامِ نَهُوَ عَلَى نُور مِنْ رَبِّهِ فَرَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ ٱللَّهِ أُولَاثِكَ فِي ضَلَالِ مُبِينَ ٣٠ أَللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحُدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَقَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَرُنَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُونُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَنْ يَشَاء وَمَنْ يُشْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ١٥ أَفْهَنْ يَتَّقِى بِوَجْهِةِ سُوَّء ٱلْعَدَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ رَقِيلَ لِلطَّالِبِينَ ذُوفُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ٢٦ كَدَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَلْلِهِمْ فَأَقَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْغُونَ ٢٠ فَأَذَاقِهُمْ ٱللَّهُ ٱلْخِزْىَ فِي ٱلْخَيَرِةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱكْبَرُ

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٨ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ ٢٩ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِزِعٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٣٠ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا بِيهِ شُرَكَاءُ مُتَمَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْخَبْدُ لِلَّهِ بَلُ ٱلْحُتُرُعُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٣١ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ ٣٢ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْقَصِمُونَ ﴿ ٣٣ فَمَنْ أَطْلَمُ مِنَّنَ كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ ٱلنَّيْسَ فِي جَهَتْمَ مَعْوَى لِلْكَايِرِينَ ٣٠ وَٱلَّذِي جَاء بَّالصِّدْق وَصَدَّق بِد أُولاَثِكَ فَمُ ٱلْمُتَّقُونَ ١٥٠ لَهُمْ مَا يَهَا رُن عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَّاءَ ٱلْخُسِنِينَ ٣٠ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسْرَ ٱلَّذِي عَيِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُوا يَعْبَلُونَ ٣٠ ٱليُّسَ ٱللَّهُ بِكَانِ عَبْدَهُ وَلِحَرِّنُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِنْ دُونِعِ وَمَنْ يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٨ وَمَنْ يَهْدِ آللَّهُ مَهَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَرِيرٍ نِي ٱلْتِقامِ ٣٩ وَلَثِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولْنَّ ٱللَّهُ فَلْ أَنْزَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَاكَنِيَ ٱللَّهُ بِضِّ هَلْ هُنَّ كَاشِقَاتُ شُرِّةٍ أَوْ أَرَاكَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَّ ٱللَّهُ عَلَيْةٍ يَتْتَرَكُّلُ ٱلْمُتَرَكِّلُونَ ﴿ فُلْ يَا تَوْمِ ٱعْمَلُوا عَلَى مَكَاتَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْكَ تَعْلَمُونَ ١٩ مَنْ يَأْتِيهِ عَمَانٌ يُغْرِيدِ رَيِّجِلٌ عَلَيْهِ عَمَانٌ مُقِيمٌ ٣٠ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِي فَمَن الْفَتَدَى فَلِنَفْسِةِ رَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّهَا يَضِلُّ عَلَيْهَا رَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ٣٠ أَلِلْهُ يَتَرَقُّ ٱلأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا رَّأَلِّي لَمْ تَفْتْ فِي مَنَامِهَا فَيُسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْبَوْتَ رَيُرْسِلُ ٱللُّخْرَى إِلَى أَجَلِ مُسَلَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَقَكَّرُونَ ٣٠ أَمِ ٱلْخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآء كُلَّ أَوْلُو كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ هَيُّنَّا وَلَا يَعْقِلُونَ ٥٠ قُلُ لِلَّهِ ٱلمَّقَاعَةُ جَبِيعًا لَهُ مُلْك ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فُمَّ إِلَيْهِ تُوْجَعُونَ ٩٩ وَإِذَا نُكِمَ ٱللَّهُ وَهُدَهُ ٱشْمَأَرَّتْ

جزء ۱۶۴

غُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَّالْآخِرَةِ وَإِذَا نُكِمَ ٱلَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ٥٠ قُلِ ٱللَّهُمْ فَاطِمَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنْتَ تَخْكُمُ بَيْنَ مِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٨٠ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا رَمِثُلُهُ مَعَهُ لَأَنْتَدَوْا بِيهِ مِنْ سُوِّهِ ٱلْعَدَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَبَكَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَخْتَسِبُونَ ٩٩ وَبَكَا لَهُمْ سَيِّناتُ مَا كَسَبُوا وَحَاتَى بِهِمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِونَ ٥٠ قَإِذَا مَسْ ٱلْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمٌّ إِذَا خَرِّلْنَاهُ بِعْيَةً مِنَّا قَالَ إِنَّهَا أُرِيبُتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِثْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَنُونَ ١٥ قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَبَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٠ فَأَصَابَهُمْ سَيّاتُ مَا كَسَبُوا وَٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَوُّلآ سَيْصِيبْهُمْ سَيِّنَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُغِيزِينَ ٣٠ أُوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَنْ يَشَآء وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُرِّمِنُونَ مِه قُلْ يَا عِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلكُنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ هُ وَأَيْبِبُوا إِلَّى رَبِّكُمْ وَأُسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ٩٠ وَٱلَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ تَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ٥٠ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنْبٍ ٱللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَينَ ٱلسَّاخِرِينَ ٨٨ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَكَانِي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْبُقِّقِينَ ٩٩ أَوْ تَقُولُ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُعْسِينَ ٩٠ بَلَى قَدُ جَاءِئُكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا رَأَسْتَكْبَرْتَ رَكُنْتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ١١ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللَّهِ رُجُرهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ ٱلَّيْسَ فِي جَهَلَّمَ مَعْرًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ١٣ رَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا بِمَفَارَتِهِمْ لَا يَبَشَّهُمُ ٱلسُّوَء وَلَا ثُمْ يَغْرَنُونَ ٣٠ أَللَّهُ خَالِقُ كُلِّ هَيْه وَهُوَ عَلَى كُلِّ هَيْه وَكِيلٌ لَهُ

مَقَالِيكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ أُولَاثِكَ أَمُ ٱلْخَاسِرُونَ مِهُ قُلْ أَنْفَيْمَ ٱللَّهِ تَأْمُرُرِتِي أَعْبُكُ أَيُّهَا ٱلْجَاهِلُونَ ١٠ وَلَقَدُ أُرِحِيَ إِلَيْكَ رَإِنَى ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِكَ لَثِنْ أَهْرَكُتَ لَيَعْبَطَنَّ عَبَلُكَ رَلْتَكُونَنَّ مِنَ ۚ ٱلْخَاسِرِينَ ٩٩ بَلِ ٱللَّهَ فَاعْبُدُ وَكُنْ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ٧٠ وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ وَٱلْأَرْمُن جَبِيعًا قَبْضَعُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطُويًاتٌ بِيَبِيهِ سُبْعَاتَهُ وَتَعَالَى عَمًّا يُشْرِكُونَ ١٨ وَنُجْعَ فِي ٱلصُّورِ نَصَعِقَ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ رَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَنْ هَآء ٱللَّهُ ثُمَّ ثُعْمَ فِيهِ أَخْرَى فَإِذَا أَمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ٩١ وَأَهْرَقَتِ ٱلْأَرْفُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوْفِعَ ٱلْكِتَابُ وَجِيَّ بِٱللَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَذَآء رَقْفِينَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِي رَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ٣ رَوْقِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَبِلَتْ وَهُوَ أَمْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ١٠ رَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا إِلَى جَهَلَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآرُهَا فُتِعَتْ أَبْوَابُهَا رَقَالَ لَهُمْ خَزَنتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَعْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَنَّاء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِيَةُ ٱلْعَدَابِ عَلَى ٱلْكَابِرِينَ ٣ قِيلَ ٱنْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَلَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا نَبِثْسَ مَغْرَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ٣٠ رَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱلْقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ رُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآرُهَا وَنُتِعَتْ أَبْرَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَتْتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ نَادُهُ لُوهَا خَالِدِينَ ٣٠ وَقَالُوا ٱلْمُنْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَتَا وَعُدَهُ وَأُورُقَنَا ٱلأَرْضَ تَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاء فَيَعْمَ أَجْمُ ٱلْعَامِلِينَ · » وَتَرَى ٱلْمَلآثِكَةَ حَالِينَ مِنْ حَرِّلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّعُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُوسَى تَيْنَهُمْ بِٱلْخَقِي وقيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

# سورة المؤمن

مكَيّة وهي خيس وثيانون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

حَم تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ٢ غَافِم ٱلذُّنْبِ وَقَابِل التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ٣ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْبَصِيرُ م مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَقُرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَادِ ، كَذَّبَتْ تَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَٱلْأَحْرَاكِ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَبَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ وِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِٱلْبَاطِيلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ ٱلْحَقَّى فَأَخَدَتُّهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ٣ وَكَذَلِكَ حَمَّتْ كَلِيَةُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَعْحَابُ ٱلنَّارِ ٧ أَلَّذِينَ يَعْبِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّعُونَ بِحَدْدِ رَبِهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِدِ وَيَسْتَفْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلُّ شَيْ ﴿ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَالْغَفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَٱلْبَعُوا سَبِيلَكَ رَبِهِمْ عَدَابَ ٱلْجَلِيمِ ، رَبَّنَا رَأَهْ خِلْهُمْ جَنَّاسِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَتَّهُمْ وَمَنْ صَلَّمَ مِنْ آبَآتِهِمْ رَأْزُواجِهِمْ رَفْرِيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْخُكِيمُ ١ رَقِهِمُ ٱلسَّيّاتِ رَمَنْ تَقِي ٱلسَّيِّآتِ يَوْمَثِدٍ نَقَدْ رُحِبْتُهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَرُنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَان فَتَكُفُرُونَ ١١ قَالُوا رَبَّنَا أُمِّنَّنَا ٱثْنَعَيْنِ وَأَحْيَيْنَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَالْفَتَرَقْنَا بِكُنُوبِنَا نَهَلُ إِلَى خُرْرِةٍ مِنْ سَبِيلٍ ٣ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا نُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِدِ تُرُّمِنُوا فَالْخُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيمِ ١٣ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَرِّلُ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاهُ رِزْقًا وَمَا يَتَدَكَّمُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ١٠ مَادْعُوا ٱللَّة نْخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرة ٱلْكَافِرُونَ ١٠ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ثُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّرِحَ مِنْ أَمْرِةِ عَلَى مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِةِ لِيُنْكِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ١١ يَوْمَهُمْ

بَارِزُونَ لَا يَغْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءً لِمَنِ ٱلْبُنُكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّار ١٠ أَلْيَوْمَ تُجْرَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الله وَأَنْدُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْآرِنَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْخَتَاجِمِ كَاطِيبِنَ ١١ مَا لِلشَّالِيينَ مِنْ حَبِيمٍ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ ١٠ يَعْلَمُ خَآثِنَةَ ٱلْأَعْنِينِ وَمَا تُغْفِي ٱلصَّدُورُ ا وَاللَّهُ يَقْضِى بِالْخَقِ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِمَيْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْبَصِيمُ ٣٦ أُوَّلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ نَيَلْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِنْ تَبْلِهِمْ كَانُوا فَمْ أَهَدُّ مِنْهُمْ فُوَّةً وَآفَارًا فِي ٱلْأَرْضِ مَأَخَذَهُمُ ٱللُّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ وَاتِي ٣٣ ذَلِكَ بِأَلَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَنْرُوا فَأَكَدُهُمُ ٱللَّهُ إِلَّهُ قَرِقٌ هَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٣٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآلِيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ٢٥ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِمٌ كَذًابٌ ٢٩ فَلَمًّا جَآءُهُمْ بِالْحَقِّي مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا الْتُعْلُوا أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَٱلسَّتَّعَيُوا يِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَايِرِينَ إِلَّا إِنِي صَلَالٍ ٢٧ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَى رَلْيَدْعُ رَبُّهُ إِلَى أَخَافُ أَنْ أَيْبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُطْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَاتَ ١٨ وَقَالَ مُوسَى إِلَى هُدْتُ بِرَتِّي وَرَوْكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّمٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْجِسَابِ ٢١ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنْ مِنْ آلِ بِرْعَوْنَ يَكُتُمُ إِيمَالَتُهُ أَتَقْعُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولُ رَبِّي ٱللَّهُ وَقَدْ جَآمَكُمْ وْالْبَيْنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبُّكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابُ ٣٠ يَا اللهِ المُلُكُ الْيَوْمَ طَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَبَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَآمَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمُ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرُّهَادِ ٣١ وَقَالُ ٱلَّذِي آمَنَ يَا قَرْمِ إِنِّي أَغَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَرْمِ ٱلْأَخْرَابِ ٣٣ مِثْلَ وَأَبِ قَوْمِ نُوجٍ وَهَادٍ وَقَمُوهَ ٣٣ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا

لِلْعِبَادِ ٣٥ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلثَّتَادِ ٣٥ يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٠ وَلَّقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَهَا رِلْتُمْ فِي هَلِّكِ مِبًّا جَآءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَتَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِةِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْقَابٌ ٣٠ أَلَّذِينَ لِيَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ بِعَيْمٍ سُلْطَانِ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ ٱللَّهِ رَعِنْدَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكِّرِم جَبَّارٍ ٣٨ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ٱلْجَنِ لِي صَرْحًا لَعَلِي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابَ ٣٩ أَسْبَابَ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَلِعَ إِلَى إِلَّهِ مُوسَى وَإِنِّى لَأَظُنُهُ كَاذِبًا ٢٠٠ وَكَذَلِكَ رُيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّهُ عَمَلِهِ رَصُدٌ عَن السَّبِيلِ رَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَاب ام وَقَالَ ٱلَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ ٱلَّهِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرِّشَادِ ١٣ يَا قَوْمِ إِلَّمَا هَذِهِ ٱلْخُيَرِهُ ٱلدُّدُيَّا مَعَامُّ زَلِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَارِ ٣٠ مَنْ عَمِلَ سَيِّثَةً نَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا رَمَّنْ عَبِلَ صَالِجًا مِنْ نَكَمٍ أَوْ أَنْثَى رَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَاكِكَ يَمْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِعَيْمٍ حِسَابٍ مَم زَيَا قَوْمٍ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْتَّجَاةِ وَكَدْعُونِنِي إِلَى ٱللَّارِ ٥٠ تَدْعُونِنِي لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأَهْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَنْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَقَّارِ ٣٩ لَا جَرَمَ أَنَّهَا تَدْعُونَلِي وَإِنْهِ نَيْسَ لَهُ دَهْوَةً فِي ٱلدُّنْيَا وَلا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنّ ٱلْمُسْرِفِينَ أَمُّ أَعْمَابُ ٱلنَّارِ ١٠ فَسَتَكْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَرِّفُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيمٌ بِٱلْعِبَادِ ٤٠ قَوَقَاهُ ٱللَّهُ سَيِّآتِ مَا مَكْرُوا وَحَانَى بِآلِ نِرْعَوْنَ سُرَّهُ ٱلْعَدَابِ ٢٩ أَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَغُومُ

يُرْعَوْنَ سُرِّهُ الْمَدَابِ ﴿ أَلْتَارُ يُمْرَضُونَ عَلَيْهَا غَذُوًّا وَعَهِيًّا وَيَوْمَ تَغُومُ السَّاعَةُ أَنْعِلُمُ السَّاعَةُ أَنْعِلُمُ السَّاعَةُ أَنْعِلُمُ اللَّهِ عَلَيْهُولُ اللَّهِ عَلَيْهُولُ اللَّهِ عَلَيْهُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْلُونَ عَلَّا كَوْمِيبًا أَنْهُمُ مَعْلُونَ عَلَّا كَوْمِيبًا وَاللَّهُ مَعْلُونَ عَلَّا كَوْمِيبًا وَاللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَدْ حَكُمَ بَيْنَ مِنَ اللَّهُ عَدْ حَكُمَ بَيْنَ اللَّهُ عَدْ حَكُمَ بَيْنَ

ٱلْعِبَادِ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِ ٱلنَّارِ لِخَزَتِهِ جَهَنَّمَ ٱدْعُوا رَبَّكُمْ يُعَيِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِنَ ٱلْعَذَابِ ٣٠ قَالُوا أُولَمْ تَكَ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُوا تَلَى قَالُوا فَاكْ عُوا وَمَا دُمَّاءُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مِهِ إِنَّا لَتَنْصُمُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا فِي ٱلْحَيْرِةِ ٱلدُّنْيَا رَيْوْمَ يَغُومُ ٱلْأَهْهَالُ هِ، يَوْمَ لَا يَنْفَعُ ٱلطَّالِيينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمْ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ شُوَّ ٱلدَّارِ ٩٥ وَلَقَدْ آكَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَى وَأُورُكُنَا بَيِي إِسْرَآئِلَ ٱلْكِتَابَ هُدًى رَذِحْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٥٠ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَهُدَ اللَّهِ حَقُّ وَاسْتَغْفِمْ لِكَنْبِكَ وَسَيِّجَ بِعَبْدِ رَبِّكَ بِالْقَفِيِّ وَالْإِبْكَارِ لِهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِفَيْرٍ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُمُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا فَعْ إِبْمَالِهِيةِ فَأَسْتَعِدُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْبَصِيرُ ٥٠ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَالدَّرْفِ أَحْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَحْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيمُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلنَّسِيُّ عَلِيلًا مَا تَتَذَكُّرُونَ ١١ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ بِيهَا وَلَكِنْ أَكْفَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُرْمِنُونَ ١٣ وَقَالَ رَبُّكُمُ آدْعُونِي أَسْتَجِبٌ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُخُلُونَ جَهَلَّمَ دَاخِرِينَ ٣٠ أَلَلْهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَهُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَخْتَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١٠ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقِي كُلِّ هَيْء لَا إِلَة إِلَّا هُوَ عَأَنَّى تُوْقَكُونَ ٥٠ كَذَٰلِكَ يُوْقُكُ ٱلَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ يَحْدُونَ ٩٩ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّبَآء بِلَآء وَصَوِّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوْرَكُمْ وَرَزقكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَعَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ١٠ هُوَ ٱلْحَيُّ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ مَا دُعُوهُ تُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْخَبَّهُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَبِينَ ١٨ قُلْ إِلِّي أَنهِيتُ أَنْ أَعْبُهَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآمِنِي ٱلْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْقَالَمِينَ ٩٠ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُوَابِ ثُمَّ مِنْ

نُطْمَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُغْرِجُكُمْ طِغْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدُّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَرَقِّ مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَبَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠٠ هُوَ "الَّذِي يُعْيِي رَيْبِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِلَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١١ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ لِجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ٣ أَلَّذِينَ كَكُبُوا بِٱلْكِتَاب وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِعِ رُسُلَنَا فَسَرُّفَ يَعْلَمُونَ ١٣ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاتِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُخْتَبُونَ فِي ٱلْخَبِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُجْجُرُونَ ﴿ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَهَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قَالُوا صَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ تَكُنْ نَدُّعُو مِنْ قَبْلُ شَيًّا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَافِرِينَ ٥٠ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَقْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنْمُمْ تَبْرَحُونَ ٩٦ أُدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبَثْسَ مَثْوَى "الْبُتَكَتِرِينَ w فَالْمُبِرْ إِنَّ رَعْدَ اللَّهِ حَتَّى فَإِمَّا نُرِيَّلُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَقَّيَتُكَ قَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ١٨ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ تَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِيَ بَآيَةِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ قَإِذَا جَآءً أَمْرُ ٱللَّهِ فَضِيَ بِٱلْحَقِّي وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ الله الله الله الله جعل لكم الأنقام لِتَرْكَبُوا مِنْهَا رَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ،، وَلَكُمْ نِيهَا مَنَانِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً في صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلِّكِ تُحْمَلُونَ ا م وَيُريكُمْ آيَاتِهِ فَأَيُّ آيَاتِ ٱللَّهِ ثُلْكِرُونَ ٣٠ أَتَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْتَرَ مِنْهُمْ وَأَهَدُّ قُوَّةً وَآثَارًا في ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٣٠ فَلَمًّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ وْٱلْبَيِّنَاتِ قَرِحُوا بِمَا عِنْكَهُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ وَحَالَى بِهِمْ مَا كَانُوا بِدِ يَسْتَهْزُونَ مِه قَلَمًّا رَأُوا بَأْسَنَا قَالُوا ﴿مَتَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَكَثَرْنَا بِمَا كُتَّا بِعِ مُشْرِكِينَ مه قَلَّمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ في عبَادِه وَهَسِمَ هُنَالِكَ ٱلْكَافِرُونَ

# سورة فصلت

#### مَكِيَّة رَحْى أَرْبَعُ وَحَبْسُونِ آية بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

حَم تَنْزِيلٌ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ٢ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآكًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٣ بَهِيرًا وَتَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْتَرُفُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٩ وَقَالُوا فُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةِ مِمَّا تَدُعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا رَقُرٌّ رَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْبِكَ خِابٌ فَاعْمَلُ إِنَّنَا عَامِلُونَ ٥ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرْ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِنَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ ٩ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ ثُمْ كَافِرُونَ ، إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ م قُلُ أَيْنَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلأَرْضَ فِي أَجْرٌ غَيْرُ مَبْنُونِ يُوْمَيْن وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِك رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ 1 وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ تَوْتِهَا وَبَارَكَ لِيهَا وَقَدَّرَ لِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآه لِلسَّآيْلِينَ ١٠ ثُمُّ ٱسْتَرَى إِلَى ٱلسَّبَآء رَهِيَ دُخَانٌ نَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱثِّنِيَا طَوْمًا أَوْ كَبْقًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَآيْعِينَ ॥ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْن وَأُوْحَى فِي كُلِّ سَمَآه أَمْرَهَا رَرِّيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلكُّنْيَا بِمَصَادِيمَ وَحِفْظًا ذَٰلِكَ تَقْدِيمُ ٱلْعَزيز ٱلْعَلِيمِ ١١ قَإِنْ أَعْرَضُوا نَقُلُ أَنْذَرُفُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلُ صَاعِقَةٍ عَادِ رَقُمُونَ ٣ إِنْ جَآءَتُهُمُ ٱلرُّسُلِ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ٱلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ قَالُوا لَوْ هَآء رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلاَّئِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِدِ كَافِرُونَ ١٠ فَأَمًّا عَانَّ فَالسَّتَكْبَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْمِ ٱلْحَقِي وَقَالُوا مَنْ أَهَدً مِنَّا فُوااً أَوْلَمْ يَرَوا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَهَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَحْمُونَ ١٥ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيًّا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِلْهِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِرْيِ فِي ٱلْخَيْرَةِ ٱلمُّنْيَا

وَلَعَدَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱخْرَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ١٦ وَأَمَّا ثَمُوهُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَٱسْتَعَبُّوا "الْقَتَى عَلَى ٱلْهُدَى قَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ ٱلْقَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ ١١ وَخَيَّيْنَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ١١ وَيَوَّمَ يُحْشَمُ أَعْدَآهُ ٱللَّهِ إِنَّى ٱلنَّار نَهُمْ يُوزَغُونَ ، ١١ حَتِّى إِذَا مَا جَآرُهَا هَهِدَ عَلَيْهِمْ سَبْعُهُمْ رَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ وَقَالُوا لِخُلُودِهِمْ لِمَ شَهِداتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنْطَقَ كُلُّ هَيْ، وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُوْجَعُونَ ٣١ وَمَا كُلْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَبْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمُ وَلَكِنْ ظَنَتْتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِنَّا تَعْمَلُونَ ٣٣ وَذَلِكُمْ ظَلُّكُمُ ٱلَّذِى ظَنَتْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَعْتُمْ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٣٣ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَٱلنَّارُ مَثْرَى لَهُمْ رَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا أَمْ مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ٢٥ رَقَيَّضْنَا لَهُمْ فُرَكَآء نَرْيَّدُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّى عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمِّم قدّ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَلْسِرِينَ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفْرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا ٱلْقُرْآنِ وَٱلْقُوا فِيهِ لَقَلُّكُمْ تَقْلِبُونَ ٣٩ فَلَنْذِيقَنّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا ١٧ وَلَتَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَء ٱلَّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٨ ذَلِك جَزَّاء أَعْدَاه ٱللَّهِ ٱلنَّارُ لَهُمْ بِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَّاء بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَحْدُونَ ٢١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا رَبَّنَا أَرِّنَا ٱلَّذَيْنِ أَصَلَّانَا مِنَ ٱلْجِيِّ وَٱلْإِنْسِ تَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ٣٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا تَتَنَوَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَاثِكَةُ أَلَّا تَخَانُوا وَلَا تَخْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجُنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ٣٠ نَعْنُ أَرْلِيٓا رُكُمْ فِي ٱلْحَيْرِةِ ٱلدُّنْيَا رَفِ ٱلآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَهْتَهِى أَنَّفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ٣٣ نُزْلًا مِنْ غَفُور رَجِيمِ ٣٣ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِئْنَ دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَبِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْبُسْلِيِينَ ٣٠ وَلَا تَسْتَرِي ٱلْخُسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيْثَةُ إِنْكَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

نَإِذَا ٱلَّذِي بَيُّنَكَ وَبَيْنَهُ عَمَارَةٌ كَأَنَّهُ رَلِّي حَبِيمٌ ٣٠ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا رَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ٣٩ رَإِمًّا يَنْزَعَلَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَرْغُ فَاسْتَعِدُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُو السَّبِيعُ الْعَلِيمُ ٣٠ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَاللَّهَارُ وَالضَّبْسُ وَّالْقَتَمُ لَا تَهْدُدُوا لِلشَّبْسِ وَلَا لِلْقَبَرِ وَٱلْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِنْ كُلْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ٣٠ قَإِنِ ٱسْتَكْتِرُوا مَا اللَّهِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لِمُسَتِّخُونَ لَهُ بِٱللَّيْلِ وَّالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ٣٩ رَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَاهِعَةً مَإِذَا أَنْزِلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآء ٱلْعَتَرْتُ رَرَّبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي أَخْيَاهَا لَكُيِي ٱلْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُفْعِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْتُونَ عَلَيْنَا أَفَهَنْ يُلْقَى فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِغْمَلُوا مَا مِثْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِٱلدِّكْمِ لَمَّا جَآمَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ٢٠ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَتْزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَبِيدٍ ٣٣ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَّا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبُّكَ لَكُو مَغْفِرَةٍ وَكُو عِقَابٍ أَلِيمٍ مِمْ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ غُرْآنًا أَعْجَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلا مُصِّلَتْ آيَانُهُ ٱأَخْمَعِيُّ وَعَرِّبِي قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَمِمَّاء وَٱلَّذِينَ لَا يُرُّمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمِّى أُولَائِكَ يُنَاتَوْنَ مِن مَكَانِ بَعِيدٍ هِ وَلَكُدُ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ كَاكُمُتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلًا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقْضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَقِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ٣٩ مَنْ عَيِلَ صَالِّيًا فَلِنَفْسِعِ وَمَنْ أَسَاء مَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِطَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿ ﴿ ﴿ إِلَّهِ يُرَدُّ عِلْمُ ﴿ جَرَّهُ ٢٠ "السَّاعَةِ وَمَا تَخْنُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَخْيِلُ مِنْ أَنْتَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَرْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاهِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ هَهِيدٍ ٨٠ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدُعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَلُّوا مَا لَهُمْ مِنْ تَحِيصِ ٢٠ لَا يَسْأَمُ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ نُعَامَ ٱلْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّعُ ٱلشَّرُ فَيَرُّسُ قَلُومٌ . وَلَثِنْ

أَذْقُنَاهُ رَحْمَةُ مِنَّا مِنْ بَعْدِ صَرَّةً مَسْتُهُ لَيُعْرَقُنَّ هَذَا لِي رَمَا أَطُنُّ ٱلسَّاعَةَ فَالْفَسْتَى فَلَلْتَبِثَمَّنَّ ٱلْدِينَ كَمْرُوا فِي عِنْدَهُ لَفُسْتَى فَلَلْتَبِثَمَّنَّ ٱلدِينَ كَمْرُوا بِمَا عَبِلُوا وَلَهٰ أَلْفَيْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَانِ بِمَا عَبِلُوا وَلَهٰ أَلْفَيْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَانِ بَعِيهِ او وَإِنَّا أَنْفَهُمْ إِنَّ الْإِنْسَانِ أَعْرَفُو وَكَا عَرِيهِن او فَلَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ لَنَا مِنْ عَرِيهِ بِهِ فَلَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ لَنَا مِنْ عَرِيهِ بِعِنْ فَلَ فِي فِعَانِي بَعِيدٍ كَانِي فَعِيدٍ عَنْ أَصْلُ مِنْ فَوْ فِي فِعَانِي بَعِيدٍ اللّهِ مَنْ أَصْلُ مِنْ فَوْ فِي فِعَانِي بَعِيدٍ اللّهُ مَنْ أَصْلُ مِنْ فَوْ فِي فِعَانِي بَعِيدٍ اللّهُ مَنْ أَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ



مكية وهى ثلث وخبسون آية

يشم الله الرحتي الرحي الناك والرحتي الرحي الرحي المناف القوير الخكيم المناف القوير الخكيم الناك والمناف القوير الخكيم الناك الله القوير الخكيم الله المناوك والمناوك والمنافك المناوك المناوك والمنافك المناوك والمنافك وا

آلاَرْض آلا إِنَّ آلِكُ هُوَ آلْقَلُورُ آلرَّحِيمُ \* وَالْكِينَ آتَخَدُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَا آللهُ حَهِيطٌ عَلَيْهِمْ وَمَا آلْتَ عَلَيْهِمْ بِرَكِيلِ \* وَكَذَلِكَ أَوْحَلِمَا إِلَيْكَ
فُرْآنَا عَرَبِيًّا لِنُلْدُورَ أَمُّ آلُفُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُلْدِرَ يَوْمَ ٱلْخَيْعِ لا رَبْبَ فِيهِ
وَرِيقٌ فِي ٱلْجُنَّةِ وَقِرِيقٌ فِي ٱلسَّهِيمِ \* وَلُوْ هَاهِ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أَمَّةً وَاحِدَةً
وَلَكِنْ يُدُخِلُ مَنْ يَشَاهُ فِي رَحْبَيْهِ وَٱلْفَالِيْونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِي وَلا تَعِيمٍ
لا مُا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن النَّهُمْ مِن وَلِي وَلا تعِيمٍ
لا مُا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّوْلِي وَمُو لِمُعْلِي النَّوْلِي وَمُو لِمُعْلِي النَّوْلِي وَمُو لِمُعْلِي النَّوْلِي وَمُو لِمُعْلِي النَّوْلِي وَمُو لَمُعْلِي وَاللهُ عَلَى النَّوْلِي وَمُو لِمُعْلِي النَّوْلِي وَمُو لِمُعْلِي النَّوْلِي وَمُو لِيْفِي النَّوْلِي وَمُو لِمُعْلِي النَّوْلِي وَمُو الْمُولِي وَمُو لِيْفِي النَّوْلِي وَمُو لَمُعْلِي وَمُو لَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ فَي النَّوْلِي وَمُو لِي وَلا يَعْلَلُهُ مُو النِي وَلِي وَلا يَعْلِيلُهُ مِن وَلِي وَلا يَعْلِي اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْ النَّهُ فِي النَّهُ فِي النَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ الْوَلِي وَمُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ لِي اللّهُ الْعَلَالُهُ وَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ٨ وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ هَيْء فَخُكُنُهُ إِلَى ٱللَّهِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ 4 قَاطِمُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ ٱنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَوُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ هَيْء وَهُوَ ٱلسِّيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٠ لَهُ مَقَالِيكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَنْ يَشَآء وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ السَّرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِّين مَا رَضَّى بِعِ نُوحًا وْٱلَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَّا رَصَّيْنَا بِعِ إِبْرَهِيمَ رَمُوسَى رَهِيسَى أَنْ أَقِيمُوا ٱلذِّينَ وَلَا تَتَفَرُّقُوا نِيعِ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ ١١ مَا تَدْهُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ

يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَآء رَيَهُدِي إِلَيْهِ مَنْ يُبِيبُ ٣ وَمَا تَفَرُّمُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَقْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلًا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلِ مُسَمِّي لَقْضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِقُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَلِّكِ مِنْهُ مُرِيبٍ

١٠ فَلِكَالِكَ فَأَنْهُ وَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآمَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَلْزَلَ ٱللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ٱللَّهُ رَبَّتَا وَرَبَّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْبَالُكُمْ لَا عِجْفَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَللَّهُ يَعْبَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْبَصِيرُ ١٠ وَٱلَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ جُنَّفُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ

غَضَبُ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١١ أَللَّهُ ٱلَّذِي أَنْزَلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْبِيرَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَرِيبٌ السَّعَجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِهَا وْالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِعُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحُقَّى أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي صَلَالٍ تَعِيدٍ ١١ أَللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآء وَهُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ١٩ مَنْ كَانَ يُرِيكُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيهُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُرُّدِهِ مِنْهَا رَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ ١٠ أَمْ لَهُمْ شُرَكَآء شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِدِ ٱللَّهُ وَلَوْلًا كَلِمَةُ ٱلْقَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمْ رَإِنَّ ٱلطَّالِيينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٣ تَرَى ٱلطَّالِيينَ مُشْفِقِينَ

ممًّا كَسَّبُوا رَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فِي رَوْمَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَهَآوُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَصُّلُ ٱلْكَبِيمُ ٣٠ ذَلِكَ ٱلَّذِى يُبَهِّمُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا رَعَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ قُلُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْتَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَرِهُ لَهُ فِيهَا حُسْنَا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ٣٣ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَإِ ٱللَّهُ يَغْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْبَاطِلَ وَلِيقًى ٱلْحَقَّ بِكَلِبَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدرر مِ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ هَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو هَنِ ٱلسَّيِّآتِ وَيَعْلُمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٥ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ نَصَّلِهِ وْٱلْكَافِرُونَ لَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ ٣١ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّرْقَ لِعِبَادِةِ لَبَقَوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِعُدَرِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِةِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ٢٠ وَهُوَ ٱلَّذِى يُنْزِلُ ٱلْقَيْثَ مِنْ بَقْدِ مَا قَنَطُوا رَيَلْشُرُ رَحْبَتَهُ وَهُوَ ٱلْوَيِّ ٱلْخَيِيدُ ٢٨ وَمِنْ آيَاتِيدِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلدَّرْضِ وَمَا بَتَّ بِيهِمَا مِنْ دَائِدٍ وَهُوَ عَلَى جَنْعِهِمْ إِذَا يَهَآلُهُ قَدِيدٌ ٢٩ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو ٣٠ وَمَا أَتْتُمْ بِمُجْمِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ رَبْيِ وَلا نَصِيرٍ ٣١ رَمِنْ آيَاتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَعْمِ كَٱلْأَعْلامِ إِنْ يَشَأُ يُسْكِنِ الرِّجَ مَيَطْلَلُنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورِ ٣٣ أَوْ يُوبِغُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ٣٣ وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ لِجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ تَعِيصِ ٣٠ فَهَا أُرِيْنِتُمْ مِنْ شَيْ هَ فَمَتَاعُ ٱلْخُيَرِةِ ٱلمُّثْنَا وَمَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَٱبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكُّلُونَ ٣٠ وَٱلَّذِينَ يَجْتَيْبُونَ كَبَآيْرُ ٱلْإِدْمِ وَٱلْمُوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا ثُمْ يَغْفِرُونَ ٣٦ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَيِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِيًّا زَرْقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ فُمْ يَنْتَصِرُونَ ٣٨ وَجَزَآءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِثْلُهَا

نَّمَنْ عَفَا رَأْصْلِمَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلطَّالِمِينَ ٣١ وَلَمَن ٱلْتَصَمّ بَعْدَ ظُلْبِهِ كَأُولَاثِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ٥٠ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ رَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِقَيْمٍ ٱلْخَقِّى أُولَاثِكَ لَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمُ ام وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَبِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ٢٠ وَمَنْ يُضِلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ رَئِيٍّ مِنْ بَعْدِةِ وَتَرَى ٱلطَّالِمِينَ ٣٠ لَمَّا رَأُوا ٱلْعَذَابَ يَعُولُونَ عَلَ إِلَى مَرَةٍ مِنْ سَبِيلِ مِم رَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاهِعِينَ مِنَ ٱلدُّالِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْبٍ خَفِي وَقَالَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا ٱلْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلَّقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ ٱلطَّالِينِينَ فِي عَذَابِ مُقِيمٍ ٣٠ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ ذُونِ ٱللَّهِ وَمِنْ يُصْلِلِ ٱللَّهُ قَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلِ ٣٩ إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدٌ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْهَمْ يَوْمَقِدٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ تَكِيمٍ ٢٠ قَإِنْ أَعْرَضُوا فَهَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا ٱلْتُقْتَا ٱلْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْبَةً فَرَج بِهَا وَإِنْ تُصِبُّهُمْ سَيِّمَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنْسَانَ كَفُورٌ مِ لِلَّهِ مُلك "السَّبَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَهَا عَهَبُ لِبَنْ يَهَاء إِنَاقًا وَيَهَبُ لِبَنْ يَهَاءُ ٱلكُّكُورَ ١٩ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاقًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَآءَ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمً تَدِيرٌ ، وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآه حَجَابِ اه أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا تَيُوحِيَ بِإِنْنِهِ مَا يَشَآء إِنَّهُ عَالًّى حَكِيمٌ ٣٠ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلكِتَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْمَاهُ نُورًا تَهْدِي بِعِ مَنْ تَشَآء مِنْ عِبَادِنَا رَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٠٠ صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ رَمَّا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلَّا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيمُ ٱلأُمُورُ



## مكّيّة رهى تسع وثمانون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَم رَّالْكِتَابِ ٱلنَّبِينِ ٢ إِنَّا جَعَلْنَاهُ تُوْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٣ وَإِنَّهُ فِي أَمْ ٱلْكِتَابِ لَذَيْنَا لَعَلِّي حَكِيمٌ ﴿ أَنْتَضْرِبُ عَنْكُمُ ٱللِّكْمَ صَفَّىٰ أَنْ كُلْعُمْ قَوْمًا مُسْرِيينَ ، وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي ٱلْأَوَّلِينَ ٩ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيِّ إِلَّا كَانُوا بِدِ يَسْتَهْرِرُن ٧ فَأَهْلَكُنَا أَشَدٌّ مِنْهُمْ بَطُشًا وَمَضَى مَثَلُ ٱلْأَرْلِينَ ٨ وَلَثِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْقَرِيرُ ٱلْقَلِيمُ 1 ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ نِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْمَكُونَ ١٠ وَٱلَّذِى تَرَّلُ مِنَ ٱلسَّبَآء مَآء بِقَدَرٍ تَأْنَشُرْنَا بِعِ بَلْدَةً مَيْنًا كَذَلِكَ نُعْرَجُونَ ١١ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْوَاجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلِّك زُّالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ١١ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا يِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ ٱلَّذِى تَظْرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِيهِنَ ٣ وَإِنَّا إِنَّى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ١٠ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُوْءًا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَكُفُورٌ مُبِينٌ ١٥ أَمِ ٱلَّخَذَ مِنَّا يَعْلَىٰ بَنَاتٍ وَأَسْفَاكُمْ بِٱلْبَيِينَ ١٩ وَإِذَا مُشِّرَ أَحَلُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ١٠ أَوْمَن يُتَهُّونُ فِي ٱلْخِلْيَةِ وَهُرَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ١٨ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَاثِكَةَ ٱلَّذِينَ اللهُ عَبَالُهُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَاقًا أَهْمِلُوا خَلْقَهُمْ سَنْكُتَبُ هَهَادَتْهُمْ وَيُسْأَلُونَ ١٩ وَقَالُوا لَوْ شَآء ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَكْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ فُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ ١٠ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ تَبْلِعِ نَهُمْ بِعِ مُسْتَسْسِكُونَ ١١ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدُنَا آبَآمَنَا عَلَى أُمُّةٍ وَإِنَّا عَلَى آفَارِهِمْ مُهْتَدُونَ ٣٣ وَكَذَلِكَ مَا

أَرْسَلْنَا مِنْ تَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آتِهَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ٣٠ قُلْ أُولُو جِثْنُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدثُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ١٠ قَالْتَقَيْمَا مِنْهُمْ فَالْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١٥ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيةِ وَقَرْمِةِ إِنَّتِي بَوَآة مِمَّا تَعْبُدُونَ ٢٩ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرِنِي فَإِنَّهُ سَيَّهُدِينِ ٢٥ وَجَعَلَهَا كِلِمَةً بَاقِيَّةً في عَقِيدٍ لَقَلَّهُمْ يَرْجِفُونَ ١٨ بَلِّ مَنْقَتْ مَوُّلُهُ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْحُقّ رَوْسُولٌ مُبِينٌ ٢٩ وَلَمًّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِخْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ٣٠ وَكَالُوا لَوْلَا نُزِلَ هَذَا ٱلْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ ٱلْقُرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ٣١ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْبَةَ رَبِّكَ خَنْ تَسَبّْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْخَيْرِةِ ٱلذُّنْيَا رَزَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَقْصِ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا شُخُرِيًّا رَرَحْبَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِبًّا يَجْمَعُونَ ٣٣ وَلَوْلًا أَنْ يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمُّنَّ وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُفُمُ بِٱلرَّحْمَن لِبُيُرِتِهِمْ سُغُفًا مِنْ فِضَمِّ رَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَطْهَرُونَ ٣٣ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرْرًا عَلَيْهَا يَتَّكِثُونَ ٣٠ وَزُخْرُنًّا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَبًّا مَتَاعُ ٱلْخَيَرِةِ ٱلدُّلْيَا وَٱلآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ٣٠ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْمِ ٱلرَّحْمَنِ ثُقَيِّصْ لَهُ مَيْطَانًا نَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ٣٦ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسّْبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ٣٠ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِثْسَ ٱلْقَرِينُ ٣٨ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذْ ظَلَبْتُمْ أَتَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ٣٩ أَفَأَنَّتَ أَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِي ٱلْعُنِّي وَمَنْ كَانَ فِي صَلَالٍ مُبِينِي ١٠٠ نَإِمَّا تَذْهَبَنّ بِكَ نَإِنًّا مِنْهُمْ مُنْتَقِبُونَ ١٩ أَوْ نُرِيِّنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدَّنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ٣٠ قَاسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِى أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٠ وَإِنَّهُ لَذِكُمْ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْقَ نُسْأَلُونَ ٢٠٠ وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ ٱلرَّحْمَنِ آلهَةً يُعْبَدُونَ ٥٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى يُرْعَوْنَ وَمَلَثِهِ نَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ جَآءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا فُمْ مِنْهَا يَغْتَكُونَ ٤٠ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَدْنَاهُمْ بِالْعَدَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٩٨ وَقَالُوا يَا أَيُّهَ ٱلسَّاحِمُ ٱلنَّعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ٩٩ قَلَبًّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَدَابَ إِذَا هُمْ يَتْكُنُونَ ﴿ وَنَانَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ ٱلْيَسَ لِي مُلْكُ مِصْمَ وَهَذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْرى مِنْ تَخْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ اه أَمْ أَنَا خَيْرُ مِنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينٌ ٣٠ وَلا يَكَادُ يُبِينُ ٣٠ فَلَوْلا أَلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْورَا مِنْ ذَهِبِ أَوْ جَآء مَعَهُ ٱلْهَلاَئِكَةُ مُغْتَرِنِينَ ٥٠ نَاسْتَعَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَلْسِقِينَ ٥٠ فَلَمًّا آسَفُونَا ٱنْتَقَبّْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أُجْبَعِينَ ٥٠ نَجَعَلْنَاهُمْ سَلَقًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ٥٠ وَلَمًّا ضُرِبَ ٱبِّنْ مَرْيَمَ مَقَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ٨٠ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرً أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ ثُمُّ قَوْمٌ خَصِمُونَ ٥٠ إِنْ غُورَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَبْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِيَلِي إِسْرَاكِلَ ١٠ وَلَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَا مِثْكُمْ مَلاَئِكَةً فِي ٱلأَرْضِ يَغَلَّفُونَ ١١ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَنْتَرُنَّ بِهَا رَاتَّبِعُونِ عَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ٣٠. وَلا يَصُدُّتُكُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَذَوْ مُبِينٌ ٣٠ وَلَبًّا جَآءَ عِيسَى بِٱلْبَيِّنَاسِ قَالَ قَدْ جِثْتُكُمْ بِالْخِكْمَةِ وَلِأَنَيِّنَ لَكُمْ مَعْضَ ٱلَّذِي تَغْتَلِفُونَ فِيهِ مَاتَقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُون مه إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيمٌ ١٥ فَاخْتَلَفَ ٱلْأَحْوَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلً لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَذَابٍ يَوْمٍ ٱلِّيمِ ١٩ هَلْ يَنْطُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَفْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٧ أَلْأَخِلَّاءَ يَوْمَثِيرٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُو إِلَّا ٱلْبُتَّقِينَ ١٨ يَا عِبَادِي لَا خَرْكَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَرْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَخْرَفُونَ ٩١ أَلَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاقِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ١٠ أَنْخُلُوا ٱلْجُنَّة أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ نُعْبَرُونَ ١٧ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِعِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا

. ..

مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنْفُسُ رَقِلَدُ ٱلْأَعْيُنُ رَأَفَعُمْ فِيهَا عَالِدُونَ ٣ رَقِلْكَ ٱلْجَنَّةُ

النّبي أُورِفُعُمُوهَا ٣٠ إِنَّ ٱلْمُعْرَمِينَ فِي عَدَابِ جَهَلّمَ عَالِدُونَ ٥٠ لا يُمَثِّرُ عِلَهُا

وَعُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٩٠ رَمَّا طَلْبَتَاهُمْ وَلَكِنْ قَانُوا فُمْ ٱلطَّالِيمِنَ ٣٠ وَتَادَراً

وَمُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٩٠ رَمَّا طَلْبَتَاهُمْ وَكِينْ قَانُوا فُمْ ٱلطَّالِيمِن ٣٠ وَتَادَراً

وَلَكِنَّ أَصُورَكُمُ لِلْحَقِي عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَا قَالًا لِمُكُمْ مَلْكُمُ مَلْكُمْ مَلْكُمْ مَلْكُمْ اللَّهُ وَلَكِنْ اللَّهُ فَلَا أَوْلُ الْعَالِيمِينَ ١٠ لَقَلْ وَمُثَلِّكُمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ



مَكَيَّة رهى تسع وخمسون آية بشم آللَّةِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ

ا حَمْ وَالْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٣ إِنَّا أَتُولِّنَاهُ فِي لَيُلَّةٍ مُبَارَحَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْدِرِينَ ٣ بيهَا يُقْرَقُ كُلُّ أَمْمٍ حَكِيمٍ ٣ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ

سورة 🚌 م رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٣ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُلْتُمْ مُوقِنِينَ ٧ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُوبِيتْ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَاتِكُمْ ٱلأَوَّلِينَ ٨ بَالُ أَمْ فِي هَاكٍ يَلْعَبُونَ ٩ فَأَرْتَقِتْ يَوْمَ قَأْتِي ٱلسَّمَآء دِدُخان مُبِين ا يَفْشَى ٱلنَّاسَ عَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١١ رَبَّنَا ٱخْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ١١ أَدَّى لَهُمُ ٱلدِّكِرَى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ١٣ ثُمّْ تَوَلُّوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ تَجْنُونٌ ١٠ إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآثِدُونَ ١٠ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِبُونَ ١١ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ١١ أَنْ أَدُوا إِلَى عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ أنْ لا تَعْلُوا عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ١٠ وَإِنِّي عُدْتُ بِرَتِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ٢٠ وَإِنْ لَمْ تُرُّمِنُوا لِي فَالْفَعْرِلُونِ ٢١ فَذَعَا رَبُّهُ أَنَّ هَوُّلاَة تَوْمْ خُمْرِمُونَ ٣٣ فَأَسْمِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِلَّكُمْ مُثَّبَعُونَ ٣٣ وَٱثْرُكِ ٱلْبَحْمَ رَهُوا إِنَّهُمْ جُنْكُ مُقْرَقُونَ ١٥ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ١٥ وَزُرُوعِ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ٣٦ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ٢٧ كَذَٰلِكَ وَأُوْرُثْقَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ "مُ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظرِينَ ٢٩ وَلَقَدْ لَجَيَّنَا

النَّمْ شَرِّمُونَ ٣٣ مَنْهُم بِعِبَادِى لَيْلَا إِلَّكُمْ مُشْبَعُونَ ٣٣ وَأَقْرُكِ ٱلْتَصْرَ وَهَا اللَّهُمْ جُنْكُ مُفَرِّفُونِ ٥١ وَرُزُرُعِ وَمَقَاعِ لَهُمْ جُنْكُ مُفْرَقُونَ ٥١ وَرُزُرِعِ وَمَقَاعِ لَكُونِ وَمَا كَانُولُ وَأَرْزُقْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ اللهُ مَنْكُونِينَ ٣١ وَلَقَدْ فَيَّيْنَا اللهُ عَنْهُا اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا كَانُوا مُنْكُونِينَ ٣١ وَلَقَدْ فَيَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الله

رَحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٣٣ إِنْ شَجْرَةَ ٱلرَّقُومِ ٣٠ طَعَامُ ٱلأَّثِيمِ وَ كَالْمُهْلِ يَعْلِى فِي ٱلْبُطُونِ ٢٩ كَعَلِي ٱلْخَيِيمِ ٢٥ خُدُوهُ نَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآهَ ٱلْجَيِيمِ ٨٨ فُمَّ صُبُّوا فَرْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَبِيمِ ٨٩ ذُي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْكُرِيمُ مِ إِنْ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَهْتَرُونَ اهِ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ " وَغِيرُونِ " وَغُيُونِ " وَغُيرُونِ وَعُيرُونِ مِنْ سُنْكُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَقَابِلِينَ مَه كَذَٰلِكَ وَرُوْجُمَاهُمْ بِحُورٍ هِينٍ هَ يَدْهُونَ فِيهَا بِكُلِّ قَاكِهَةٍ آمِيينَ ٥٠ لَا يَذُونُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمُوْتَةَ ٱلأُولَى وَوَقَافُمْ عَذَابَ ٱلْجُيهِ ٥٠ فَضُلًّا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْقَرْزُ ٱلْعَظِيمُ ٨٠ فَإِنَّمَا يُسَّرِّنَاهُ بِلسَّادِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ ٥٩ فَأَرْتَقِبُ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَمْ تَدْرِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْخَكِيمِ ١ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلدَّرْضِ لآيَاتِ لِلْمُرْمِنِينَ ٣ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِنْ دَائَةٍ آيَاتُ لِقَرْم يُوقِنُونَ م رُاخْتِلاكِ ٱللَّيْلِ رُالنَّهَارِ رَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآء مِنْ رِزْي فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاجِ آيَاتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ، تِلْكَ آيَاتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِي فَبِأَي حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَآيَاتِهِ يُرُّمِلُونَ ٩ وَيْلْ لِكُلِّ أَتَّاكِ أَثِيمِ ٧ يَسْمَعُ آيَاتِ ٱللَّهِ تُعْلَى عَلَيْهِ فُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِرْهُ بِعَدَابِ أَلِيمٍ ، وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا ٱلَّخَذَهَا عُرُوًا أُولَا يَكُ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ٩ مِنْ وَرَآتِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُقْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا

سورة ٢٥٥ هَيْتًا وَلا مَا ٱتَّقَدُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَرْئِيَا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ عَذَا هُدًى وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْرٍ أَلِيمٌ " أَللَّهُ ٱلَّذِي عَثَّرَ لَكُمْ ٱلبَّعْرَ لِتَجْرِى ٱلفَلْكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَفُوا مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٣ وَتَعْمَ لَكُمْ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لْآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَقَكَّرُونَ ٣ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَفْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ "ٱللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٠ مَنْ عَبِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء تَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١٥ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَلِي إِسْرَآئِلَ ٱلْكِمَّابَ زَٱلْخُكُمْ وَٱللَّبُوا وَرَزَقْتَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَمَصَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٠ وَآتَيْتَاهُمْ بَيْنَاتٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ نَهَا ٱخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ نَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَعْتَلِغُونَ ١٠ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ١٨ إِنَّهُمْ أَلَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أُولِيَّاءَ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَيُّ ٱلْمُتَّقِينَ ١٩ هَذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِقَرْمٍ يُوقِلُونَ ٢٠ أَمْ خُسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا ٱلسَّيِّآتِ أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآة تَعْيَاهُمْ وَمَهَاتُهُمْ سَآه مَا يَحْكُمُونَ ٢١ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِيِّ وَلِنْجُزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ٣ أَكْرَأَيْتَ مِ مَن ٱكُّتُذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلُّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَّمَ عَلَى سَمْعِةِ وَتَلْبِعِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِةِ غِشَاوَةً نَبَنْ يَهْدِيةِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ٣٣ وَقَالُوا مًا هِيَ إِلَّا حَيَوْتُنَا ٱلكُّنْيَا تَبُوتُ وَغُيَّا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدُّهُرُ وَمَا لَهُمْ إِحَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ ثُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠٠ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتِ مَا كَانَ جَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱلْكُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَابِقِينَ ١٥ قُلِ ٱللَّهُ٠ يُحْمِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ نِيهِ وَلَكِنَّ أَكْفَرَ

النّاسِ لا يَعْلَمُونَ ١٩ وَلِنَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرُونَ وَمَوْمَ طَعْمُ السَّاعَةُ يَوْمَتُ وَمَعْمَ طَعْمُ السَّاعَةُ يَوْمَتُ فِي فَكَمْ الْمُهْ يَوْمَتُ فَلَ أَمْهِ يَوْمِيَّ كُلُّ أَمَّهُ يُحْمَى إِلَى كِتَابِهَا الْمُوْمِ الْمُعْمَ عَلَمْ مِنْ الْمُعْمَ عَلَمْ مِنْ الْمُعْمَ اللّهِ عَلَمْ اللّهِ عَلَى وَاللّهَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى وَاللّهَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّه



مَثِيَّة وهي خَمِس وثلثون آية بِشْمِ ٱللَّةِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَمْ تَنْدِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ الْقَدِيرُ ٱلْحَجِيمِ ٢ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّبَرَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِي وَأَجَلِ مُسلَّى وَٱلْذِينَ كَتَرُوا عَمَّا ٱللَّهِ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّه أَرْدِي مَا ذَا اللهِ اللهِ أَرْدِي مَا ذَا لَيْكُونِ مِنْ دُونِ ٱللَّه أَرْدِي مَا ذَا عَمَّالًا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ مِرْكُ فِي ٱلسَّمَرَاتِ ٱكْثُونِي مِحِتَابٍ مِنْ قَبْلِ عَنْ قَبْلِ مِنْ قَبْلِ مِنْ قَبْلِ مِنْ قَبْلِ مَا اللهِ السَّمَرَاتِ ٱكْثُونِي مِحِتَابٍ مِنْ قَبْلِ السَّمَرَاتِ ٱلنَّذِي مِحِتَابٍ مِنْ قَبْلِ السَّمَرَاتِ ٱللهِ السَّمَانِ مِنْ قَبْلِ مَا لَهُمْ مِرْكُ فِي ٱلسَّمَرَاتِ ٱلْخُرِيلُ مِنْ قَبْلِ مَنْ قَبْلِ مَا اللهِ اللهِ

جزء ۲۹

هَذَا أَرْ أَقَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ء رَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ 'اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ 'الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآثِهِمْ غَافِلُونَ ه وَإِذَا خُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَآء وْكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ٣ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَقَرُرا لِكُتِقِ لَبًّا جَآءَهُمْ هَذَا سِخْرٌ مُبِينٌ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ كُلِّ إِنِ ٱفْتَرَيْفُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا هُو أَهْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيدٍ كَفَى بِدِ شَهِيكًا بَيْنِي وَبَيْتَكُمْ وَهُوَ ٱلْقَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٨ قُلُ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا أَنْرِى مَا يُغْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِنَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيمٌ مُبِينٌ 4 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِي وَهَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَآئِلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَأَسْتَكُبَرْتُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِيينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَذُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِنْكُ قدِيمٌ اا رَمِنْ تَبْلِعِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْبَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْدِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا رَبُهُرَى لِلْمُسْلِينَ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمّ ٱسْتَقَامُوا فَلَا خَرْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا ثُمْ يَعْزَنُونَ ١١٠ أُولَائِكَ أَنْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ يبها جَزَّآه بِمَا كَانُوا يَعْبَلُونَ ١٠ وَرَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِكَيْدِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَيِصَالُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَمَلْغَ أَرْبَعِينَ سَلَةً قَالَ رَبِّ أَوْرِفْنِي أَنْ أَهْكُمْ بِغْبَقَكَ ٱلَّتِي أَنْعَبْتَ عَلَّ وَعَلَى وَالِكَانَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِمْ لِي فِي كُرِّيِّتِي إِنِّي ثُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٥ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ تَتَقَبُّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَبِلُوا وَنَتَجَارَزُ هَنْ سَيِّآتِهِمْ فِي أَعْجَابِ ٱلْجُنَّةِ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِى كَانُوا يُوعَدُونَ ١١ وَٱلَّذِي قَالَ لِرَالِدَيْةِ أَتِّ لَكُمَا أَتَّعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُورُنُ مِنْ قَبْلِي رَهُمَا يَسْتَعِيثَانِ ٱللَّهَ رَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ رَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى نَيَعُولُ مَا

هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَرِّلِينَ ١٠ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ حَتَّى عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمِّم قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ ٱلْجِنْ وَٱلْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ١٨ وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِمًّا عَبِلُوا رَلِيُوتِيَهُمْ أَعْبَالَهُمْ رَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ١١ رَيَوْمَ يُعْرَفُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَبْتَعْتُمْ بِهَا غَالْيَوْمَ نُجْزَرُنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ كَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْمِ ٱلْخَقِ رَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ١٠ وَأَذْكُرْ أَخًا عَادٍ إِذْ أَنْدُرَ تَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَكَدْ خَلَتِ ٱلتُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلَفِهِ أَلَّا تَغْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَرْمِ عَظِيمٍ ٣ قَالُوا أَجِمُّتُنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ آلِهَتِنَا نَأْتِنَا بِمَا تَعِكْنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٣٠ قَالَ إِنَّهَا ٱلْعِلْمُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَأَبَلِّعُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ يِدِ وَلَكِيْنِي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ٣٣ فَلَمًّا رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضْ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَجْتَلْتُمْ بِدِ رَضٍّ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ٢٠ تُكَمِّمُ كُلُّ شَيْء بِأَمْرٍ رَبِّهَا فَأَمْبَكُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِلُهُمْ كَذَٰلِكَ خَرِى ٱلْقُوْمَ ٱلْمُعْرِمِينَ ٥٠ وَلقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَقْثِكَةً نَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَنْتِكَتُهُمْ مِنْ شَيْء إِذْ كَانُوا يَكُنُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَحَاتَى بِهِمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْرُونَ ٣٩ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْقُرَى وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٢٧ قَلَوْلًا تَصَرِّعُمُ ٱلَّذِينَ ٱلْقَدَارِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ صَلُّوا عَلْهُمْ وَذَلِكَ إِنْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٨ وَإِنْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَقَرًا مِنَ ٱلْجِنَّ يَسْتَبِعُونَ ٱلْقُرْآنَ قَلَبًا حَصَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَبًّا قَضِي رَلُّوا إِلَى قَرْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ٢٦ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًّا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْدِ يَهْدِى إِلَى ٱلْخَقِي وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ٣٠ يَا قَرْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ ٱللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُحِرُّكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ

" وَمَنْ لَا لِحِبْ دَاهِيَ آللِهِ عَلَيْسَ يُمْفِيرٍ فِي آلاَّرْفِي وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُودِهِ أَرْلِيَاءُ أَرِلاَوِكَ فِي صَلَالٍ مُبِينٍ " أَوَلَمْ يَرُوا أَنَّ آللَّهُ ٱلْذِي حَلَقَ ٱلسَّمَرَاتِ وَأَلَّا أَنْ اللَّهُ ٱلْذِي حَلَقَ ٱلسَّمَرَاتِ وَاللَّهُ وَالْمَوْقَى بَلَى إِلَّهُ عَلَى كُلِّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللْلِهُ اللْلَهُ اللْلِهُ اللْلَهُ اللْلِلْمُ اللْلِ



#### صلعم مدنيّة وهي اربعون آية يشمِ ٱللَّةِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا مَنْ سَهِيلِ آللَّهِ أَصَلَ أَعْمَالُهُمْ ا وَٱلَّذِينَ آمَلُوا وَعَلَمُوا الْمَالِكَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُوْلُ عَلَى ضَعْدٍ وَهُوَ الْخَتَّى مِنْ رَبِّهِمْ حَمَّمَ عَلَهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ الْمَالُهُمُ اللَّهُ يَلْوَلُ وَأَنَّ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ لِللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ لِللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ لِللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِللَّالِ اللَّهُ وَلَمُعْمَلُهُمْ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُعْمَلُهُمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْ

ٱلجُنَّةَ عَرَّقَهَا لَهُمْ ، يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَلْصُرُوا ٱللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُقَيِّتُ أَقْدَامُكُمْ ؛ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَقَعْسًا لَهُمْ وَأَصَّلًا أَعْمَالُهُمْ ، ا كَلِكَ

بِأَنَّهُمْ كَرَهُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ نَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ١١ أَقَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْض فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْقَالُهَا ٣ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ ٱلْكَانِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ٣ إِنَّ ٱللَّهَ يُدُخِلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تُحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَٱلَّذِينَ كَقَرُوا يَقَمَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَّا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَهُمْ ١٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ تَرْبَعِ هِيَ أَشَدُ فُوْهً مِنْ قَرْبَتِكَ ٱلَّتِي أَخْرَجَعْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٥ أَفَهَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّعِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سْرَء عَمَلِةِ وَالْتَبَعُوا أَهْوَآءَهُمْ ١١ مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُهِدَ ٱلْمُثَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارُ مِنْ مَآهِ غَيْمِ آسِنِ وَأَنْهَارْ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَقَيَّمْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارْ مِنْ خَمْمٍ لَكَامٍ لِلشَّارِبِينَ ١٧ وَأَنْهَارُ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ٱلقَّبَرَاتِ وَمَغْفِرَةً مِنْ رَبِّهِمْ كَبَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُوا مَآء حَبِيبًا نَقَطُعَ أَمْعَآءَهُمْ ٨١ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَعِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوثُوا "الْعِلْمَ مَا ذَا قَالَ آيِفًا أُولاَتِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى غُلْرِيهِمْ وَأَتَّبَعُوا أَهْرَآءَهُمْ ١٠ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَّى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ٢٠ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَقْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَهْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَاهُمُ ١١ قَاعْلُمْ أَتُدُ لَا إِلَمَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِكَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْبُوْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ٢٠ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَوْلًا نُوِّلُتُ سُورَةٌ فَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ تُخْكَبَةٌ وَنُكِمَ فِيهَا ٱلْقِعَالُ رَأَيْتَ ٱللَّذِينَ فِي تُعْلُونِهِمْ مَرَفًى يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَمَ ٱلْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلُ مَعْرُوفْ ٣٣ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَكَفُوا ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ٣٠ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَرَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ١٥ أُولَاتِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنهُمُ ٱللَّهُ نَأْصَبُّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ٢٩ أَفَلًا يَعَكَبَّرُونَ ٱلْقُرْآنَ أُمْ عَلَى تُلُوب

أَقْفَالُهَا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّوا عَلَى أَنْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيُّنَ لَهُمُ ٱلْهُدى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ١٨ ذَائِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرهُوا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنْطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ١٩ فَكَيْفَ إِذَا تَوَقَّتُهُمُ ٱلْهَلَائِكَةُ يَصْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَنْبَارَهُمْ ٣٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱلَّبَعُوا مَا أَشْغَطَ ٱللَّهَ وَكُوهُوا رِضْوَاتَهُ فَأَحْبَطَ أَعْبَالَهُمْ ٣ أُمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي فُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُغْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَانَهُمْ ٣٦ وَلَوْ نَشَآءَ لأَرْيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَتَّهُمْ فِي خُن ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ٣٣ وَلَنَبْلُوتُكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْجُمَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَّالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ ٣٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا هَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَهَاقُوا ٱلرُّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُكَى لَنْ يَضُوُّوا ٱللَّهَ شَيًّا وَسَيُعْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيفُوا ٱلرُّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالُكُمْ ٣٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاثُوا رَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ٣٠ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى ٱلسَّلِمِ وَأَتْتُمُ ٱلدَّعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ٣٨ إِنَّهَا ٱلْخَيَرَةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ رَلَهُوْ رَإِنْ تُومِّنُوا رَتَقَفُوا يُرُّيكُمْ أُجُورَكُمْ وَلا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ ٣٠ إِنْ يَسْأَلُكُمُوهَا نَيْحُفِكُمْ تَبْعَلُوا رَيْخُرِجْ أَضْفَانَكُمْ ٣٠ هَا أَنْتُمْ هَوْلَاهُ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيِنْكُمْ مَنْ يَبّْخَلُ وَمَنْ يَبّْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْعَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ ٱلْفَقَرَآءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِكُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْقَالَكُمْ



مدنيَّة رهى تسع ومشرون أية بشم اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ

ا إِنَّا تَتَعْنَا لَكَ تَكُمًّا مُبِينًا ٣ لِيَقْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ رَيْتُمْ يِعْبَتَهُ عَلَيْكَ رَيَهُ دِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيبًا ٣ وَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيرًا م هُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي فُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَانُوا إِينَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيبًا حَكِيبًا ، لِيُدْخِلَ ٱلْمُرْمِينِنَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيْآتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدُ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ وَيُعَذِّبُ ٱلْمُنَانِقِينَ وَٱلْبُنَافِقَاتِ وَٱلْبُشْرِكِينَ وَٱلْبُشْرِكَاتِ ٱلطَّاقِينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّرْم عَلَيْهِمْ دَآكِرَةُ ٱلسُّوهِ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَتَهُمْ وَأَعَدٌ لَهُمْ جَهَلَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا وَلِلَّهِ جُمُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِى وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا ٨ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَتَذِيرًا 1 لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِغُونَكَ إِنَّنَا يُبَايِغُونَ ٱللَّهَ يَكُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَبَنْ نَكُتُ فَإِنَّنَا يَتْكُثُ عَلَى تَفْسِعِ وَمَنْ أَرْقَ بِمَا هَاهَدَ عَلَيْعِ اللَّهَ نَسَيْزُتِيهِ أَجْرًا عَظِيبًا ॥ سَيَعُولُ لَكَ الخَلِّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ مَعَلَثْنَا أَمْرَالْنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَغُولُونَ بِأَلْسِلَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي غُلُوبِهِمْ فُلُ نَبَنْ يَنْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَوًّا أَزْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ٣ بَلْ ظَنَتُكُمْ أَنْ لَنْ يَتْقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِلُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا رَزْيْنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَلَنْكُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْء وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ٣ وَمَنْ لَمْ يُومِّن بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدُفَنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ١٠٠ وَلِلَّهِ

مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِمُ لِمَنْ يَشَآءُ رَيْعَكِّبُ مَنْ يَشَآءُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ١٥ سَيَقُولُ ٱلْخَقَلَقُونَ إِذَا ٱلْطَلَقْتُمْ إِلَى مَعَائِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا تَتَبعُكُمْ يُريدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلاَمَ ٱللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَغُولُونَ بَلَ تَحْسُدُونَتَا بَلَ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٩ قُلُ لِلْمُقَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَرُنَ إِلَى قَرْمِ أُولِي تَأْسِ هَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ قَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَلًا وَإِنْ تَتَوَلُّوا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَدَابًا أَلِيبًا ١٧ لَيْسَ عَلَى ٱلأَعْمَى حَرَجْ وَلا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجْ وَلا عَلَى ٱلْمَرِيفِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ يُدُخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَازُ وَمَنْ يَتَرَّلُ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيبًا ١٨ لَقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلجُّجَرَةِ تَعَلِمَ مَا فِي فُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلُ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَقَاتِهُمْ فَتْعًا قَرِيبًا ١٩ وَمَقَائِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ هَرِيرًا حَكِيبًا ٠٠ وَعَدَّكُمُ ٱللَّهُ مَقَافِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَجَدَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّ أَيْدِيَ التَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَّاطًا مُسْتَقِيبًا ١١ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا رَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ هَيْء قدِيرًا ٢٢ وَلَوْ قَاقَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلُوا ٱلْأَنْجَارَ ثُمَّ لَا يَجِذُونَ وَلِيًّا وَلَا تَصِيرًا ٣٣ سُنَّة اللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٢٠ وَهُوَ ٱلَّذِى كَفَّ ٱيْدِيَهُمْ عَتْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَطْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٥ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ المَا يُجِدِ الْخَرَامِ وَالْهَدْى مَعْتُونًا أَنْ يَبْلُغَ عَبِلَّهُ وَلَوْلًا رِجَالً مُؤْمِنُونَ وَيسَاء مُرُّمِنَاتُ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَرُّهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِقَيْمٍ عِلْمٍ لِيُحْدِلَ ٱللَّهُ فِي رَّحْبَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَرَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيبًا ٢١ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْخَبِيَّةَ حَبِيَّةَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْرَلَ

الله سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ رَعَلَى النَّوْمِينِينَ وَالْوَاتُهُمْ كَلِيَةَ النَّقْوَى وَكَالُوا أَحَقَّ 
بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللهُ يَكُلَ هَيْه عَلِيمًا ١٠ لَقَدْ صَدَى اللهُ رَسُولُهُ الرَّوْيَا 
وَلَمُقِحْدِينَ لَا تَعْلَمُنَ اللّهُ يَكُلُ هَيْهُ عَلَيمًا ١٠ لَقَدْ اللّهُ آمِينِينَ صُلِقِينَ (رُسُحُمُ 
وَمُقَوِّدِينَ لَا تَعْلَمُنَ تَعْلَمُ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتُعًا قَرِيمًا 
١٨ هُوَ اللّهِ وَالْحِينَ مَعْلَمُ اللّهُ وَالْحِينَ مَعْدُ أَصِلاهُ عَلَى اللّهِ وَالْحِينَ مَعْدُ أَصِلاهُ عَلَى اللّهُ وَالْحِينَ مَعْدُ أَصِلاهُ عَلَى اللّهُ اللهِ وَالْحَيْنَ مَعْدُ أَصِلاهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ وَالْحَيْنَ مَعْدُ أَصِلاهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ وَالْحَيْنَ اللّهُ اللّهِ وَالْحَيْنَ اللّهُ وَلَمْوَانًا سِيمَاهُمُ 
وَ وَجُوعِهُمْ مِنْ أَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ



مدنيَّة وهى ثمان عشرة آية بِشْمِ ٱللَّةِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

نَعْرُءَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنْ جَآءَكُمْ قَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَرْمًا بِجَهَالَةِ فَتُصْبِعُوا عَلَى مَا ٧ وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيمِ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَقِيثُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّتُهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلكُفْرَ وَٱلفُسُونَ وَٱلْعِصْيَانَ أُولَاكِكَ ثُمُ ٱلرَّاهِدُونَ ٨ نَصْلًا مِنَ ٱللَّهِ وَيَعْمَةُ ٩ وَإِنْ طَآتِقَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا نَانْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَى فَقَاتِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيٌّ إِلَى أَمْر ٱللَّهِ فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ ٱللَّهَ لِحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ النَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا يَشْخَرُ تَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَآه مِنْ نِسَآه عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلا تَلْبِرُوا أَتْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بَالْأَلْقَابِ بِنُسَ ٱلْإِسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَعُبُ فَأُولَاقِكَ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ ٱلطَّنّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِثْمُّ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَهُمْ أَخِيمِ مَيْتًا تَكُرِهُمُهُوهُ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُّ رَحِيمً ٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَثْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُغُوبًا رَقَبَآتِكَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيمٌ ا قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُرِّمِنُوا وَلَكِنَ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَبًّا يَدْهُٰلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلْمِيكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠ إِنَّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ رَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ في سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَآثِكَ فُمُ ٱلصَّادِقُونَ ١٩ قُلُ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْه عَلِيمٌ ١٠ يَنْتُرِنَ عَلَيْك أَنْ أَسْلَمُوا فُلْ لَا تَنْتُوا عَلَى إِسْلاَمَكُمْ 
بَلِي ٱللَّه يَدُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِينَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١١ إِنَّ ٱللَّهُ 
مَعْبُ عَيْبَ ٱلسَّمَرَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

10 وَلْعُمْ فِي "الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ١٠ وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَآئِقٌ رَهُهِيدٌ ٢١ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ عَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيُوْمَ حَدِيدٌ ٣٠ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَى عَتِيدٌ ٣٣ أَلْقِيَا فِي جَهَلَّمَ كُلَّ كَمَّارٍ عَنِيدٍ ١٠ مَنَّاعِ لِلْحَيْمِ مُعْتَدٍ مُريبٍ ١٠ ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِنَّهَا آخَرَ فَٱلَّقِيَاهُ فِي ٱلْعَدَابِ ٱلشَّدِيدِ ٢٦ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْعَيْنُهُ رَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ٢٠ قَالَ لَا تَغْتَصِمُوا لَذَى وَقَدْ قَدُّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْرَمِيدِ ١٨ مَا يُبَدِّلُ ٱلْقَوْلُ لَذَى وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ٢٩ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَلَّمَ هَلِ آمْتَلَاتُ وَتَعُولُ هَلَ مِنْ مَرِيدٍ ٣٠ وَأَزْلِقَتِ ٱلْجَنَّالُة لِلنَّقْقِينَ غَيْرَ بَعِيدِ ٣١ عَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أُوَّابٍ حَفِيظٍ ٣٣ مَنْ خَشِي ٱلرَّحْمَنَ بْالْقَيْبِ وَجَآء بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ٣٣ أَدْخُلُوهَا بِسَلامٍ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ٣٠ لَهُمْ مَا يَشَآرُنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَرِيدٌ ٣٠ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا نَتَقْبُوا فِي ٱلْبِلَادِ قَلْ مِنْ عَييصٍ ٣٦ إِنْ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّبْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ٣٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسْلَا مِنْ لَغُوبٍ ٣٨ فَأَصْبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيَّمٌ بِحَبْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّيْسِ وَقَبْلَ ٱلْفُرُوبِ ٣٩ وَمِنَ ٱللَّيْلِ نَسَبِّعْهُ وَأَنْبَارَ ٱلجُّهُودِ ٢٠ وَٱسْتَعِعْ يَوْمَ يُنَادِي ٱلْمُنَادِي مِنْ مَكَان قريب الم يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّقِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُومِ ٣٣ إِنَّا نَعَنْ نُحْيِي رَنْبِيتُ رَإِلَيْنَا ٱلْبَصِيرُ ٣٣ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرُ ٩٠ نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّار ٥٠ فَذَكِّرُ بِٱلْقُرْآنِ مَنْ يَغَافُ رَعِيدِ

# سورة الداريات والمراوات و

سكية وهي ستون اية يشم الله الرَّمْهَنِ الرَّحِيمِ

؛ وَّالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا ٣ فَـَالْخَامِلَاتِ وِقْرًا ٣ فَـَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ٣ فَـَالْمُفْسِمَاتِ أَمْرًا ، إِنَّمَا تُوعَكُونَ لَصَادِئَى ٩ وَإِنْ ٱلدِّينَ لَوَاقِعٌ ٧ وَٱلسَّمَآء ذَاتِ ٱلْخُبُكِ ، إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مُخْتَلِفِ • يُؤْمَكُ عَنْهُ مَنْ أُمِكَ ١٠ قُتِلَ ٱلْخُرَّاسُونَ ا " ٱلَّذِينَ أَمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ١١ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ١١٠ يَوْمَ أَمْ عَلَى ٱلنَّارُ يُفْتَنُونَ ١٠ ذُونُوا فِتْنَكُمْ هَذَا ٱلَّذِي كُنْتُمْ بِدِ تَسْتَجْهُلُونَ ١٠ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ١٦ آخِلِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِك مُعْسِيدِنَ ١٧ كَانُوا عَلِيلًا مِنَ ٱللَّيْلِ مَا يَخْجَعُونَ ١٨ وَبِٱلْأَتْحَارِ فَمْ يَسْتَغْفِرُونَ ١١ رَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقَّى لِلسَّآئِلِ وَٱلْمَصُّرُومِ ١٠ رَفِي ٱلْأَرْضِ آيَاتُ لِلْمُوقِيمِينَ ٣ وَفِي ٱنْفُسِكُمْ أَقَلَا كُبْصِرُونَ ٣٣ وَفِي ٱلسَّمَاءَ رِزْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ٣٣ فَوَرَبِّ ٱلسَّبَآء وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقًّى مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ٢٠ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ هَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْنُكْرَمِينَ ١٥ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ نَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْكُرُونَ ٢٩ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِمِ لَجَآء بِيجُهِلٍ سَبِينِ ١٧ فَقَرَّبُهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١٨ فَأَرْجَسَ مِنْهُمْ خِيعَةً قَالُوا لَا أَتَقَفْ وَبَشُّووهُ بِفُلَامٍ عَلِيمٍ ٢٩ فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَقُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ رَجْهَهَا رَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ٢٠ قَالُوا كَذَٰلِكُ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوٓ ٱلْخُكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ۞ ٣١ قَالَ مَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٣٦ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُعْرِمِينَ ٣٣ لِمُرْسِلَ عَلَيْهِمْ جَارَةً مِنْ طِينٍ ٣٠ مُسَوِّمَةً مِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ٣٥ فَأَخْرَجُنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣٩ نَمَا وَجَدُّنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣٧ وَتَرَكُنَا

ميزد ٧

فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلأَلِيمَ ٣٨ رَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى يِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُبِينِ ٣٦ تَقَوَلْ بِرْكِيةِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ تَجْنُونْ ٢٠٠ تَأْخَدُنَاهُ رَجُنُونَهُ نَنَبَكْنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ رَعُو مُلِيمٌ ١٩ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّخِ 'الْعَقِيمَ ١١ مَا تَكُرُ مِنْ هَيْ الْتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ١٣ رَقِ تَمُوهَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينِ مِم تَعَقَّوا عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِمْ تَأْخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ مِم نَهَا ٱسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَالُوا مُنْتَصِرِينَ ٩٩ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَدْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ٧٧ وَٱلسَّمَاء بَتَيْنَاهَا بِأَيْدٍ

رَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ٨٠ وَٱلْأَرْضَ نَرَشْنَاهَا قَيْعُمَ ٱلْبَاهِدُونَ ٢٩ رَمِنْ كُلِّ شَيْء خَلَقْنَا رَرْجَيْن لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ٥٠ نَفِرُّوا إِنَّ ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ١٥ وَلا تَجْعَلُوا مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ٥٣ كَذَلِك مَا أَتِي ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولِ إِلَّا قَالُوا سَاحِمٌ أَوْ تَجْنُونٌ ٣٠ أَقَوَاصَوْا بِهِ بَلْ أَمْ قَوْمٌ طَاغُونَ مِه تَعْوَلٌ عَنْهُمْ فَهَا أَنْتَ بِمَلْوِمٍ هِ، وَذَكِرٌ فَإِنَّ ٱلذِّحْرَى تَنْفَعُ ٱلْمُرْمِنِينَ ١٥ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون «ه مَا أُرِيكَ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا أُرِيكَ أَنْ يُطْعِمُونِ «ه إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّرَّائي ذُر ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ١٠ قَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَفُوبًا مِثْلَ ذَفُرِبٍ أَتَحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَهِّلُون ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَرْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوهَدُونَ

and the state of the comment of the state of the state of سورة الطور



وَّالطُّورِ ٣ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ٣ فِي رَقَّ مَنْشُورٍ ٢ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْبُورِ ٥ وَّالسَّقْفِ

سورة الطور ٱلْمَرْفُوعِ ٩ وَٱلْبَعْمِ ٱلْمَاجُورِ ٧ إِنْ عَدَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعْ ٨ مَا لَهُ مِنْ دَافِعِ 1 يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءَ مَوْرًا ١٠ وَقِسِيمُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ١١ قَوَيْلٌ يَوْمَثِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ال ٱلَّذِينَ أَمُّ فِي خَوْفِي يَلْعَبُونَ ١٣ يَوْمَ يُكَفُّونَ إِلَى قَارِ جَهَلَّمَ دَهًّا ١٠ عَذِه اللَّارُ ٱلَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُحَدِّبُونَ ١٥ أَمَاجُمْ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ إن إضائوها فالصيروا أو لا تضيروا سَوَآة عَلَيْكُمْ إِنَّهَا تُجْرَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٧ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ رَبَعِيمِ ١٨ مَاكِهِينَ بِمَا آفَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَيْمِ ١١ كُلُوا وَٱلْمُرْبُوا قَلِنًّا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ مُتَّكِيْينَ عَلَى

سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ١١ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱقْبَعَتْهُمْ ذَرِيْتُهُمْ بإيمَانِ ٱلْخَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيْتَهُمْ أَوْمًا أَلْتُنَاهُمْ مِنْ عَبَلِهِمْ مِنْ شَيْه كُلُّ ٱمْرِي بِمَا كُسَبَ رَهِينٌ ٣٣ وَأَمْدَنْدَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَكْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٣٣ يَتَنَازَهُونَ إِيبِهَا كَأْسًا لَا نَفُوْ مِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ١٠ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْبَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لْوُلُوَّ مَكْنُونٌ ٢٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى يَعْضِ يَعَسَآءُلُونَ ٢٦ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ

في أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ٣٠ قَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ٢٨ إِنَّا كُتَّا مِنْ قَبْلُ نَمْهُوهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴿ فَذَكِمْ فَمَا أَنْتَ بِيعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا تَعْنُونِ ٣٠ أَمْ يَقُولُونَ هَاهِمْ تَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ٣١ قُلُ

تَرَبُّصُوا لَإِلَى مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ٣٣ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَمْلاَمُهُمْ بِهَذَا أَمْ أَمْ تَوْمٌ طَاعُونَ ٣٣ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ بَلُ لَا يُرُّمِنُونَ ٣٠ فَلْيَأْثُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ٣٠ أَمْ خُلِقُوا مِنْ عَيْرٍ مَيْء أَمْ ثُمْ الْخَالِقُونَ ٣٩ أَمْ خَلَقُوا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بَلُ لَا يُوتِنُونَ ٣٧ أَمْ عِنْدَهُمْ خَوَآئِنُ رَبِّكَ أَمْ أَمُ الْبُسَيْطِرُونَ ٣٨ أَمْ لَهُمْ سُلَّمْ يَسْتَبِعُونَ فِيقِ فَلْيَأْتِ مُسْتَبِعُهُمْ بِسُلْطَان مُبِين ٣٩ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ١٠٠ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَقْرَمُ مُثْقَلِّرِنَ ١٩ أَمْ عِنْدَهُمُ ٱلْقَيْبُ فَهُمْ يَكُتُبُونَ ١٣ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَٱلَّذِينَ



#### بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَالنَّجْمِ إِذَا هَرَى ٣ مَا ضَلْ صَاحِبْكُمْ رَمَا غَرَى ٣ رَمَا يَلْطِقُ عَنِ ٱلْهَرَى
 إِنْ هُوَ إِلَّا رَحْيٌ يُوحَى ه عَلَّمَهُ هَدِيدُ ٱلْقُرَى ٩ دُو مِرُّا قَاسْتَرَى
 وَهُوَ بِٱلْأَلِقِ ٱلْأَعْلَى ٨ دُمُّ مَتَى فَتَدَلَى ١ فَكَانَ قَالَ قُوسَيْنِ أَوْ أَذْتَى

ا تَأْوَحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى اا مَا كَذَبَ ٱلْفُوَّاهُ مَا رَأَى اا أَتُعْتَارُونُهُ عَلَى مَا يَوْع عَلَى مَا يَرَى اللهِ رَقَعُ رَأَهُ تُرَاتُنَا أُخْرَى اللهِ عَلَى سِدْرَةِ ٱلْمُتَقِعَى وا عِلْمُعَا جَنَّةُ ٱلنَّأَتُى اللهِ إِنْ يَعْمَى السَّدَرَةَ مَا يَغْمَى اللهِ مَا كَامُ ٱلنَّصَرُ مَمَا طَعْيَى

مَلَكٍ فِي ٱلسَّبَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتْهُمْ شَيًّا ١٠ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْدُنَ ٱللَّهُ لِمَنْ يَشَاء وَيَرْضَى ١٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ لا يُرُّمِنُونَ بِٱلآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلاَّكِكَةَ تَسْبِيَةَ ٱلْأَثْثَى ٢٠ وَمَا لَهُمْ بِدِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِغُونَ إِلَّا ٱلظُّنَّ وَإِنْ ٱلطَّنَّ لَا يُغْنِي مِنْ ٱلْحَقِي شَيْئًا ٣٠ قَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ قَوَلًى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْخَيْرِةَ ٱلكُّنْيَا ٣١ ذَٰلِكَ مَبْلَغَهُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَهْلَمُ بِبَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱهْقَدَى ٣٣ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي الذَّرْسُ لِيَعْرِى الدِّينَ أَسَاوًا بِمَا عَبِلُوا رَيْعْزِى الدِّينَ أَحْسَلُوا بِالْخُسْنَى ٣٣ أَلَّذِينَ يَخْتَنِبُونَ كَبَلَّاثِمَ ٱلْإِنِّمِ وَالْقَوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّهُمَ إِنَّ رَبُّكَ وَاسِعُ الْمَغْدِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِلَّةً فِي بُطُون أُمُّهَائِكُمْ نَلَا تُوَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَى ٣٣ أَفَرَأَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّى ٣٥ رَأَعْطَى عَلِيلًا رَأَكُدَى ٣٩ أَمِنْكَهُ مِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ٣٧ أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي مُحُفِ مُوسَى ٣٠ رَايْرَهِيمَ ٱلَّذِي رَفٌّ ٣٩ أَلَّا تَزِرُ رَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى مِمْ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى امْ وَأَنْ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى مِمْ ثُمَّ لِيُورَاهُ ٱلْجُرَاءَ ٱلأَوْقَ ٣٠ زَّأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلنُّنتَهَى ٢٠ زَأَتُهُ هُوَ أَفْضَكَ رَأَبُّكَي مَ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ٢٩ وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْثَى ٢٠ مِنْ نْطُمُهُ إِذَا تُمْنَى ٨٨ رَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأَخْرَى ١٩ رَأَتُهُ هُوَ أَغْنَى رَأَقْنَى 
 « وَأَنَّهُ هُو رَبُّ الشِّعْرَى اه وَأَنَّهُ أَعْلَكُ عَادًا اللَّهِ إِلَى اله وَقُنُوهَ قَبَا أَبْقَى
 وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا أَمْ أَظْلَمَ وَأَعْلَقَى مِه وَٱلْمُؤْتِفِكَةَ أَهْوَى ه، نَعَشَّاهَا مَّا غَشَّى ٩، نَبِأَيِّ آلآهَ رَبِّكَ تَتَبَارَى ٧، عَذَا نَذِيرٌ مِنَ ٱلنُّدُرِ ٱلْأُرِنَى ٨٨ أَرْفَتِ ٱلْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ كَاهِفَةٌ ٨٩ أَفَيِنْ هَذَا ٱلْحَدِيثِ تَجْمَبُونَ ١٠ وَتَعْمَكُونَ وَلا تَبْكُونَ ١١ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ١١ فَأَنْجُدُوا لِلَّهِ وَأَعْبُدُوا



#### مَكِيَّة وهي خبس وخمسون آية بِسِّمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

١ إِفْتَوَبَّتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنْشَقَّ ٱلْقَمَرُ ٢ وَإِنْ يَرَوُّا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا عِمْرُ مُسْتَيِمُّ ٣ وَكَدَّبُوا وَالنَّبَعُوا أَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ أَمْمٍ مُسْتَقِمٌّ ٥ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِنَ ٱلْأَنْبَآء مَا بِيهِ مُزْدَجَمٌّ ، حِكْنَةً بَالِفَةً فَمَّا تُقْنِ ٱللَّذُرُ ٩ فَتَرَلُّ عَلْهُمْ يَوْمَ يَدْءُ ٱلدَّاعِ إِنَّى شَيْءٍ نُكُم ٧ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَعْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاتِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ٨ مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ اللَّهُ عَرْمُ نُومٍ تَكُدُّبُوا عَبْدَتَا وَقَالُوا تَجْنُونٌ وَٱرْدُحِمَ ١٠ كَدْعَا رَبُّهُ أَيِّي مَقْلُوبٌ فَائْتَصِمُ ١١ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ ٱلسَّبَآء بِبَآه مُنْهَبِي ١١ وَتَجَّرْنَا ٱلأَرْضَ عُيُونًا نَالْتَقَى ٱلْبَآءَ عَلَى أَمْرِ قَدْ قُدِرَ ١٣ وَحَبَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَاجِ وَنُسْمِ ١٠ تَجْرِى بِأَعْيُلِنَا جَزَآه لِمَنْ كَانَ كُفِمَ ١٥ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةٌ فَهَلَّ. مِنْ مُدُّكِمِ ١١ تَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١١ وَلَقَدْ يَسَّرِّنَا ٱلْفُرْآنَ لِلذِّحْمِ نَهَلُ مِنْ مُدَّكِمِ ١٨ كَدَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٩ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيًّا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَيرٍ ١٠ قَلْهِمْ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ ٱخْجَازُ غَلْهِ مُنْقِعِي ١١ تَكَيْفَ كَانَ عَمَامِي وَنُدُرِ ١٣ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْآنَ لِلدِّكْرِ نَهَالُ مِنْ مُدْكِم ٣٠ كَذَّبَتْ تَنُودُ بِٱلنَّذُرِ ١٠٠ نَقَالُوا أَبَهَرًا مِنَّا وَاحِدًا تَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي صَلَالٍ وَسُعُمِ ١٥ أَأْلِقِي ٱلذِّكُمُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَهِمُّ ٢٦ سَيَعْلَمُونَ عَدًّا مَنِ ٱلْكَدَّابُ ٱلْأَهِمُ ٢٧ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ يَعْنَةً لَهُمْ نَا رَّتَقِبْهُمْ رَٱصْطَبِرْ ١٨ رَتَبِّعُهُمْ أَنَّ ٱلْمَآء قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ هِرْبِ مُعْتَصَرًّ ٢٩ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ تَتَعَاطَى تَعَقّرَ ٣٠ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ٣٠ إِنَّا



مكتبة وهى شمان وسبعون آية يشيم الله الرحمتي الرّجيم ا أَلَّوْمْتَنُ عَلْمَ الْفُرْآنَ ٣ حَلَقَ الْإِنْسَانَ ٣ عَلْمَهُ الْبَيَانَ مَ الْمُنْسُ وَالْقَمْرُ يُحْسَيْنَ هَ وَالنَّجُمُ وَالنَّجُمُ يَحْجُدُانِ ٣ وَالسَّمَّةَ وَمُعَهَا وَوَضَعَ الْلِيرَانَ

 الله تطفوا في البيران ، رَأْدِينُوا الرَّرْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُحْسِرُوا الْبِيرَانَ وَٱلْأَرْقَ رَفَعَهَا لِلْأَنَامِ ١٠ نِيهَا مَاكِهَةٌ وَٱلتَّفْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ١١ وَٱلْمَتْ ذُو ٱلْعَصْفِ وَالرَّبْعَانُ ٣٠ مَبِأَى ٱلآم رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٠ خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ كَالْغَقَارِ ١٠ وَخَلْقَ ٱلْجَانَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ١٠ قَبِأَيِّ آلام رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٩ رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ ١٧ رَرَّبُّ ٱلْمَشْرِبَيْنِ ١٨ نَبِأَيِّ ٱلآم رَبِّكُمَا كُكُدِّبَانِ ١١ مَرَجَ ٱلْبَعْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ١٠ بَيْتَهُمَا بَرْزَجٌ لا يَبْعِيَانِ ١١ نَبِأَيِّ ٱللَّهُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٢ يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّوُّلُو وَٱلْمَرْجَانُ ٢٣ نَبِأَيّ اللهُ رَبُّكُمًا تُكَذِّبَانِ ١٠٠ وَلَهُ ٱلْجُوَّارِ ٱلنُّنْهَاتُ فِي ٱلْجَعْمِ كَٱلْأَعْلَامِ ١٠٠ مَبِأَيّ آلاتَهُ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٣١ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ٢٧ رَيَبْقَى رَجُّهُ رَبِّكَ دُو ٱلْجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ١٨ مَبِأَيِّ ٱلْآه رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٍ ٢٩ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ٣٠ فَبِأَيِّ آلاَهُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣١ سَتَقْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلانِ ٣٣ نَبِأَي آلَاهُ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ٣٣ يَا مَعْمَرُ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ إِن ٱسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُكُوا مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنْفُكُوا لَا تَنْفُكُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ ٣٣ نَبِأً يِّ آلَاتُم رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٥ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاهُ مِنْ تَارِ وَلْحَاشُ لَلَا تَنْتَصِرَانِ ٣٩ نَبِأَيِّ آلَاهُ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٣٠ نَإِذَا ٱلْمُقْتِ السَّمَاءَ نَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ٣٨ نَبِأَيِّ اللَّهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٩ نَيَوْمَثِهِ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسُ وَلَا جَانُّ ٣٠ نَبِأَيِّ ٱلآمَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢٠ يُعْرَف ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيبَاهُمْ فَيُرُّخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقْدَامِ ٢٦ فَبِأَيِّ ٱلآهَ رَبِّكُمَا تْكَكِّبَانِ ٣٣ عَذِهِ جَهَلَّمُ ٱلَّتِي يُكَدِّبُ بِهَا ٱلْمُعْرِمُونَ ٣٣ يَطُولُونَ بَيْنَهَا رَبَيْنَ حَبِيمٍ آنِ مِ نَبِأَيِّ آلَاهَ رَبِّكُمَا ثُكَيْبَانٍ ٦٩ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ٣٠ نَبِأَيِّ ٱللَّهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٨ ذَوَاتَا أَفْنَانِ ٣٩ نَبِأَيِّ ٱلآهَ ويهما عَيْتَانِ تَجْرِيَانِ ١٥ نَبِأَيِّ آلاَّهُ رَبِيْكُمَا تُكُذِّبَانِ

س بيهها مِن كُل فاكه رَرْجَانِ ٣٠ قَبِأْيَ الله رَبُّكَا تُكْذِبَانِ مَه مُعْيَثِينَ عَلَى فُرْضِ بَطَايِنُهَا مِن إِسْتَبْرَق رَجَلَى الْجُلْتِيْنِ دَانٍ هَ قَبِأَي الله رَبُّكَنا فُكْرَبِي هَ تَبِلِّي الله وَبَكُنا فُكْرَبَانِ ١٠ بيهن قاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْبِثُهُنَّ إِنْسُ تَعْلَمُهُمْ وَلا جَانُ هُ يَطْبِنُهُنَّ اللّهَ إِنَّا اللّهُ مَرَّبُكًا فَكُرْبَانِ هِ كَانَّهُنَّ الْلَافُوتُ وَالْمَرْجَانُ ١٠ عَبِأَي الله الله وَبِنْ مُوقِعَانَ ١٠ عَبِلِّي الله وَبِكُمَا فَكُرْبَانِ ١٠ عَلَم جَرَآهُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ١١ عَبِلِّي الله رَبِّكَمَا فَكُرْبَانِ ١٠ عَلِي عَلَيْهِانِ ٣٠ عَبِلِّي الله رَبِّكَمَا فَكُرْبَانِ ١١ عَبِلِي الله وَبِنْ مُوقِعَا جَلَقانِ ٣٠ عَبِلِي الله وَبِنْ مُوقِعَا جَلَقانِ ٣٠ عَبِلِي الله وَبِنْ مُوقِعَانِ ٢٤ عَلِي الله وَبِنْ مُوقِعَانِ ٢٠٠ عَبْلِي الله وَبِنْ مُوقِعَانِ ٣٠ عَبِلِي الله وَبِنْ مُوقِعَانِ ٢٤ عَلَقَانِ ٢٤ عَلَقَانِ ٢٤ عَنْهَانِ ٢٤ عَنْهِ ١٤ عَلَيْم الله وَبِنْ مُوقِعَانِ ٢٤ عَلَقَانِ ٣٠ عَبَاقِي ٢٤ عَنْه عَلَيْنِ ١٤٤ عَلَيْم عَنْهِ ١٤٤ عَلَيْم اللهُ عَلَيْم اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْم اللهُ عَلَقِي ١٤٤ عَلَقُونَا عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْم عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى ١٤٤ عَلَيْم عَلَيْه عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي

رَبِكُمَا كَذَهَانِ ﴿ وَمِنْ مُوقِهَا جَلَتُونِ ﴿ وَ مِنْ مُوقِهَا جَلَتُونِ ﴿ وَهِ مِنِهُمَا عَنْنَانِ تَشَاعَتَانِ ﴿ قَبِأَيِّ الْآمَ رَبِّكُمَا تُكْكِبَانِ ﴿ فِيهِمَا قَاكِهُمْ رَقُلُ وَرَقُلُ ﴾ لا تَبِأَي الآم رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ ﴿ فَيْمَا تُكُذِبَانِ ﴿ فَيْمَا تُكْذِبَانِ ﴾ فَيْرَانُ ﴿ وَمِنْ مُنْفُورًا اللّهِ مُرَّكُمَا تُكْذِبَانِ ﴾ فَيْرَانُ ﴿ وَمِنْ مُنْفُورًا اللّهِ مُرْتُكُما تُكْذِبَانِ ﴾ فَيْرَانُ ﴾ مَنْفُورًا اللهُ وَيَكُمَا تُكْذِبَانِ ﴾ مُنْكِبَيْنَ عَلَى رَقْرِبُ اللّهُ وَيَكُمَا تُكْذِبَانِ ﴾ مُنْكِبَيْنَ عَلَى رَقْرِبُ اللّهُ وَيَكُمَا تُكْذِبَانِ ﴾ مُنْكِبْيْنَ عَلَى رَقْرِبُ اللّهُ وَيَكُمَا تُكْذِبَانِ ﴾ مُنْكِبْيْنَ عَلَى رَقْرِبُ اللّهُ وَيَكُمَا تُكْذِبَانِ ﴾ مُنْكِبْيْنَ عَلَى رَقْرِبُ اللّهُ وَيَكُمَا تُكَذِبَانٍ ﴾ مُنْكِبْيْنَ عَلَى رَقْرِبُ اللّهُ وَيَكُمَا تُكَذِبَانٍ ﴾ مُنْكِبُينَ عَلَى رَقْرِبُ اللّهُ وَيَكُمَا تُكَذِبَانٍ ﴾ مُنْكِبُينَ عَلَى وَاللّهُ وَيُكُمّا تُكَذِبَانٍ ﴾ مَنْكِبُينَ عَلَى رَقْرِبُ اللّهُ وَيَكُمَا تُكَذِبَانٍ ﴾ مَنْكِبُينَ عَلَى مَنْ وَلَوْلُ اللّهُ وَيَكُمَا تُكَذِبَانٍ ﴾ مُنْكِبُينَ عَلَى مَنْ اللّهُ وَيَكُمُنَا فُكَذِبَانٍ ﴾ مُنْكِبُينَ عَلَيْكُمْ وَلُكُمْ اللّهُ فَيْكُمُ إِنْ عَلَيْكُمْ وَلَمْ اللّهُ لَهُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَالِكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَى اللّهُ وَيَعْمَا فُكُذِبَانِ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَيَعْمَا فُكُذِبَانِ اللّهُ وَيَعْمَا فَكُمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْكُونُ إِنْ اللّهُ وَلِي عَلَى اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ وَلَيْكُونُ إِلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال



#### مَضِّيَّة وهي ست وتسعون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِذَا وَقَتْسِ ٱلْوَاقِعَةُ اللَّهِ لَوَقَّعَهَا كَانِيَّةٌ ٣ عَلَيْتَةٌ رَافِعَةٌ الإِنْ رُجْتِ الْحَارِبُ ٱلْأَرْضُ رَجًّا هَ رُبُسْت الْجِبَالُ بَشَا الا فَكَانَتْ عَبَاتَا مُثَبَنًا ، وَكُنْتُمْ أَرْوَاجًا وَلَنْقَا مَ قَاضَاتُ ٱلْمَيْبَتَةِ مَا أَضَاتُ ٱلنَّيْبَتَةِ الْوَقْتُونُ ٱلْمُنْتُونَ الْمُنْتُونُ الْمُنْتُونَ الْمُنْتُونُ اللَّهُ وَمُونَ السَّالِحُونَ السَّالِحُونَ السَّالِحُونَ اللَّهُ الْمُونُونَ اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَاتِ اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ وَلَا فِي جَنَّاتِ

PAA ٱلتَّعِيمِ ١١ قُلَّةً مِنَ ٱلْأَرِّلِينَ ١٤ وَقَلِيلًا مِنَ ٱلْآخِرِينَ ١٥ عَلَى سُرْرِ مَوْضُونَةٍ ١٩ مُتْكِثِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ١٧ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُّ مُعَلِّدُونَ ١٨ بِأَكْرَابِ وَأَبَارِيقَ وَكُأْسٍ مِنْ مَعِينِ ١٩ لَا يُصَمَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ ١٠ وَفَاكِهَةٍ مِنَّا يَتَعَيَّرُونَ ٣ وَخُيْمٍ طَيْمٍ مِنَّا يَشْتَهُونَ ٣٣ وَهُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ ٱللَّوْلَةِ ٱلْمَكْنُونِ ٣٣ جَزَآء بِمَا كَانُوا يَعْبَلُونَ ١٠ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا وَلَا تَأْثِيبًا وم إلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ٢٩ رَأَفْعَابُ ٱلْيَبِينِ مَا أَفْعَابُ ٱلْيَبِينِ ٢٧ فِي سِدْرِ تَعْفُدِدِ ٨٨ وَطَلْمٍ مَنْضُودِ ٢٩ وَظِلِّ مَنْدُودِ ٣٠ وَمَاه مَسْكُوبٍ ٣١ وَفَاكِهَةِ كَثِيرٌةِ ٣٣ لَا مَقْطُوعَةِ وَلَا مَنْنُوعَةِ ٣٣ وَفُرْشٍ مَرْفُوعَةِ ٣٣ إِنَّا : أَنْهَأْتَاهُنَّ إِنْهَآءَ ٣٠ كَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ٣٩ غُرُبًا أَثْرَابًا ٣٠ لِأَهْحَابِ ٱلْيَبِينِ ٣٨ فُلُةً مِنَ ٱلْأَرِّلِينَ ٣٩ وَفُلَّةً مِنَ ٱلْآخِرِينَ ٣٠ وَأَحْجَابُ ٱلشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ ١٩ فِي سَمْرِم رَحَبِيمِ ١٩ وَظِلٍّ مِنْ يَخْمُرِم ٣٣ لَا بَارِدٍ وَلَا مِم إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُعْرَفِينَ ٥٠ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْخِنْثِ "الْعَطِيمِ ٢٩ وكَانُوا يَقُولُونَ ٢٧ أَيْذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُوَابًا وَعِطَامًا أَيْنًا لَيْبُغُونُونَ ١٨ أُوٓالِبَارُدَا الأَوْلُونَ ١٩ قُلُ إِنَّ الأَوُّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ٥٠ لَتَعْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَرْمُ مَعْلُومِ ١٥ فُمَّ إِثَّكُمْ أَيُّهَا ٱلصَّالُّونَ ٱلْمُكَذِّبُون الله الآكيلون مِنْ هَجَمٍ مِنْ رَقُوم الله فَمَالِثُونَ مِنْهَا ٱلْبُعُونَ الله فَهَارِبُونَ عَلَيْدِ مِنَ ٱلْخَيِيمِ ٥٠ فَهَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ٥٩ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ٧٠ فَتَنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلا تُصَدِّقُونَ ٨٠ أَقَرَأَيْتُمْ مَا تُبْنُونَ ٥٩ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَعْنُ ٱلْخَالِغُونَ ٩٠ نَعْنُ تَكُرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَعْنُ بِمَسْبُوقِينَ ١١ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْقَالَكُمْ وَنُنْمِثَكُمْ فِيبَا لَا تَعْلَمُونَ ١٣ وَلَقَدٌ عَلِيْتُمُ ٱلنَّمْأَةَ ٱلأُولَى نَلُوْلًا تَذَكُّورُنَ ٣٠ أَنَرَأَيْتُمْ مَا تَخْرُفُونَ ١٠٠ أَأَتُتُمْ تَرْزَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الرَّارِعُونَ ١٠ لَوْ نَشَآهُ لَحَمُلْنَاهُ حُطَامًا نَطَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ١٩ إِنَّا لَهُمْرَمُونَ

بَلْ خَنْ تَخْرُومُونَ ١٠ أَتَرَأَيْهُمُ ٱلْمَاءَ ٱلْذِى تَشْرُونَ ١٨ أَأَتُمُ ٱلْرَكْهُوهُ مِنَ الْمُزْوِنَ ١٨ أَتَرَائِهُوهُ مِنَ الْمُزْوِنَ ١٨ لَوْ تَمَاءَ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا قَلَوْلًا تَشْكُرُونَ ١٠ لَوْ تَمَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجْرَفَهَا أَمْ قَنْ ٱلمُنْمِثُونَ ١٠ أَتَرَافُعُمُ الْمُعْمِنَ الْمُنْفِعُونَ الْمُنْفِعُمِنَ ١٠ قَدَيْمُ بَعَوْلِهُ الْمُعْمِنِ ٢٠ قَدَيْمُ ١٩ أَلِنُهُ لِلْمُعْمِنَ ٣٠ قَدَيْمٌ بَاللهُ لِمَا اللهُ لَقُونُ ١٠ عَنْمُ بَعَوْلِهُمْ اللهُ لَقُونُ الْمُعْمِمِ ٢٠ لِللهُ لَقُونُ الْمُعْمِمِ اللهُ لَقُونُ اللهُ ا

" تعلا أَقْسِمْ بِمَوَاقِعِ ٱللَّجْرِمِ ﴿ وَاللَّهِ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ٣٠ إِلَّهُ لَلْوَآنَ حريمٌ ٣٠ في كِتَابٍ مَكْنُونِ ٨٥ لا يَبَشَّهُ إِلَّا ٱلْمُطَهُّرُونَ ٢٠ تَلْزِيكُ مِنْ رَبِ القالِمِينَ ٨٠ أَلْفِهِكُذَا ٱلْتَحْمِيثِ ٱلنَّمْ مُخْعِلُونَ ٨١ وَتَجْعَلُونَ رِاتَكُمْ الْكُمْ فَكَذِيْنِ ٣٠ مَلَوْلا إِنَّا بَلَقِسٍ ٱلْمُنْفُومَ ٣٠ وَأَنْفُمْ صِينَتِذِ تَلْطُرُونَ ٨٠ وَيَدَىٰ فَكَذِيْنِ ٣٠ مَ مَلَوْلا إِنَّا بَلَقِسٍ ٱلْمُنْفُومَ ٣٠ وَأَنْفُمْ عِينَتِذِ تَلْطُرُونَ ٨٠ وَيَدَىٰ

أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ رَلَكِنُ لاَ عُبْسِرُونَ مَ مَلَوْلاً إِنْ كُانَمُ عَيْمَ مَدِينِينَ الْمُورَوْقِ ا 4 تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُلْتُمْ صَامِعِينَ ١٨ قَأَمًا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّمِينَ ٨٨ قَرَوْعُ رَجِّهَانُ رَجِّلُهُ تَعِيمِ ١٨ وَأَمّا إِنْ كَانَ مِن ٱلْمُكَلِّمِينِ ٣٠ ٱلصَّالِمِينَ ٣٠ تَنزُلُ مِنْ أَضَابِ ٱلْمِيمِينِ ١٩ وَأَمّا إِنْ كَانَ مِن ٱلْمُكَلِّمِينَ ٣٠ ٱلصَّالِمِينَ ٣٠ تَنزُلُ مِنْ حَمِيمٍ ١٩٠ وَتَصْلِيمُهُ عَجِيمٍ ١٥ إِنْ هَذَا لَهُوَ حَقَّى ٱلْمَعْمِينِ ١٩٠ قَسَحَمْ باشم رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ



#### مدنيّة وقيل مڪّيّة وهي تسع وهشرون آية بِشْمِ ٱللَّمِ ٱلرَّحْمَى ٱلرَّحِيمِ

ا سَنَّجَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْمُتَكِيمُ ١ لَهُ مُلْكَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُخْتِى وَلِمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءَ قَدِيمٌ ١ هُوَ ٱلْأَوْلُ وَٱللَّمِمُ وَٱلطَّاهِمُ وَٱلْمَاطِنُ وَهُوَ يُكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٩ هُوَ ٱلَّذِي حَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي

سِتْهِ أَيَّامٍ ثُمُّ ٱسْتَرَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْسِ رَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّبَآء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيِّنَهَا كُنْعُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيمٌ ، لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٢ يُوغُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَغُو عَلِيمٌ بِكَاتِ ٱلصُّدُورِ ٧ آمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمًّا جَعَلَكُمْ مُسْتَعْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْقَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ٨ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولَ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدُ أَخَدَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُلْتُمْ مُؤْمِيينَ ٩ هُوَ ٱلَّذِى يُتَرِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّتَاتٍ لِيُعْرِجَكُمْ مِنَ ٱلطُّلُبَاتِ إِلَى ٱلنُّور وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَوْقُ رَحِيمٌ ١٠ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ ٱلسَّمَوَاتِ وْالْأَرْضِ لَا يَسْتَمِى مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَافَلَ أُولَاكِكَ أَعْظُمُ تَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنْقَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاقَلُوا وَكُلًّا وَهَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسْنَى وَٱللَّهُ بِمَا تَغْبَلُونَ خَبِيرٌ ١١ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يُقُرِفُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا تَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْمٌ كَرِيمٌ ١١ يَوْمَ تَرَى ٱلْنُرْمِينِينَ وَٱلْنُومِتَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمْ ٱلْيَوْمَ جَلَّاتٌ تَجْرِى مِنْ تَخْفِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ وبها ذلك هُوَ ٱلنَّوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١١٠ يَوْمَ يَغُولُ ٱلْمُتَافِقُونَ وَٱلْمُتَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَمُوا الْمُطُرُونَا تَقْتَمِسٌ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ آرْجِمُوا وَرَآءَكُمْ فَالْقَيسُوا نُورًا نَصُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ لَهُ بَابُّ بَاطِئْهُ فِيهِ ٱلرَّحْبَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ ٱلْعَكَابُ لْيَنَادُونَهُمْ أَلْمَ تَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِتَّكُمْ تَقَلَّتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَأَرْتَبْتُمْ وَمَرْتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُ حَتَّى جَآء أَمْرُ ٱللَّهِ وَعَرَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْعَرُورُ ١٠ فَٱلْيَوْمَ لَا أَ للمُ فَكُمْ مِنْكُمْ فِكْنِيةً وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ ٱلنَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَبِثْسَ "الْتَصِيرُ ٥٠ أَلَمْ يَأْن لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْفَعَ فُلُوبُهُمْ لِذِكُم ٱللَّهِ وَمَا نَزُّلَ مِنَ ٱلْحَقِي وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالً عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَٰهُ

نَقَسَتْ قُلْرِبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ١٩ إِعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْك مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنًا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَّنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١١ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِمِ أُولَاثِكَ أَمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشُّهَدَآء عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَدُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَوُوا وَكُنَّهُوا بِآيَاتِنَا أُولَائِكَ أَصْحَابُ ٱلْجِيمِ ١١ إِهْلَمُوا أَنَّهَا ٱلْخَيَوةُ الكُنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوْ وَرِينَةُ وَتَفَاخُمُ بَيْنَكُمْ وَتَكَافُمُ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ كَمَثَل غَيْثٍ أَخْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ بَهِيْ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمٌّ يَكُونُ خُطَامًا رَفِي الْآخِرَةِ عَدَابٌ شَدِيدٌ ١٠ وَمَعْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَضُوانٌ وَمَا ٱلْحَيْرَةُ ٱلكُّنْيَا إِلَّا مَتَاغُ ٱلْفُرُورِ ١١ سَايِقُوا إِلَى مَفْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَلَّةٍ عَرَّضُهَا كَعَرْفِ ٱلسَّمَاء وَالزَّرْمِى أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ نَفْسُلُ ٱللَّهِ يُرُّقِيهِ أَمَنْ يَشَلَهُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْقَصْلِ ٱلْعَطِيمِ ٣٦ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٣٣ لِكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَّكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آفَاكُمْ وَّاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُعْتَالٍ كَصُورٍ ٣٠ ٱلَّذِينَ يَبْتَعَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُعُلِ وَمَنْ يَتَوَلُّ قَإِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْقَنِيُّ ٱلْحَيِيدُ ١٥ لَكَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْبِيرَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا ٱلْخَدِيدَ فِيعِ بَأْسُ هَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْفَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ٢٩ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَعِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ نَبِنْهُمْ مُهْتَهِ رَكِنِيمٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ١٠ ثُمَّ قَلَيْنَا عَلَى آفَارِهِمْ بِرُسُلِنَا رَقَلَيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِي مَرْيَمَ وَآثَيْنَاهُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبٍ ٱلَّذِينَ ٱلَّبَعُوهُ رَأَفَةً وَرَحْبَةً وَرَهْبَائِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبّْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِعَاء رَسُوان ٱللَّهِ فَبَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِعُونَ

١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا آتَقُوا ٱللَّهَ رَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُم كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ رَجْمَتِهِ مَنْ كَمْ رَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩ لِتَكْ يَعْدِلُ ٱللَّهِ رَأْنَ ٱلْفَصْلَ بَيَدِ اللَّهِ رَأْنَ ٱلْفَصْلَ بَيْدِ اللَّهِ مُنْ يَهَا وَاللَّهُ فُر ٱلْفَصْلِ ٱلْقَطِيمِ

سورة اله



ú. ...

مدنية وهى افتعان وعشرون آية أ يشم الله الرَّحْمَن الرَّحِيمِ

ا قد سَمِعَ اللهُ قَوْلُ اللهِ خَبِامِلُكُ فِي رَوْجِهَا رَمَعْتِكِي إِلَى اللهِ وَرَحِهَا رَمَعْتِكِي إِلَى اللهِ وَاللهِ يَسَيْعُ بَصِيمٌ ٣ اللَّهِينَ يَطَاهِرُونَ مِلْكُمْ مِنْ مِسْاتِهِمْ مَا اللَّهِينَ يَطَاهِرُونَ مِلْكُمْ مِنْ مُلْكُوا مِنَ الْقَوْلُ وَرُورًا ٣ وَاللَّهِينَ يَطَاهِرُونَ مِنْ مُلْكُوا مِنَ الْقُولُ وَرُورًا ٣ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفْرُ هُ وَاللَّهِينَ يَطَاهُورُونَ مِنْ مُلْكُوا مِنَ الْقُولُ وَرُورًا ٣ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفْرُ عَمْرٍ ٣ وَاللَّهِينَ يَطَاهُورُونَ مِنْ مِنْ عَبْلِ أَنْ يَعْبَاسًا ذَلِكُمْ فَيْ مُنْ مُعْ مَنْ عَبْلُ مَا تَعْبَلُونَ عَبِيمٌ هُورُونِ مَنْ لُمُ يَسْتَعِلُمْ فَهُورُونَ مِنْ مُنْكُونُ مِنْ عَبْلُ أَنْ يَعْبَاسًا فَيْنُ لُمْ يَسْتَعِلُمْ قَاطِعًا مُ سِقِينَ مِسْكِينًا وَلِكُ مُنْ مُنْ اللَّهِ وَلِكُورُونَ مَكْالًا وَلِينَ مِسْكِينًا وَلِكُ وَلِنُونَ مِنْ عَبْلُ أَنْ يَعْبَاسًا فَيْنُ لُمْ يَسْتَعِلُمْ قَاطِعًا مُ سِقِينَ مِسْكِينًا وَلِكُ وَلُونِ مَا اللَّهِ وَلِكُا وَلِينَ مِسْكِينًا وَلِكُ اللّهِ وَلِلْكَافِرُونِ مَا عَلَيْ أَنْ يَعْبَالًا فَيْنُ لُمُ يَسْتَعِلُمْ قَاطِعًا مُ سِقِينَ مِسْكِينًا وَلِكُ وَلِكُونَ إِللَّهِ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ مِنْ عَلَيْ أَنْ يَعْبَالًا وَلِكُمْ وَلِينَا وَلِيلًا وَلِينَ اللَّهِ وَلِكُونُ وَلِلْكُورُ وَلِينَا وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلِينَا وَلِيلًا وَاللَّهِ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلِينَا وَلِكُونُ وَلِلْكُورُ وَاللَّهِ وَلِكُونُ وَلَلْكُونُ وَلِينَا وَلِيلًا وَرَسُولًا وَاللَّهِ وَلَاللَّهُ وَلِلْعُولُ وَلَلْكُونُ وَلِلْكُورُ وَلَا لَلْهِ وَلِلْكُونُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَالِهُ وَلَاللَّهِ وَلَلْكُونُ وَلَالَهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلَالِهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَمُ لَلْكُونُ وَلَيْلًا وَلِينَا وَلِلْكُونُ وَلِلْكُولِ وَلَلْكُونُ وَلَاللَّهُ وَلَالِلْكُونُ وَلِلْلِهُ وَلِلْلِلْعِلَالِهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللّهِ وَلَاللَّهُ وَلَاللّهِ وَلَاللّهِ وَلَاللّهِ وَلَاللّهِ وَلَاللّهِ وَلَلْكُولُونُ اللّهُ وَلَاللّهِ وَلَاللّهِ وَلَاللّهِ وَلِلْولِولَا لَلْلِعِلْمُ لِلْعُلِلْكُونُ لِللْمُلْكُولُونُ لِلللْع

إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّثُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ 4 أَلَمْ ثَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُوا عَنِ ٱلنَّجْتِي ثُمٌّ يَعُوثُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَقْلَاجَوْنَ بِٱلْإِقْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ ٱلرُّسُولِ وَإِذَا جَآوُكُ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّك بِدِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا تَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُونَهَا فَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ نَلا تَتَنَاجَوا بِالْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا وِالْبِرِّ وَٱلتَّفْوَى وَٱتَّفُوا اللَّةَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُعْفَرُونَ " إِنَّهَا ٱلنَّجْوَى مِنَ ٱلمَّيْطَانِ لِيَعْزُنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِنِّنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ مَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَكُّوا فِي ٱلْجَالِسِ قَالْكُوا يَلْسَمُ اللَّهُ لَكُمْ رَإِذَا قِيلَ النَّمُزُوا فَانْهُزُوا يَرْتَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أَرْفُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ رَّاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَاجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى كَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ قَإِنْ لَمْ نَجِدُوا قَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠ أَأَهْمَقَعُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى خَبْرَاكُمْ صَدَقَاتٍ قَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَٱلْوا الرَّكُوةَ رَأْطِيفُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠ أَلَمْ قَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلُّوا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا ثُمَّ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَسْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ رَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٩ أَعَدٌ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا هَدِيدًا إِنَّهُمْ سَآء مَا كَانُوا يَعْبَلُونَ ١١ إِنَّكَدُوا أَيْبَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ١٨ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالْهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ هَيًّا أُولَاثِكَ أَعْمَابُ ٱلنَّارِ فُمْ بِيهَا خَالِدُونَ ١٩ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَبِيعًا فَيَعْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ رَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى هَيْهُ أَلَّا إِنَّهُمْ فُمْ ٱلْكَالِئُونَ ١٠ إِسْتَعْوَدُ عَلَيْهِمُ ٱلمَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أُولَائِكَ حِزْبُ ٱلمَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ

الشَّيْطَانِ ثُمُ الْخَاسِرُنِ ١١ إِنَّ الْآدِينَ لِحَاثُرَنَ اللَّهَ رَرَسُولَهُ أُولَادِكَ فِي الْكَلِينَ حَالَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولادِكَ فِي الْآلَدَ وَمُ عَلِيرٌ ١٣ لَا يَجِنُ عَلِيرٌ ١٣ لَا يَجِنُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا وَمَا يُؤْمِنُ مَنْ حَالَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا كَانُوا اللَّهِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ أَولادِهُمُ أُولادِهُمُ أُولادِهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ اللَّهَ وَلَيْهُمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِي الللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرُّحِيمِ

• النَّاسِ مَنَا مِ الْأَنْ مَنْ آلَتِ وُ الْتَحَرِّ مِنْ الْآلُهُ

ا سَهَ لِلْهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْقَرِيرُ الْحَكِيمُ ١ هُوَ الْذِي الْحَمْ مَا طَنَتُمْ الْمَوْرَ الْحَرِيرُ الْحَكِيمُ ١ هُوَ الْذِي الْحَمْ مَا طَنَتُمْ أَلَى عَلَيْهِمُ الْلَهْ مِن كَلِي الْحَمْ مَا طَنَتُمْ أَنْ يَقْرُهُوا وَطَنُوا أَنْهُمَ مَا نَعْتَهُمْ مُصُولُهُمْ مِنَ اللّهِ قَاتَاهُمُ اللّهُ مِن حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِمُوا وَخَدَفَ فِي فَلْرِهِمُ الرَّعْبَ الرَّعْبَ فَجْرِهُونَ المُؤْمِنِ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجُلَدِة اللهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْجُلَدَة الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْجُلَدَة اللهُ عَلَيْهُمُ الْجُلَدَة مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهَ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ ا

ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَآء وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ هَيْء قَدِيرٌ ٧ مَا أَنَّاء

اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَقَامَى وَّالْمَسَاكِينِ وَّأَجْنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْلًا يَكُونَ دُولَةً بَيَّنَ ٱلْأَغْنِيَاءَ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ ٱلرِّسُولُ نَعُكُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنْتَهُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ هَدِيدُ ٱلْفِقَابِ ، لِلْفُقَرَّآه ٱلنُّهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ نَصْلًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَاثِكَ ثُمُ ٱلصَّادِفُونَ وَالَّذِينَ تَبَرُّوا ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِنْ تَبْلِهِمْ لِحِبُّونَ مَنْ عَاجَمَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُونُوا وَيُرَّثِيرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ يَهِمْ خَصَاصَةٌ رَمَنْ يُونَى فُخْ تَلْسِيدِ فَأُولَائِكَ فُمْ ٱلْمُقْلِمُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ جَارًّا مِنْ بَعْدِهِمْ يَعْوِلُونَ رَبِّنَا ٱلْفَقِرْ لَنَا وَلِإِخْوَائِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِ عُلْمِينًا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبُّنَا إِنَّكَ رَرُّفَ رَحِيمٌ " أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَاتَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَثِنْ أُخْرِجُتُمْ لَنَفْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا لطِيغِ بِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ فُوتِلْتُمْ لَلَنْصُرَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١١ لَثِنْ أَخْرِجُوا لَا يَعْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَثِنْ فُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَيْنَ تَصَرُوهُمْ لَيُوَلِّنَ ٱلْأَنْمَارَ فُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ٣ لَأَنْتُمْ أَهَدُ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ ٱللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ١٠ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَبِيعًا إِلَّا فِي قُرَّى مُحَسَّلَةٍ أَوْ مِنْ وَرَآه جُدُر بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ هَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَبِيعًا رَقُلُربُهُمْ هَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ١٥ كَنَقُلِ ٱلَّذِينَ مِنْ تَثْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٩ كَنَقَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ ٱكْفُرْ قَلَبًا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيٌّ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْقَالَبِينَ ١٧ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَالِكَيْنِ فِيهَا وَفَلِكَ جَرَّآهُ ٱلطَّالِمِينَ ١٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱللَّهَ وَلَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا تَكْمَتْ لِقَدِ وَّأَتَقُوا ٱللَّذَ إِنَّ ٱللَّذَ حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١١ وَلَا تَكُولُوا كَالَّذِينَ نَسُوا



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

ا يَمَا أَلْهُمَا اللَّهِينَ آمَنُوا لَا تَقْعِدُوا عَدْتِي وَعَدُوكُمْ أُولِينَاءَ فُلَفُونَ إِلَيْهُمْ وَالْمَوْلُونُ وَالْمُولُ وَإِلَّاكُمْ أَنْ وَالْمَوْلُ وَإِلَّاكُمْ أَنْ وَالْمَوْلُ وَإِلَّاكُمْ أَنْ فُومُولُوا بِاللّٰهِ رَبّكُمْ إِن كُنْمُ عَرَجْمُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَآفِيقَاءَ مَرْصَاتِي فُسِرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوْقُ وَقَدْ مَنَا أَعْلَمُهُمْ وَمَا أَعْلَمُهُمْ وَمَن يَلْعَلُهُ مِلْكُمْ فَيُولُوا لَكُمْ أَعْدَاء وَيَبْسُطُوا فَكُمْ أَخِدَاء وَيَبْسُطُوا لَكُمْ أَخْدُونَ ﴿ لَنْ تَلْعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ إِلَيْنَا فَهُمْ إِلَى اللّٰهِ وَيَقْعِلُهُمْ وَمَا لَيْعَلِمُ مِنَا اللّٰهِ وَيَوْمُوا لَكُمْ أَعْدَاء وَيَبْسُطُوا إِلَيْهُمْ وَلَالُهُمْ أَلْدِينَهُمْ وَأَلْفُونَ ﴿ لَنْ تَلْعَلُونَ بَعِيمٌ مِ عَنْ وَلَا وَلَوْمُومُ إِلّا لَهُ وَلَا لِللّٰهِ وَمَا اللّٰهِ مَنْ وَلَا اللّٰهِ عَلَيْهُمْ وَاللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهُمْ وَاللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهِ عَلَيْهُمْ وَاللّٰهِ وَمَنْ اللّٰهُ عَلَوا لِللّٰومِهِمْ إِلّا لِمُوالِكُمْ وَمِنْ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَمَنَالًا فِي اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَاللّٰهُ وَمَنَا اللّٰهُ وَمَنَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَاللّٰهُ وَمَنَالًا لِمُعْلِقًا اللّٰهُ وَمَنَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمَنَا اللّٰهُ عَلَمُ وَمَنَا اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَلْمُ وَمِنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَمَنَا الْمُعْلَمُ وَمَنَا اللّٰهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَمُ وَمِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُمْ وَاللّٰهُ وَمَنَا اللّٰهُ عَلَيْهُمْ وَمُنَا اللّٰهُ عَلَيْهُمْ وَمُولُوا لِكُوا الْعَلَامُ الْعَلْمُ وَمُولُوا لَكُمْ وَمُنَا اللّٰهُ عَلَيْهُمُ الْمُعْلَمُونُ اللّٰهُ عَلَيْهُمْ الْمُعْلِقُولُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُمْ وَلَالِهُ اللّٰهُ عَلَيْهُمْ وَلَالِهُ الْمِنْلِقُولُوا اللّٰهُ عَلَيْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُمُ وَلَالِهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُمْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُؤْلُولُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰذُولُولُولُولُولُوا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْ

وَالْيَفُتَاءُ أَبَدًا حَتَّى فُوْمِنُوا بِاللّهِ رَحَدُهُ إِلّا قُولَ إِبْرَهِيمَ لِآيِهِ لِأَسْتَغَهُرَنَ لَكَ رَمّنا أَمْلِكُ أَنْ اللّهِ مِنْ هَيْهِ رَبّنا عَلَيْكَ كَوْجُمُلْنَا وَالْيَكَ أَنْبُنَا إِلَّكَ أَلْمُنَا لَكَ عَبْمَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِينَ كَفَرُوا وَأَغْيِمُ لِمَا وَلَنَا إِلَّكَ أَلْكَ الْمَعِيمُ الْمَوْقُ حَسَنَا لِمِنَا إِلَّكَ أَلْكَ الْمَوْقُ وَالْفَيْقُ لِبَيْنَ كَانَ يَرْجُر اللّهَ وَالْمَوْقُ وَالْفَيْقُ لِبَيْنَ اللّهُ عَلِيهُم أَسْرَةً وَسَنَا لِمُ اللّهُ وَالْمَعْ فِيهِم أَسْرَةً وَالْفَعْ فِيهِم أَلْمُ اللّهَ وَالْفَيْفُ الْمُنْفِيمِ لَا عَلَيْهُ مِلْهُ وَالْفَيْفُ وَلِمْ وَالْفَيْفُولُ وَاللّهُ عَلِيمُ مِنْ اللّهُ عَلِيمُ مِلْهُ اللّهُ عَلِيمُ مِنْ اللّهُ عَلِيم إِلَى اللّهُ عِيم اللّهُ عَنِيم اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنِيم اللّهُ عَنِيم اللّهُ عَنِيم وَاللّهُ عَلَيْهُ مُؤْمِولِهِ عَالْمُعُولُ اللّهُ عَنِيم وَاللّهُ عَنِيم اللّهُ اللّهُ عَنِيم اللّهُ عَلَيْم فَلَولُولُهُم وَلَوْلِكُ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْم اللّهُ عَلَيْم اللّهُ عَنِيم اللّهُ اللّهُ عَلَيْم اللّهُ اللّهُ عَلَيْم اللّهُ عَلَيْم اللّهُ اللّهُ عَلَيْم اللّهُ عَلَيْم اللّهُ اللّهُ عَلَيم اللّهُ عَلَيْم اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْم اللّهُ عَلَيْمُ الللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ

إِذَا آتَيْنَهُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ وَلاَ تُمْسِحُوا بِمِعْمِ ٱلْكَوَائِي وَٱسْأَلُوا مَا أَتَقَلَّمُمْ وَلَيْ وَرَاسْأَلُوا مَا أَتَقَلَّمُمْ وَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا يَتِيْمُوا مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ الللّهُ عَلَيْهُمْ الللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

مدنية رعى اربع عشرة آية

بسم اللهِ الرّحمَنِ الرّحيمِ ا سَاجَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْخَكِيمُ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَقْعَلُونَ ٣ كَنْمَ مَقْتًا عِنْدَ ٱللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَلْعَلُونَ م إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَمًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْمُوسٌ ، وَإِنْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِةِ يَا قَرْمِ لِمَ ثُوُّذُونِنِي وَقَدَّ تَعْلَمُونَ أَتِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمًّا رَاغُوا أَرَاغَ ٱللَّهُ فُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَرْمَ الْقَاسِقِينَ ٩ وَإِذْ قَالَ مِيسَى آَدْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَآتِكَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلعُّورَاةِ وَمُبَهِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي أَسْهُهُ أَحْبَدُ قَلَبًا جَآءَهُمْ بِٱلْبَيْتَاتِ قَالُوا هَذَا سِخْرٌ مُبِينٌ v وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْنَ ٱلْقَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِيينَ ، يُريدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ ٱللَّهِ بِٱفْوَاهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمَّ نُورِهِ وَلَوْ كَوهَ ٱلْكَافِرُونَ ٩ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْهُدَى وَدِينَ ٱلْحَقِّي لِيُطْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ اللَّهُ رُكُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلْ أَذْلُكُمْ عَلَى يَجَازِةِ كُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ١١ تُؤمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١ يَقْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ رَيُدُجِلْكُمْ جَتَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِ جَتَّاتِ عَدْنِ ذَلِكَ ٱلْفُورُ ٱلْقَطِيمُ ٣٠ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ ٱللَّهِ وَقَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَهِمِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَمُوا كُونُوا أَنْصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيْينَ مَنْ أَنْصَارِى إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْخُوَارِيُّونَ

خُونُ أَنْسَارُ ٱللَّهِ مَا آمَنَتْ طَائِقَةً مِنْ بَنِي إِسْرَاتِكَ وَكَفَرَتْ طَاتِقَةً تَأْيَّدُنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدْرِهِمْ فَأَصْبَصُوا طَاهِرِينَ



مدنيّة رهى احدى عشرة آية يشعِ آللّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يُسْتِيْ اللهِ مَا فِي السَّبَواتِ وَمَا فِي الأَرْضُ الْتَلِكِ الْفُكُونِ الْعَبِيرِ الْحَصِيمِ الْحَوْمِ الْحَدِيمِ الْحَدِيمَ الْحِينِ الْحَدِيمِ الْحَدِيمَ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عُرِيْكِ عَمْلُ اللهِ عُولِيهِ مَنْ اللهِ عُولِيهِ مَنْ اللهِ عُولِيهِ مَنْ اللهِ عُلَيْكِمَ اللهِ عُلِيلِ عُلِيلِ اللهِ عُلِيلِ اللهُ عُلِيلِ اللهُ عُلِيلِ اللهِ عُلِيلِ اللهِ عَلَيْكِمَ اللهِ عَلَيلُوا النَّوْرَاةُ فَمْ اللهِ عُلِيلُوا النَّوْرَاةُ فَمْ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ عَلِيلُوا اللهُ وَاللهُ عَلْمُ وَاللهُ عَلْمُ وَاللهُ وَالله

#### سورة المنافقيين

مدنية رصى احدى عشرة.آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

، إذا جَآءَكَ "الْبُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ "اللَّهِ رَّاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّك الرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِمُونَ ٣ إِنَّقَدُوا أَيْمَانَهُمْ جُلَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْبَلُونَ ٣ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا نَطُبِعَ عَلَى قُلْرِيهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُرنَ م وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبُّ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلُّ صَيِّحَةٍ عَلَيْهِمْ مُ ٱلْعَدُرُ مَا مُذَرِّعُمْ عَامَلَهُمُ ٱللَّهُ أَتَّى يُوْتَكُونَ ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَقْفِيْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَوَّا رُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَضُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ٩ سَوَآهُ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْتَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لا يَهْدِي ٱلْقَوْمُ ٱلْقَاسِقِينَ ٧ مُ ٱلَّذِينَ يَغُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِلْدُ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنْقَضُوا وَلِلَّهِ خَزَآتِينُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱلْمُتَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ، يَقُولُونَ لَثِنْ رَجَفْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُغْرِجَنَّ ٱلأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَالُ وَلِلَّهِ ٱلْعِرَّاهُ وَلِرَسُولِةِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَانِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَانُكُمْ عَنْ ذِكْمِ ٱللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ نَأُولَآثِكَ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٠ وَأَنْفِقُوا مِمًّا زَرْقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاً أَخْرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١١ وَلَنْ يُوَّخِرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآء أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِهَا تَعْمَلُونَ

### البعدية التعابر.) \* سورة التعابر.

مصَّيّة وهى ثمان عشرة آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ .

ا يسَيْجُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْخَبَّدُ وَفُو عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ٣ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ نَيِنْكُمْ كَافِرٌ رَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٣ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَالنَّهِ ٱلْمَصِيرُ م يَعْلَمُ مَا في ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ، أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ قَبْلُ نَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٣ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ قَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّدَاتِ فَقَالُوا أَبَهَرْ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلُّوا وَأَسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللّه غَنِيٌّ حَبِيدٌ ، رَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَقِي لَتُبْعَثُنَّ ثُمًّ لْتُتَبُّونَ بِمَا عَيِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ م فَآمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِةِ وَٱلتُّور "الَّذِي أَنْزَلْنَا زَّاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلتَّقَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ وَيَعْبَلُ صَالِحًا يُكَثِّرُ عَلْهُ سَيِّآتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ بِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْقَرْرُ ٱلْقَطِيمُ وَأَلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَاثِكَ أَعْمَابُ ٱلنَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِثْسَ ٱلْبَصِيرُ ١١ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ١٠ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّهَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبُلَاغُ ٱلْمُبِينُ ٣ أَلِلَّهُ لَا إِلَةَ إِلَّا هُوَ رَعَلَى ٱللَّهِ نَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَدُوا لَكُمْ فَأَحْدُرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْغُوا وَتَفْغِرُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

واثنا أمَوَالَكُمْ وَأَوْلانَكُمْ يَقْتَةً وَاللّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١١ فَاتَقُوا اللّهَ
 مَا السَّتَطَعُمْ وَالسَّهُوا وَأَطِيعُوا وَأَلْفِقُوا حَيْرًا لِأَنْفِسِكُمْ وَمَن يُوى فِي تَطْسِعِ فَأَرْكَاكِ فَمْ اللّهُ عَرْضًا حَسَنًا يُصَاعِفُه لَكُمْ وَمَقْمِرْ لَكُمْ وَمَقْمِرْ لَكُمْ وَاللّهُ عَرْضًا حَسَنًا يُصَاعِفُه لَكُمْ وَمَقْمِرْ لَكُمْ وَاللّهُ عَرْضًا حَسَنًا يُصَاعِفُه لَكُمْ وَمَقْمِرْ لَكُمْ وَاللّهُ عَرْضًا حَسَنًا يُصَاعِفُه لَكُمْ وَمَقْمِرْ لَكُمْ وَاللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ الللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمُ الللّهُ

#### سورة الطالات

مدنيّة رحى اثنتا عشرة آية يشي اللّه الرّحْمي

ا يَا أَيُّهَا ٱللَّهِيُّ إِذَا طَلَّقُتُمُ ٱلِيَّسَاءُ تَطَلِّقُوهُنَّ لِمِدْتِهِنَ وَأَحْصُوا ٱلْمِدْقَةُ وَاللَّهِ اللَّهِ وَلَمْ يَلُونِهِنْ وَلا يَخْرُضُ إِلّا أَنْ يَأْلِينَ وَاللَّهِ اللَّهِ وَمَن يَمْتِهُنْ وَلا يَخْرُضُ إِلّا أَنْ يَأْلِينَ بِعَلَى عُمْرِوهِنْ وَلا يَخْرُضُ اللَّا قَلْدُ طَلَمَ تَلْسَهُ وَلَى أَمُوا اللَّهِ تَلَا بَلَقَنَ أَجَلَهُنَ تَأْمُسِكُوهُنَّ لاَ تَحْرُى لَعَلَّ اللَّهِ يَعْدُ طَلِكَ أَمُوا اللَّهِ وَمَن يَعْتَى حُدُرِنَ ٱللَّهِ قَلْدُ طَلَمَ تَلْسَهُ وَلَيْ لِللَّهِ يَعْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ إِلَيْنَ مِلْكُوفُنَ اللَّهُ عَلَيْهُ لَهُ مَعْلًى مِنْ مَنْ عُنُونِ وَأَمْهِدُوا ذَوْقُ مَكُل مِنْكُمْ وَأَقِيهُوا ٱللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِي وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ لِللَّهِ وَاللَّهُ لِللَّهِ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَل

عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَبْلَهِنَّ قِإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ عَاتُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ رَأْتُورُوا 
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوبِ وَإِنْ فَعَاسَرُفُمْ مَسْتَرْمِغُ لَهُ أَخْرَى ٧ لِيُنْفِقْ فُو سَعَةٍ مِنْ 
سَعَيِة وَمَنْ فَجْرَ عَلَيْهِ رَزَقُهُ تَلْيُنْفِقْ مِنَّ آكَاهُ ٱللَّهُ لَا يُحْلِفُ ٱللَّهُ تَلْسَا

إلا مَا آكَاهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْمٍ يُسْرًا ٨ وَكَآيَّنَ مِن قَرْفِيًّ مَتَتْ عَن 
أَمْ رَبِّهَا وَرُسْلِهِ تَعَاسَبْنَاهَا حِسَابًا هَرِيهِكَا وَعَدْبُنَاهَا عَذَابًا نَكْرًا ٩ فَذَاقَتُ 
وَبَالَ أَهْرِهَا وَرُسْلِهِ تَعَاسَبْنَاها حِسَابًا هَرِيها وَمُؤْمِنَا وَعَدْبُنَا عَذَابًا عَدَابًا هَدِيدًا 
وَبَاللَّ أَلْمُ لَهُمْ عَذَابًا هَدِيدًا 
وَتَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا هَدِيدًا 
وَسُولًا يَعْلَمُ عَلَيْكُمْ آلِبَابٍ ١١ ٱلْدِينَ آمَلُوا قَدْ أَلْوَلُ آللُهُ لَهُمْ عَذَابًا هَدِيدًا 
وَسُولًا يَعْلَمُ عَلَيْكُمْ آلِبَابٍ ١١ ٱللَّهِ مُبْتِيَاتٍ لِيُقْتِي ٱللِّهِينَ آمَلُوا وَعَبِلُوا 
وَسُولًا يَعْلَمُ عَلَيْكُمْ آلِبَالٍ إِلَّالًا فَيْ مُنْتَلِقًا لِيُقْتِي ٱلْكِنْ آللُهُ اللَّهِ اللَّلْمَانِ إِلَى اللَّهِ مُبْتِيَاتٍ لِيُقْتِي ٱللَّهُ وَمُعْلَى مَالِيًا يُدُولُونَ اللَّهِ مُنْتِيَاتُ لِلْفُونَ الْلَهُ لَهُمْ عَذَابًا لَكُمْ لِكُمْ 
وَسُولًا عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلْهُمْ عَلَقَالًا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَكُ أَلْلُهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلَهُمْ عَلَقَالًا لِللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ اللَّهُ لَوْمُ الْمُنْ الْعُلْمُولُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى هَاللَّهُ لَكُمْ عَلَى الْمُولِي وَلَا اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُعْلَمُ أَلَّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّلِهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ ا

#### سورة التحريم

مُحْنَيْةً رَهَىٰ أَنْنَقَا مَشَرَّةً آيَا بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

هَذَا قَالَ نَبَّأَتِي ٱلْقَلِيمُ ٱلْخَبِيمُ ﴾ إن تَتُوبَا إِلَى ٱللَّهِ نَقَدْ صَغَتْ فُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَطَاقَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلاَثِكُةُ بَعْدَ ذَالِكَ طَهِيرٌ ، هَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَائِمَاتٍ تَآثِبَاتٍ عَالِدًاتٍ سَآتُجَاتٍ ثَيْبَاتٍ وَأَبْكَارًا 4 يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ فَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسِ وَٱلْحُقَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَيِّكُمُّ غِلاهً هِذَاذٌ لا يَعْضُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ رَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا ٱلْيَوْمَ إِنَّهَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ م يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّآتِكُمْ وَيُهْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِنْ قَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُعْزِى ٱللَّهُ ٱللَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْبَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَنْهِمْ لَنَا نُورَنَا زَّاغْفِمْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَارَ وَٱلْمُتَانِقِينَ وَآغُلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَتُمُ وَبِئُسَ ٱلْبَصِيرُ ا ضَرَّبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱمْرَأَةَ لُوحٍ وَٱمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَخْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ لَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيّا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيًّْا وَقِيلً أَنْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ١١ وَصَرَّبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱمْرَأَةً بِرْمَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِي لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَيِّنِي مِنْ نِوْمَوْنَ وَعَمَلِهِ وَخَتِيى مِنَ ٱلْقَرْمِ ٱلطَّالِمِينَ ١١ وَمَرْيَمَ ٱلْبَنَّ عِنْرَانَ ٱلَّتِي أَخْصَنَتْ مَرْجَهَا فَنَغُثْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَكَّتَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَائِتِينَ



محَّيّة وهى ثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم

ا تَبَارَكُ ٱلَّذِي بِيَدِةِ ٱلْمُلُكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ هَيْ هَاهُ تَدِيرٌ ٢ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْبَوْتَ وَٱلْخَيْرَةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفُورُ ٣ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَّاقًا مَا قَرَى فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِنْ تَقَاوُتٍ نَا رْجِعِ ٱلْبَصَرَ قَلْ تَرَى مِنْ فَطُورٍ مَ ثُمُّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرُّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ، وَلَقَدُ زَيَّنَّا ٱلسَّبَآء ٱلكُّنْيَا بِمَصَادِينَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ٩ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَلَّمَ رَبِثُسَ ٱلْمَصِيرُ ٧ إِذَا أَلْقُوا فِيهَا سَبِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفْرِرُ ، تَكَانُ تَبَيِّرُ مِنَ ٱلْفَيْظِ كُلَّبَا أُلَّتِيَ فِيهَا فَنْ اللَّهُمْ خَزَتْتُهَا ٱلْمُ يَأْتِكُمْ دَذِيرٌ ٩ قَالُواْ بَلَى قَدْ جَآمَنَا دَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَفَلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِنْ هَيْء إِنْ ٱلْنُتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيمِ ١٠ رَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَخْمَابِ ٱلسَّعِيمِ ١١ مَا عُتَرَفُوا بِكُنْبِهِمْ فَانْحُقًا لِأَخْمَابِ ٱلسَّعِيمِ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغْمَرْنَ رَبَّهُمْ بِٱلْمَيْبِ لَهُمْ مَقْفِرَةٌ رَأَحْرٌ كَبِيرٌ ٣ رَأْسِرُوا تَوْلَكُمْ أُو ٱجْهَرُوا بِعِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ مِا أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ رَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ١٥ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَّرْضَ ذَلُولًا فَامْهُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ رَائِيْةِ ٱلتُّشُورُ ١٩ أَأْمِنْتُمْ مَنْ فِي ٱلسَّبَآء أَنْ يَفْسِفَ بِكُمُ ٱلأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَغُورُ ١٧ أَمْ أُمِنْتُمْ مَنْ فِي ٱلسَّبَاء أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَغُلَمُونَ كَيْفَ نَذِيمٍ ١٨ وَلَقَدُ كَدُّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ تَكِيمِ ١٥ أَرَكُمْ يَرَوا إِلَى ٱلطَّيْمِ تَوْقَهُمْ صَاقَّاتٍ رَيَقْبِضْنَ مَا يُسْكِمُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ

إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْء بَسِيرٌ ٢٠ أَمَّنَ هَذَا الَّذِى هُوَ خِنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّشَنِي إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ ٣ أَمَّنْ هَذَا الَّذِى يَرْزُوْكُمْ إِنْ أَمْسَكَ إِرَاقُهُ بَلَ لِجُوا فِي غُنِّ وَنُفْوِرٍ ٣٣ أَمْنَنْ يَهْمِى مُكِبًّا عَلَى وَجُهِعِ أَهْدَى أَمَّنْ

يَنْهِى سَوِيًّا عَلَى صِرَّاطِ مُشْتَقِيمِ ٣٠ فل هُوَ ٱلَّذِى ٱلْمُفَاكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمِّ وَٱلْأَثِيثُوا وَلَيْكُمُ لَا السَّمْ وَٱلَّذِى كَرَأَكُمْ فِ السَّمْ وَٱلَّذِي كَرَأَكُمْ فِي السَّمْ وَالنَّمْ فَعَامُرُونَ ٢٠ فَلَ هُوَ ٱلَّذِي كَرَأَكُمْ فِي السَّمْ وَالْفِينَ لَعَمَامُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ صَادِيعِينَ

الله عَلَى إِنْمَا ٱلْعِلْمُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَإِنْمَا أَنَا دَدِهِمْ مُبِينَ ١٧ فَلَمَّ وَأَرَّهُ الْفَقَ سِمُت وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَتَرُوا وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي كُلْتُمْ بِهِ تَكْمُونَ ١٨ قَلَ أَرَأَيُهُمْ إِنْ أَعْلَكُنِي ٱللَّهُ وَمَنْ مَعِي أَوْ رَحِمْنَا فَمَن فِجِيمُ ٱلْكَابِرِينَ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ ١٩ قُلْ هُوَ ٱلرَّهُمُنُ آمَنًا بِهِ وَمَلَيْهِ تَرَكُلُتَا تَسْتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي صَلَالٍ مُعِينٍ ٣٠ قُلْ أَرَأَيْهُمْ إِنَّ أَمْجَ مَآرُكُمُ عُرْزًا قَمْنَ يَأْتِيكُمْ بِمَاهً مَعِينِ

سروة القام الموردين الموردين

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا نَ وَٱلْقَلِمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ١ مَا أَلْتَ بِيعَتِهِ رَبِّكَ بِحَبْنُونِ ٣ وَإِنْ لَكَ الْحَمْرُ مَيْمَ مَمْلُونِ ٣ وَإِلَّى لَكَ الْحَمْرُ مَيْمَ مَمْلُونِ ٣ وَإِلَّى لَكَ الْحَمْرُ مَنْ مَمْلُونِ ٣ وَإِلَّى لَكَ عَلَى عَلَيْمِ مَ فَسَتَبْيِهِمْ وَيُغْيِمُونَ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَيْمِ مَ فَسَتَبْيِهِمْ وَيُغْيِمُونَ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَيْمِ مَ فَسَتَبْيِهِمْ وَيُغْيِمُونَ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَيْمِ مَا فَسَتَبْيِهِمْ وَيُغْيِمُونَ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَيْمِ مَا فَسَتَبْهِمْ وَيُغْيِمُونَ اللَّهُ عَلَى عَلَيْمِ عَلَى عَلَيْمِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْمِ عَلَيْمِ وَاللَّهِ عَلَى عَلَيْمِ وَاللَّهِ عَلَى عَلَيْمِ وَاللَّهِ عَلَيْمِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ وَاللَّهِ عَلَيْمِ وَاللَّهُ عَلَيْمِ وَاللَّهُ عَلَيْمِ وَاللَّهُ عَلَى عَلَيْمِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْمِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عِلْمِ عَلَيْمِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْمِ وَمَا عَلَيْمِ وَمَا يَعْمِلُونِ عَلَيْمِ وَمَا يَعْمِلُونِ عَلَى عَلَيْمِ وَمَا عَلَيْمِ وَمَا عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمِ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْمِ وَمَا يَعْلَى عَلَيْمِ وَمَا يَعْمُ عَلَيْمِ وَمِلْ عَلَيْمِ عَلَيْمِ وَمِنْ عَلَيْمِ وَمِنْ عَلَيْمِ وَمَا يَعْمِ عَلَيْمِ وَمِنْ عَلَيْمِ وَمِنْ عَلَيْمِ وَمِنْ عَلَيْمُ وَمِنْ عَلَيْمِ وَمِنْ عَلَيْمِ وَمِنْ عَلَيْمِ وَمِنْ عَلَيْمُ وَمِنْ عَلَيْمِ وَمِنْ عَلَيْمِ وَمِنْ عَلَيْمِ عَلَيْمِ وَمِنْ عِلَيْمِ وَاللَّهِ عَلَيْمِ وَمِنْ عَلَيْمِ وَمِي عَلَيْمِ عَلَيْمِ وَمِنْ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ وَاللَّهِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَى عَلَيْمِ عِلْمِي عَلَيْمِ عَلَيْمِ عِلَمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلِم

لاجرا عبر سملون م وَلَمِكُ لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ ه نَسْتَبَسِمَ وَيَضِرَونَ الْهُ بِالْمُعْتَرِينَ لَا يَقْ مُ أَغْلَمُ إِنِّنَ قَالَ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَغْلَمُ إِنَّ لَوْ أَغْلَمُ إِنَّ فَوَ أَغْلَمُ إِنَّ لَكُونُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا أَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

بَلَوْنَا أَخْجَابَ ٱلْجَنَّةِ إِنْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِعِينَ 11 وَلا يَسْتَقْنُونَ ١١ نَطَافَ عَلَيْهَا طَآدِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَآثِمُونَ ٢٠ فَأُصْبَعَتْ كَالصَّربِيم ٣١ فَتَنَافَوْا مُصْعِمِينَ ٣٢ أَن ٱغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُتُتُمْ صَارِمِينَ ٣٣ فَانْطَلَغُوا وَهُمْ يَتَخَانَنُونَ ٣٠ أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَرْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ٥٠ وَهُدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ ٢٠ فَلَمًّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَصَالُّونَ ٢٠ بَلْ يَحْنُ تَخْرُومُونَ ١٨ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلُ لَكُمْ لَوْلَا تُسَيِّحُونَ ٢٩ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِبِينَ ٣٠ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَعَلَاوَمُونَ ٣١ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَافِينَ ٣٣ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِثْهَا إِنَّا إِلَّا إِلَّى رَبِّنَا رَافِبُونَ ٣٣ كَذَلِكُ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَمُ لُو كَانُوا يَعْلَمُونَ ٣٣ إِنَّ لِلْمُثَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٣٠ أَنَجُعَلُ ٱلْبُسْلِيينَ كَٱلْجُرْمِينَ ٣٣ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَعْكُنُونَ ٣٧ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ بِيعِ تَكْرُسُونَ ٣٨ إِنَّ لَكُمْ بِيعِ لَهَا تَغَيَّرُونَ ٣٩ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَالِقَةً إِلَى يَرْمِ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَبَا تَحْكُمُونَ ٢٠٠ سَلُّهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ رَهِيمٌ ١٦ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَآتِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِعِينَ ٣٠ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَايِي وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلكُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٣٠ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْفَقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلجُّودِ وَهُمْ سَالِمُونَ عَمْ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْخَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ٥٠ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ٥٩ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَعْرَم مُثْقَلُونَ ١٠ أَمْ عِنْدَهُمْ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُتُبُونَ ١٠ فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُنْ كَصَاحِبِ ٱلْخُوتِ إِذْ تَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ١٩ لَوْلا أَنْ تَدَارَكُهُ نِعْمَةً مِنْ رَبِّهِ لَنْهِذَ بِٱلْقَرَآءَ وَهُوَ مَدُّمُومٌ ﴿ وَلَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ لَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ اه وَلَنْ يَكَادُ النَّرِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَبًّا سَيِعُوا ٱلذِّكْمَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَحَبِّنُونٌ ١٠ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكُمْ لِلْعَالَبِينَ



مَكَيَّةُ وهي اثنتان وهمسون آيةً يِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلَا لُلُوهُ وَ مَا الْخَالِثُ ٣ وَمَا أَثْوَرَاكَ مَا الْخَالِثُ م كَذَّبَتْ تَمُوهُ وَعَادُّ بْالْقَارِعَةِ م نَأَمًّا تَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ٩ وَأَمًّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِي صَرْصَم عَاتِيَةٍ ٧ عَظَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ رَثَمَائِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَّى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ ٱخْجَازُ كَفْلٍ خَاوِيَةٍ ٨ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ وَجَاء يَوْعَوْنُ وَعَنْ تَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتِفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ ١٠ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ تَأَعَدُهُمْ أَخْدُةً رَابِيَّةً " إِنَّا لَبًّا طَعَى ٱلْنَآءُ حَبَلْنَاكُمْ فِي ٱلْجَارِيِّةِ " لِتَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً رَتَعِيَهَا أُذُنَّ رَاهِيَةً ٣٠ نَإِذَا نُغِمَ فِي ٱلصُّورِ نَفْقَةً وَاحِدَةً ١٠ وَخُبِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَالْجُبَالُ فَدُكَّنَا دَكُةً وَاحِدَةً ١٠ فَيَوْمَثِيدٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ١٩ وَٱنْشَقَّتِ ٱلسَّبَآءُ فَهِيَ يَوْقِيْدٍ وَاهِيَةً ١٧ وَٱلْبَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَخْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ مَوْمَهُمْ يَوْمَثِهِ ثَمَانِيَةٌ ١٨ يَوْمَثِهِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَالِيَةً ١١ قَأَمًا مَنْ أُوتِي كِتَاتِهُ بِيَبِيدِ فَيَغُولُ عَارُّمُ ٱثْرَوًّا كِتَابِيَهُ ٢٠ إِنِّي ظَلَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّهُ ٢١ نَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ٢٢ فِي جَنَّةِ عَالِيَةٍ ٣٦ قُطُونُهَا دَائِيَةٌ ٢٠ كُلُوا وَٱهْرَبُوا عَلِنًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ١٥ وَأَمَّا مَنْ أُرتِيَ كِتَابَهُ بِهِمَالِهِ نَيَقُولُ يَا لَيْقَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَةُ ٢٩ وَلَمْ أَدْر مَا حِسَابِيَةً ٢٧ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ١٨ مَا أَغْنَى عَتِي مَالِيَةً ١٩ عَلَكَ عَتِي سُلْطَانِيَةً ٣٠ خُذُوهُ نَعُلُوهُ ١١ ثُمُّ ٱلْجَيْمَ صَلُّوهُ ٣٦ قُمٌّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا نَأَسْلُكُوهُ ٣٣ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ٣٠٠ وَلا يَحُقُّن عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٣٠٠ فَلَيْسَ لَهُ

## 0 يسورة المعارج

محَيَة وهى اربع واربعون آية يشم آللهِ آلرَّعَتِي

ا سَأَلُ سَآئِنُ بِعَدَابِ وَاقِعِ ا لِلْكَايِدِينَ لَيْسَ لَهُ وَالِعِ ا مِن اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي يَرْمِ كَانَ مِلْمَارُهُ حَسْسِينَ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي يَرْمِ كَانَ مِلْمَارُهُ حَسْسِينَ اللَّهَ فِي يَرْمِ كَانَ مِلْمَارُهُ حَسْسِينَ اللَّهَ سَمَةً وَالْرَوْمُ اللَّهِ فِي يَرْمِ كَانَ مِلْمَارُهُ حَسْسِينَ اللَّهَ تَكُونُهُ الْمَسْلَةِ وَاللَّهُ فِي اللَّهِ فَيَوْمُ اللَّهِ فِي يَوْمُ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي يَرْمُ كَانِ مُومِّدُ مِنْ اللَّهِ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلْوَا لَكُونُ اللَّهُ مَلْوَا لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مَوْلِكُوا اللَّهُ اللَّهُ مَوْلِكُوا اللَّهُ اللَّهُ مَوْلِكُوا اللَّهُ اللَّهُ مَوْلُوا اللَّهُ الللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

آلَيْدِينَ يُعَدِّفُونَ بِيَوْمِ آلَكِينِ فِي أَمْوَالِهِمْ حَتَّى مَعْلُومْ ما لِلسَّآئِلِ وَآلَحَدُومِ ٣٩ وَآلَكِينَ فَمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُفْيِقُونَ وَآلَكِينَ فَمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُفْيِقُونَ اللهِ وَآلَكِينَ أَمْ لِلْمُرْجِهِمْ حَافِطُونَ ٣٠ وَآلَكِينَ أَمْ لِلْمُروجِهِمْ حَافِطُونَ ٣٠ وَآلَكِينَ أَمْ لَلْمُومِينَ ٣١ عَنَى آبَنْهِي عَلَى أَرْواجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَالُهُمْ مَا يَأْتُهُمْ عَيْمٌ مَلُومِينَ ٣١ عَنِي آبَنْهِي وَمَهْ رِحِهُمْ رَامُونَ وَآلَكِينَ لَمْ لِلَّوْمِينَ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُل

وَّالْمَقَارِبِ إِنَّا لَقَائِرُونَ ١١ عَلَى أَنْ كَبَيْزَلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا كَنْ بِمَسْبُوفِينَ اللهِ كَذَرُهُمْ يَعُومُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ٣٣ يَرْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱللَّجْدَاتِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِنْ نُصْبٍ يُوفِضُونَ ٣٣ حَلْهِمَةً أَنْ نُصْرِهُمْ وَمُعْلَهُمْ وَلَا مَا مُنْ اللَّهِمُ ٱلْذِي كَالُوا يُوعَدُونَ اللَّهِ مَلْهُمَةً أَنْ فَاللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا لَكُونُ اللَّهِمُ ٱللَّهِى كَالُوا يُوعَدُونَ



مكينة رهى تسع وعشرون آية

وَنَهَارًا فَلَمْ . يَوِدْهُمْ دُعَاهى إِلَّا فِرَارًا ٤ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَٱسْتَغْضَوا ثِيَابَهُمْ وَأَصَوُّوا وَٱسْتَكْبَرُوا ٱسْتِكْبَارًا 
 « فُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا 
 « فُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا
 و تَقُلُتُ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَقَّارًا ١٠ يُرْسِلِ ٱلسَّبَآء عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا اا رَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْرَالِ وَبَلِينَ رَيِّعُلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَعْفَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ١١ مَا لَكُمْ لَا تَوْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ١٣ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ١٨ أَلَمْ قَرَوًا كَيْفَ خَلَق "اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتِ طِبَاقًا ١٥ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلمَّمْسَ سِرَاجًا

١٠ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ تَبَاتًا ١١ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ نِيهَا رَيُعُرِجُكُمْ إِخْرَاجًا أَللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ بِسَاطًا ١١ لِتَسْلَكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ١٠ قَالَ نُوجٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْبِي وَأَتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَوِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ١١ وَمَكُرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ٣٢ وَقَالُوا لَا تَذَرُّنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُّنَّ وَقًّا وَلَا سُواعًا ٣٠ وَلا يَعُونَ وَيَعُونَى وَنَسْرًا ١٠٠ وَقَدْ أَصَلُوا كَثِيرًا وَلا تَزِدِ ٱلطَّالِمِينَ إِلَّا صَلَالًا ١٥ مِنًّا خَطِئتَاتِهِمْ أَغْرَفُوا تَأَدْخِلُوا نَارًا ٢٩ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ فُونِ ٱللَّهِ أَنْصَارًا ١٠ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَكَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ دَيَّارًا

١٨ إِنَّكَ إِنْ تَكَرُّهُمْ يُضِلُّوا عِبَاتَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ١٣ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي رَلِوَالِكَ قَ رَلِينَ قَطَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلا تَوْدِ

الطَّالِينَ إِلَّا تَبَارًا كية وهى ثبان وعشرون

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا قُلُ أُوحِيَ إِنَّ أَنَّهُ ٱسْتَعَمَّ نَقَرُّ مِنَ ٱلْجِنَّ فَقَالُوا إِنَّا سَبِعْنَا قُرْآنًا نَجَنَّا

 عَهْدِى إِلَى ٱلرُّهْدِ نَآمَتًا بِعِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَتِنَا أَحَدًا ٣ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُ رَبِّنَا مَا ٱلَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا ﴿ وَأَلَّهُ كَانَ يَقُولُ سَغِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ هَطَطًا ه وَأَنَّا طَنَتًا أَنْ لَنْ تَقُولَ ٱلْإِنْسُ وَآلِهِنَّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ٩ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِنَ ٱلْإِنْسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ ٱلْجِنِّ قَرَادُوهُمْ رَعَقًا ٧ وَأَنَّهُمْ طَلُوا كَّمَا طَنَتُهُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّا لَهَسْنَا ٱلسَّبَآءَ فَوَجَدُنَاهَا مُلِثَتْ حَرَسًا شَدِيدًا رَهُهُبًا ؛ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَامِدَ لِلسَّبْعِ فَمَنْ يَسْتَبِع الْآنَ يَجِدُ لَهُ هِهَابًا رَصَدًا ١٠ وَأَنَّا لَا نَدْرِى أَهَمُّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَاهَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَهَدًا ١١ وَأَمًّا مِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ كُمًّا طُرَآثِقَ قِكَدًا ١١ وَأَنَّا طَلَتًا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا ١١٣ وَأَلَّا لَبًّا سَبِعْتَا ٱللَّهُدَى آمَتًا بِع نَمَنْ يُؤِّمِنْ بِرَبِّهِ نَلَا يَخَافُ بَعْسًا وَلَا رَهَقًا ١٠ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَاثِكَ غَتَرُّوا رَهَدًا ١٥ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ١٩ وَأَنْ لَو ٱسْتَقَامُوا عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاء هَدَتًا ١٠ لِتَقْتِتَهُمْ نِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْمٍ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا مَا زَأَنْ ٱلْبَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدُعُوا مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١٩ زَأَتُهُ لَبًّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَانُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًّا ١٠ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَتِّي وَلَا أَهُرِكَ بِهِ أَحَدًا ١٦ قُلُ إِنِّي لَا أَمْلِكَ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَضَدًا ٢٣ قُلُ إِنِّي لَنْ لْجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ ٣٣ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَعَدًّا ٣٠ إِلَّا بَلَاهًا مِنَ ٱللَّهِ وَرَسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ فَارَ جَهَلَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ١٥ حَتَّى إِذَا رَأَوًا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ٢٩ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا قُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَالِمُ "ٱلْقَيْبِ فَلَا يُطْهِمُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ١٧ إِلَّا مَن ٱرْتَصَى مِنْ رَسُرِكِ فَإِنَّهُ

ml.

يَسْلُك مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَصَدًا ١٨ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَفُوا رِسَالاتِ رَبِهِمْ وَأَحَاطَ مِمَّا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلِّ هَيْء عَدُهُا

# المرفع ا

#### بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلْمُرِّمِّلُ ٣ فِي ٱللَّيْلَ إِلَّا قلِيلًا ٣ يِضْفَهُ أَوِ ٱتْقُصْ مِنْهُ قلِيلًا م أَوْ رِدْ عَلَيْهِ رَرِّقِلِ ٱلقُرْآنَ تَرْبِيلًا ، إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا تَقِيلًا ، إِنَّ نَاهِئَةَ ٱللَّيْلِ هِيَ أَهَدُ وَطُأَّ وَأَقْوَمُ قِيلًا ٧ إِنَّ لَكَ فِي ٱللَّهَارِ سَجُّنا طَرِيلًا م وَالْنُكُم ٱشْمَ رَبِّك وَتَبَعَّلُ إِلَيْهِ تَبْعِيلًا • رَبُّ ٱلْبَشْرِي وَٱلْبَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ نَا تَّكِدُهُ وَكِيلًا ١٠ وَآصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَآهُجُرْهُمْ عَجُرًا جَبِيلًا ال وَذَرْنِي وَالنُكَدِّبِينَ أُولِي التَّعْبَةِ وَمَهَلْهُمْ قَلِيلًا ١١ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَيِبًا " وَطَعَامًا ذَا غُصَّةِ وَعَذَاهًا أَلِيبًا ١٠ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ١٠ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ١٩ نَعَصَى فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُتَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ١٧ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرِّتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ١٥ ٱلسَّمَآء مُنْقَطِمٌ بِعِ كَانَ وَهُدُهُ مَثْعُولًا ١١ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَهَنْ شَآءَ ٱلَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ١٠ إِنَّ رَبُّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَنْنَى مِنْ ثُلْثَى ٱللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلْفَهُ وَطَآئِمُنَّا مِنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ ٱللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُخْصُوهُ فَعَابَ عَلَيْكُمْ فَأَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِثْكُمْ مَرُّفَى رَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْفِي يَبْتَغُونَ مِنْ فَصْلِ ٱللَّهِ وَآهَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَٱخْرَأُوا

ِّ مَا نَيَسَّمَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا ٱلشَّلُوةَ وَآقُوا ٱلرَّكُوةِ وَأَقْرِضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا ثَقَتَهُمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَنْمٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ ٱللَّهِ هُوَ خَنْزًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

#### سورة المدثم

مكته وقي خش رختسون آية

وسيم آلله الرخيس الرجيم الله الرخيس الرجيم و والرخة و والرخة و والرخة التافير الله المرجيم الله المرجيم و والرخة الم وركب تكثير الم ويقابك تطهر و والرخة تنافير الم ويكان المقافر الم المنافر المنافر

رِحْوَى لِلْبَشِي ٣٠ كَلَا وَالْقَبِ ٣٠ وَاللَّيْلِ إِذَا أَنْمَ ٣٠ وَالْشَبْعِ إِذَا أَسْفَرَ اللَّهِ الْمُ اللَّهُ اللّهِ اللّهَ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

# سورة القيامة من المنافقة القيامة المنافقة المنا

مكَيَّة وهي اربعون آية بِشْعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

يسم الله الله المسلم الله الرحمي الرحمي الرحمي الرحميم الرحميم الرحميم الرحميم الرحميم الرحميم المرحميم المرحميم المواقع المو

م وَحَسَفَ آلْكَتَمُ ١ وَجُعِعَ آلْهُمُّسُ وَآلْكَتَمُ ١٠ يَمُولَ ٱلْإِنْسَانُ يُوْمَثِهِ آنَنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِكَ يَوْمَثِهِ النَّسَعَةُ ١١ يَمْتَا ٱلْإِنْسَانُ يَوْمَثِهِ إِللهُ النَّمْتَةُ ١١ يَمْتَا ٱلْإِنْسَانُ يَوْمَثِهِ إِللهُ عَلَى تَقْسِهِ بَصِيرَةً ١٥ وَلَوْ ٱللَّهَى مَعَافِهِرَهُ ١١ لا يَوْمَلُونُ وَاللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

ذَلِكَ بِقَادِرِ عَلَى أَنْ يُعْيِيَ ٱلْمَوْتَى

قَرْأَتَاهُ قَالَّهِ عُرْآنَهُ 10 ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ١٠ كَلَّا بَلُ فُجِبُونَ الْفَاجِلَةَ

١٥ وَحَكْرُونَ الْلَحْمِرَةُ ٣١ وَجُوهٌ يَوْمَثِينَ ناصِرَةٌ ٣٦ إِلَى رَبِّهَا كَاظِرَةٌ ٣١ وَرُجُوهُ

يَوْمِثِينَ بَاسِرَةٌ ١٥ تَطُنَّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا كَافِرَةٌ ٣١ وَلَا بَلَقَبِ السَّائِ بَالسَّاقِ ١٠ وَلَجْوَةُ ٢١ وَمِيْنَ أَنَّهُ الْفِرَائِي ٣١ وَالْتَقْبِ السَّائِ بِالسَّاقِ بِالسَّاقِ ١٠ إِلَيْ لَمِنْ وَلِكُ مَنْ وَلِكُ مَنْ وَلِكُ مَنْ ١١ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَعَرَفً ٣٣ فُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ مَنْ وَلِكُ مَنْ وَلَا مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى ١٩ وَالْتَقْفِ السَّائِي بِالسَّاقِ ٣١ فَلَا اللَّهُ ١٠ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَعَرَفً ٣١٣ فُمْ أَوْلُ لَكَ عَلَوْلً ٣١ فُمُونَى ٢٠ اللَّهُ عَلَى مَنْ عَلِي عَلَى مَنْ عَلِي عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْنَ عَلَى مِنْ عَلَى عَلَى مِنْ النِسَلَقَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَانِي عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَا مِنْهُ الْوَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَا عَلَا اللَّهُ الْمِلْكُونَ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْعَلَقُولُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَالْمُ اللَّهُ الْمِلْكُولُ عَلَى الْعَل



مَكِينَة وهي احدى وثالثون آية . بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِي ٱلرَّحِيمِ

يَوَمُّا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطَهِنُونَ ٱلطُّفَامُ عَلَى خُيِّةِ مِسْجِيدًا وَيَعِيدًا وَرَا اللهِ وَ لَمِيكُ مِثْلُمْ جَرَآهُ وَلَا شُكُورًا ﴿ إِنَّا لَمُعُورًا ﴿ إِنَّا لَمُعَالَمُ اللَّهُ مَرَّاهُ وَلَا شُكُورًا ﴿ إِنَّا لَا مُعْرِدًا ۚ اللَّهُ مَا وَلَا شُكُورًا ﴿ إِنَّا لَمُ اللَّهُ مَا وَلَا لَعَرْمِ وَلَقَاهُمُ اللَّهُ مَنَّ ذَلِكَ ٱلْيَرْمِ وَلَقَاهُمُ وَلَقَاهُمُ اللَّهُ مَنْ ذَلِكَ ٱلْيَرْمِ وَلَقَاهُمُ

نَضْرَةٌ وَسُرُورًا ١١ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَلَّةٌ وَحَرِيرًا ١٣ مُقَكِثِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآئِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَبْسًا وَلَا رَمْهَرِيرًا ١٠ وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلَالْهَا وَذَٰلِلَتْ نْطُونُهَا تَذْلِيلًا ١٥ وَيْطَافُ عَلَيْهِمْ بَآنِيَةٍ مِنْ مِفَّةٍ وَأَكْوَابِ كَانَتْ قَوَارِيرَ 19 قَوَارِيمَ مِنْ نِضْعٌ قَدُّرُوهَا تَقْدِيرًا ١٠ وَيُسْقَوْنَ نِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجْهَا زَخْبِيلًا ١٨ عَيْنًا بِيهَا تُسَبَّى سَلْسَبِيلًا ١١ زَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانْ تُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُولُوًّا مَنْتُورًا ١٠ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلَّكًا كَبِيرًا ٢١ عَالِيَهُمْ قِيَابُ سُنْدُسِ خُصْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضْعٍ وَسَقَاهُمْ ٢١ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ١٢ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآء وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَهْكُورًا ٣٠ إِذًا نَعْنُ تَوْلُنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ١٠ فَأَصْبِمْ لِخُمُم رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ ُ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ١٥ وَٱذْكُم ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ٢٩ وَمِنَ ٱللَّيْلِ فَالْجُدُ لَهُ وَسَبِّعُهُ لَيْلًا طَوِيلًا ١٧ إِنَّ عَوُّلُا يُجُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَكُرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ١٨ كَعْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَهَكَانَنَا أَشْرَهُمْ وَإِذَا هِثْنَا بَدَّلْنَا أَمْغَالَهُمْ تَبْدِيلًا ٢٩ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ نَمَنْ هَاءَ ٱلَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ٣٠ وَمَا تَشَاَّوْنَ إِلَّا أَنْ يَشَآء ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيبًا حَكِيبًا ٣١ يُكْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْبَتِهِ وَالطَّالِبِينَ أَعَدُّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرِّفًا ٢ فَالْعَاصِفَاتِ عَضْفًا ٣ وَالنَّاهِرَاتِ تَهْرًا ٩ فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا ه فَٱلْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ٩ عُدُرًا أَرْ نُدُرًا ٧ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ٨ قَإِذَا

ٱلنُّجُومُ طُهِسَتْ 1 وَإِذَا ٱلسَّمَاءَ نُوِجَتْ ١٠ وَإِذَا ٱلْجِبَالَ نُسِقَتْ ١١ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِقَتْ ١١ لِأَيِّ يَوْمِ أُجِّلَتْ ١١ لِيَوْمِ ٱلْقَصْلِ ١٠ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ١٥ وَيْلُ يَوْمَثِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٦ أَلَمْ كُهْلِكِ ٱلْأَرْلِينَ ١١ ثُمٌّ نُعْبِعُهُمْ ٱلْآخِرِينَ ١٨ كَذَٰلِكَ تَلْعَلُ بِٱلْمُهْرِمِينَ ١٩ وَيْلُ يَوْمَيْدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ٢٠ أَلَمْ غَلْقُكُمْ مِنْ مَا هُومِينِ ١١ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينِ ٢٣ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومِ ٣٣ فَقَدَرْتًا فَيِعْمُ ٱلْقَادِرُونَ ١٠٠ وَيْلُ يَوْمَدِدٍ لِلْمُكَذِيدِينَ ١٠ أَلَمْ لَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاقًا ٢٩ أَحْيَآءُ وَأَمْوَاقًا ٢٠ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِي شَاعِفَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ ما وَ فَرَاقًا ١٨ وَيْنُ مَوْمَدِدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٩ إِنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُلْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ٣٠ إِنْطَلِقُوا إِلَى ظِلِّهِ نِي ثَلَتِ شُعَبٍ ٣١ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْيِي مِنَ ٱللَّهَبِ ٣٣ إِنَّهَا نَرْمِي بِشَرَرِ كَالْقَصْمِ ٣٣ كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ مُفَرٌّ ٣٣ زَيْلٌ يَوْمَثِيْ لِلْمُكَكِّمِينَ ٣٠ عَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِعُونَ ٣٩ وَلَا يُؤْدَنُ لَهُمْ فَيَعْتَدِرُونَ ٣٣ وَيْلً يَوْمَثِهِ لِلْمُكَدِّبِينَ ٣٨ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ جَمَعْتَاكُمْ وَٱلْأَرْلِينَ ٣٩ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدًا كَكِيدُونِ ٥٠ رَيْلًا يَوْمَثِيدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١١ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ رَعْيُونِ ١٣ رَفَرَاكِةَ مِنَّا يَشْتَهُونَ ١٣٠ كُلُوا رَأَهْرَبُوا هَنِنَّا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مِم إِنَّا كَكُلِكَ تَجْرِى ٱلْمُعْسِنِينَ وَم وَيْلُ يَوْمَثِذٍ لِلْمُكَكِّنِينَ ٢٩ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِلَّكُمْ نَجْرِمُونَ ١٠٠ وَيْلٌ يَوْمَثِيدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٠٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱزْكَعُوا لا يَرْكَفُونَ ٢٩ وَيْلُ يَزْمَثِهِ لِلْمُكَذِّبِينَ ٥٠ قبِأَتِي حَدِيثٍ تَعْدُهُ يُومِلُونَ . و مرة النبا ، و

مَكَيِّةً وهي احدى واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا هُمَّ يَتَسَآءُ لُونَ ٣ هَن ٱللَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ٣ ٱلَّذِي عُمَّ فِيهِ مُعْتَلِفُونَ م كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٥ فُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٩ أَلَمْ خَعْقِلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا ٧ وَٱلْجِبَالَ أَوْكَادًا ٨ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ٩ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ شُبَاتًا ١٠ وَجَعَلْنَا ٱللَّيْلَ لِبَاسًا ١١ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاهًا ١١ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا هِذَاذًا ١٣ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ١٠ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآء تُجَّاجًا ١٥ لِنُصْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ١١ وَجَنَّاتٍ ٱلْفَاقًا ١٧ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَاقًا ١٨ يَوْمَ يُنْغَغُ فِي الصُّور نَتَأْتُونَ أَفْرَاجًا ١٠ وَفَيْتَعَتِ السَّمَآءَ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ٢٠ وَسُيِّرَتِ الْجِبَال نَكَانَتْ سَرَابًا ٣١ إِنَّ جَهَلْمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ٣٣ لِلطَّافِينَ مَآبًا ٣٣ لَايثِينَ نِيهَا أَحْقَابًا ٢٠ لَا يَكُوفُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلا شَرَابًا ٢٥ إِلَّا حَبِيبًا وَغَسَّاقًا ٢٩ جَزَآه وِمَاقًا ١٧ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ١٨ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ٢٩ زَكُلُّ شَيْه أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ٣٠ فَذُوفُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ٣١ إِنَّ ٢٩ لِلْبُتَّقِينَ مَفَازًا ٣٣ حَدَآثِقَ رَأَعْنَابًا ٣٣ رَكُواعِبَ أَثْرَابًا ٣٠ رَكَأْسًا رِهَاقًا ٣٥ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَقُوا وَلَا كِذَّابًا ٣٩ جَرَآه مِنْ رَبِّكَ عَطَآه حِسَابًا ٣٧ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ٣٨ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلآئِكَةُ صَفًا لا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ٣٠ ذَلِكَ ٱلْمَوْمُ ٱلْحُقُّ نَمَنْ هَاءَ ٱلَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَابًا

إِنَّا أَنْذُرْتَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ١٩ يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَوْء مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ

ٱلْكَافِمُ بَا لَيْتَنِي كُنْتُ ثُرَابًا

## سورة النازعات



بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَٱلنَّارِهَاتِ غَرُّقًا ٢ وَٱلنَّاهِطَاتِ نَشْطًا ٣ وَٱلسَّابِخَاتِ سَبُّعًا ٩ فَٱلسَّابِقَاتِ سَبْقًا ، قَالَهُ كَثِرَاتِ أَمْرًا ١ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاحِفَةُ ١ تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ه فُلُوبٌ يَوْمَيْدِ وَاجِفَةً ٩ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةً ١٠ يَقُولُونَ أَيْنًا لَبَرْدُودُونَ في ٱلْخَافِرَة " أَيْدًا كُنَّا عِطَامًا نَعِرَةً " قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ " فَإِنَّمَا هِيَ رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ١٠ فَإِذَا فَمْ بِٱلسَّاهِرَةِ ١٥ عَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ١٩ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِٱلْوَادِ ٱللَّهُ لَّسِ طُوِّى ١١ إِنْصَبْ إِنَّى فِرْهَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ١١ تَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَرَكِّى ١١ وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ١٠ فَأَرَّاهُ ٱلْآيَةَ ٱلْكُبْرَى ١١ فَكَذَّبَ وَعَصَى ١٣ ثُمَّ أَنْبَرَ يَسْعَى ٢٣ لَخَشَرَ فَلَاتَى ٢٠ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَى مِ عَلَّمَدُهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَى ٣١ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةُ لِيَنْ يَغْشَى ٢٠ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلُقًا أَمِ "السَّبَآء بَنَاهَا ٢٨ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا ٣٠ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ فَصَاعًا ٣٠ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ٣١ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَوْعَاهَا ٣٣ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَاهَا ٣٣ مَقَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ٣٠ تَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّامُّةُ ٱلْكُبْرَى ٣٠ يَوْمَ يَتَذَكُّرُ ٱلْإِنْسَانُ مَا سَعَى ٣٣ رَبْرْزَت ٱلْجِيمُ لِمَنْ يَرَى ٣٧ قَأَمًّا مَنْ طَفَى ٣٨ وَآثَمَ ٱلْخَيْوةَ ٱلدُّنْيَا ٣٩ قَانَّ ٱلْجَيْمَ هِيَ ٱلْمَأْرَى ١٠ رَأَمًا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ رَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَن ٱلْهَوَى ١٩ فَإِنَّ ٱلْجُنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْرَى ٣٣ يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهًا ٣٣ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا مِمْ إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا مِمْ إِنَّهَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَغْشَاهَا ٣٩ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَهِيَّةً أَوْ نُحَاهَا

#### سورة عبس

مكّية رهى اثنتان واربعون آية بشُع اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### سورة التكوي

مكّنة وهي تسع وعشرون آية بشم آللِّه آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ

ا إِذَا الشَّنْسُ كُورَتُ الْ وَإِذَا النَّجُومُ الْكَكَرَتُ اللّهَ وَإِذَا الْبِعَبَالُ سُيِرَتُ م وَإِذَا الْمِصَارُ عُمِلَتُ الْمَعَارُ عُمِلَتُ اللّهَ وَإِذَا الْمِحَارُ عُجِرَتُ اللّه وَإِذَا الْمِحَارُ عُجِرَتُ اللّه وَإِذَا الْمِحَارُ عُجِرَتُ اللّه وَإِذَا الْمُحَالُ مُورَتُ اللّهُ وَإِذَا اللّهُ وَإِذَا اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ وَإِذَا اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ وَإِذَا اللّهُ اللهُ الل

## سورة الانفطار

مكّية وفي تسع عشرة آية بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إذا ٱلسَّمَة ٱلْقَطَرَتْ ، وَإِذَا ٱلْكَوَاحِثُ ٱلْتَكْرَتْ ، وَإِذَا ٱللِّحَارُ فَجِرَتْ
 وَإذَا ٱللَّهُورُ لِمُعْرَتْ ، عَلِيمَتُ تَشْسَ مَا قَدْمَتْ وَأَخْرَتْ ، يَا أَيْهَا ٱلإِنْسَانُ

مَا غَرَّكَ بِرَدِّكَ ٱلْكَرِيمِ ٧ ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ١ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَآء رَكْبَكَ ٩ كَالَّا بَلُ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ١٠ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَخَافِظِينَ ١١ كِرَامًا كَاتِبِينَ ٣ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ٣٠ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ١٠ وَإِنَّ ٱلْغُجَّارَ لَفِي جَيِمٍ ١٥ يَصْلُونَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ١٩ وَمَا ثُمُّ عَلْهَا بِقَآتِينِنَ ١٧ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ١٨ ثُمَّ مَا أَثْرَاكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ١٩ يَوْمَ لَا تَثْلِكُ نَفْسُ لِتَلْسٍ هَيْثُ وَالْأَمْرُ يَوْمَثِدُ لِلَّهِ



يشم اللهِ الرَّحْسَنِ الرَّحِيمِ وَيْلُ لِلْمُطَلِّمِينَ ٣ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱلْحُتَالُوا عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ٣ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَرْ وَزَنُوهُمْ يُغْسِرُونَ مَ أَلَا يَظُنَّ أُولَائِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوفُونَ • لِيَرْم عَظِيم ٩ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْقَالَبِينَ ١ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي يَجْمِين ٨ وَمَا أَثْرَاكَ مَا سِجِينٌ 1 كِتَابٌ مَرْفُومٌ ١٠ وَيْلُ يَوْمَثِدِ لِلْمُكَدِّبِينَ ١١ ٱلّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَرْمِ ٱلدِّينِ ٣ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَقِيمِ ٣ إِذَا تُعْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أُسَاطِيمُ ٱلْأُولِينَ ﴿ كَلَّا بَلُ رَانَ عَلَى عُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٥ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَيْدٍ أَعَهُوبُونَ ١٩ كُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَيم ١٠ قُمَّ يُقَالُ هَذَا ٱلَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ١٨ كُلًّا إِنَّ كِتَابَ ٱلأَبْرَارِ لَفِي عِلْيِينَ ١١ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِيُّونَ ١٠ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ٢١ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقْرِّبُونَ ٣١ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَهِي تَعِيمِ ٣٣ عَلَى ٱلْأَرْآئِكِ يَتْظُرُونَ ٣٨ تَعْرِفْ فِي رُجُوهِهِمْ نَصْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ١٥ يُسْقَرْنَ مِنْ رَحِيقِ تَغْتُرِمِ ٢٩ خِتَامُهُ مِسْكُ رَفِي ذَلِكَ

عَلَيْتَنَاقِسُ النَّنْتَافِسُونَ ١٠ وَمِرَاجُهُ مِنْ تَسْفِيمِ ١٨ عَيْنَا يَفْرَبُ بِهَا الْفُتَرْفُونَ اللهِ الْمُعْرَفُونَ اللهِ الْمُعْرَفُونَ اللهِ الْمُعْرَفُونَ اللهِ اللهُ اللهُ

# والمنافذة المنطاق

#### مكيّة وهي طبس وعشرون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

وسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن المرحمن المرح

#### سورة البروج

مضّية وهى اثنتان وعشرون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

## ٠٨سورة الطارق ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مَكِيَّةٌ أَرْهَى شَبِّع عَلَّشُّرَة آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَّالسَّبَآء وَّالطَّارِي ٣ وَمَا أَفْرَاكُ مَا أَلطَّارِينُ ٣ أَلَكُمُ ٱلطَّادِبُ ٩ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَنَا عَلَيْهَا عَالِظُ ٥ قَلَيْنُطُمِ ٱلْإِنْسَانُ مِمْ خُلِقَ ٩ خُلِقَ مِنْ مَآهُ دَاهِقِ ٧ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآئِيِ ٨ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُ اللَّمْ السَّرَآئِمُ ١٠ نَمَا لَهُ مِنْ قُولًا وَلا نَاصِم ١١ وَٱلسَّمَآه ذَاتِ ٱلرَّحْع ١١ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ١٣ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصَّلْ ١٠ وَمَا هُوَ بِٱلْهَزَّالِ ١٥ إِنَّهُمْ

يَكِيدُونَ كَيْدًا ١٩ وَأَكِيدُ كَيْدًا ١٧ مَمَهِّلِ ٱلْكَافِرِينَ أَمْهِلُهُمْ رُوَيْدًا

# ورة الأعلى

مكيد وهي تسع عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

سَيْمِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ٢ ٱلَّذِي خَلَقَ نَسَوَّى ٣ وَٱلَّذِي فَكَّرَ نَهَدَى م وَالَّذِي أَخْرَمَ ٱلْبَرْعَى ، تُعَقِلَهُ غُثَاء أَخْرَى ، سَنْقُرْتُكَ ثَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا هَاء ٱللَّهُ إِلَّهُ يَعْلَمُ ٱلجَّهْرَ وَمَا يَغْفَى م وَنْيَشِرُكَ لِلْيُسْرَى ٩ فَكَحِّرُ إِنْ نَفَعَتِ ٱلذِّكْرَى ١٠ سَيَدُكُرُ مَنْ يَخْفَى ١١ وَيَتَجَلَّبُهَا ٱلْأَهْفَى ١١ ٱلَّذِي

يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَى ١١ ثُمَّ لا يَمُونُ بِيهَا وَلا يَعْيَا ١٠ قَدُ أَمْلَمَ مَنْ تَوَكَّى هِ وَذَكِرُ ٱسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ١٩ بَلُ تُؤْثِرُونَ ٱلْخَيْرَةَ ٱللَّذْنِيَا ١٧ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرً وَأَبْقَى ١٨ إِنَّ هَذَا لَفِي ٱلقُّعُفِ ٱلأُولَى ١١ مُعُفِ إِبْرَهِيمَ رَمُوسَى

> رة الغاشية

ဗုဂ္ဂရုတ်မှ ရှိရုတ်မှ ရှိစ်ရှိနဲ့ မြောက်ပုံရှိမှ ရှိမှ မြောက်မှ ရှိမှ မြောက်မှ မြောက်မှာမြောက်မှာမြောက်မှာမြောက مكية وهي ست وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ا قَالُ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْعَاشِيَةِ ٢ رُجُوةً يَرْمَيْذِ خَاشِعَةً ٣ عَامِلَةً نَاصِبَةً ا



#### مكيّة وهي ثالثون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَالْخُشِ وَلَيَالِ عَشْمِ ٣ وَالشَّفْعِ وَالْوَشْ ٣ وَاللَّيْلِ إِذَا يَشْمِ ٩ عَلَى فِذَلِكَ تَشَمْ ٩ عَلَى فِذَلِكَ تَشَمْ لِذِي عَجْمٍ ٥ اللَّمِ وَالْمَوْدِ ١٠ وَلَمْ مَرْنَ اللَّمِينَ عَالُوا العَّشْمَ وَالْوَادِ ١٠ وَلِمْ مَرْنَ اللَّهِ مِعَالًا العَشْمَ وَالْوَادِ ١٠ وَلِمْ مَرْنَ اللَّهِ مِعَالًا إِنَّ اللَّهِ ١٠ وَلَمْ مَرْنَ اللَّهِ اللَّهِ ١٠ وَلَمْ مَرْنَ اللَّمَ اللَّهِ ١٠ وَلَمْ مَرْنَ اللَّهِ ١٠ وَلَمْ مَرْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

الدّال حُبًّا جَبًّا ١٣ كُلًّا إِذَا فَكُتِ الْأَرْضُ دَمًّا دَمًّا ١٣٠ وَجَاءَ رَبُّك وَالْمَلَك مَمًّا مَنًّا مَنًّا مَنًّا مَنَّا الله وَجَاءَ رَبُّك وَالْمَلَك مَمًّا مَنًّا مَنَّا مَنَّا مَنْهُ يَعْمَدُمُ لِيَعْمَدُ لِيَعْمَدُ لَا يُعَرِّب مَمَّاتِهُ اللّهُ مَنْ لَيْمَوْدُ لَا يُعَرِّب مَمَّاتِهُ المَّلُونُ مَنْ الْمُعْمِدُ لَا يُعَرِّب مَمَّاتِهُ المَّا لِمُعْمِدُ لَا يُعَرِّب مَمَّاتِهُ المَّا لِمُعْمِدُ لَا يُعَرِّفُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ

## سورة البلد ع خية رهي عشرون آية

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا لا أَفْسِمُ بِهَذَا آلْبَلِدِ ۗ ، وَأَلْتَ حِلَّ بِهِذَا آلْبَلَدِ ٣ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ اللّهُ عَلَمُولَ اللّهُ عَلَمُولَ مَا لَيْهِ أَصَّلَ ٩ يَمُولَ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ مَا لَيْهِ أَصَّدُ ٩ يَمُولَ أَنْ مَا لَا يَقْدِرَ مَا لَيْهِ أَصَّدُ ٩ يَمُولَ أَنْ مَا لَا يَقَدِرُ مَا لَيْهِ خَتِّلُ لَهُ عَيْنَهُنِ ١ وَمَا اللّهِ خَنْهِنِ ١١ وَلَا آلْتُحَمَّ ٱلْقَعْبَةُ ١١ وَمَا أَرْزَلُ مَا اللّهُ عَنْهُم وَى مَسْقَبَةٍ ١١ وَمَا أَوْ إِلَمُا مُولِ وَيَى مَسْقَبَةٍ ١١ وَمَا أَلْهُ عَلَيْهُ إِلَى مَن اللّهِ اللّهُ عَلَى مِن اللّهِ اللّهُ عَلَى مَن اللّهِ اللّهُ عَلَى مَن اللّهُ اللّهُ عَلَى مَن اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَن اللّهُ عَلَى مَن اللّهِ اللّهُ عَلَى مَن اللّهِ اللّهُ عَلَى مَن اللّهُ عَلَى مَن اللّهِ اللّهُ عَلَى مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَن اللّهُ عَلَى مَن اللّهُ عَلَى مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَن اللّهُ عَلَيْمَ عَلَى مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى مَن اللّهُ عَلَى مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَن اللّهُ عَلَى مَن اللّهُ عَلَى مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَن اللّهُ عَلَى ال



محّيّة رقى ست عشرة اية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

بِسِمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِذَا جَلَّاهَا م وَٱللَّهْلِ إِذَا جَلَّاهَا م وَٱللَّهْلِ

إِذَا يَقْمَاهَا هَ وَٱلسَّنَاءَ وَمَا بَنَاهَا ٩ وَٱلْأَرْض وَمَا طَحَاهَا ٧ وَتَفْسِ وَمَا سَوْاهَا ٨ وَأَلْفَى وَمَا سَوْاهَا ٨ وَلَدُ خَابَ مَنْ رَكُّاهَا ١٠ وَقَدْ خَابَ مَنْ تَسَّاهَا ١١ وَلَدُ خَابَ مَنْ تَسَّاهَا ١١ وَلَدُ مَا وَقَدْ خَابَ مَنْ تَسَّاهَا ١١ وَلَا أَنْهَمَ أَفْقَاهَا ١١ إِذِ ٱلْبَعْتَ أَمْقَاهَا ١١ وَقَالَ لَهُمْ رَبُّهُمْ وَسُلْمِنَاهَا ١٥ وَكَدُّبُوهُ فَقَوْرُوهَا فَكَمُّدُمُ مَلَيْهُمْ رَبُّهُمْ وَلَمُعْمَ مَلَيْهُمْ رَبُهُمْ وَلَمُعْمَ مَسَوَّاهَا مَا وَلَا يَقَالُ فَقَمْ اللّهِ وَسُلْمِنَاهَا مَا وَلَا يَقَالُ فَقَمْ اللّهِ وَسُلْمِنَاهَا مَا وَلَا يَقَالُ فَقَمْ اللّهِ وَسُلْمِنَاهًا مَا وَلَا يَقَالُ فَقَمْ اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهِ وَسُلْمِنَاهًا مَا وَلَا يَقَالُ فَقَمْ اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهِ وَسُلْمِنَاهُا مَا اللّهِ وَلَا لَهُمْ وَلَهُمْ اللّهِ وَلَا مِنْ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَلَيْفُواهُا فَا مُنْ اللّهِ وَلَا لَهُمْ وَلَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهِ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ لَكُلُوهُ وَلَا لِمُنْ اللّهِ وَلَا لَهُ اللّهِ وَلَا لَهُ لَمُنْ اللّهُ لَمُنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ وَلَوْلُونَا فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ رَبَّهُمْ لَلّهُ اللّهِ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا وَلَا لَكُمْ وَلَا لَنْ اللّهِ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُو

#### سورة البير پورودوموموموموموموفق مخية رهي احدى ومشرون آية

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَاللَّيْنِ إِذَا يَهْمَى ا وَاللَّهَارِ إِذَا نَجِلُ ا وَمَا خَلَقَ الدَّحَرَ وَالْأَتْنَى ا وَمَا خَلَقَ الدَّحَرَ وَالْأَتَّنَى ا وَمَدَّى بِالنَّسْنَى ا وَمَدَّى بِالنَّسْنَى ا وَمَدَّى بِالنَّسْنَى ا فَسَلْمَ يَسْرُهُ لِلْفُسْرَى ا وَأَمَّا مَنْ يَجِلَ وَأَسْتَغْنَى ا وَرَكَبْ بِالْفُسْنَى ا فَسَلْمَ يَسْرُهُ لِلْفُسْرَى ا وَمَا غَلِي عَلَمْ مَالُهُ إِذَا تَرَدُّى ا إِنَّ عَلَيْنَا للْهُدَى ا وَمَا يَسْلَمُ اللهُدَى ا اللَّهِ مَا لَهُ عَلَيْنَا للْهُدَى ا اللَّهُ مَا لَهُ مَلْكُمَا إِنَّ عَلَيْنَا للْهُدَى ا اللَّهِ عَلَيْنَا لللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ عَلَيْنَا لللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ عَلَيْنَا لللَّهُ مَا لَكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْنَا اللْعُلِيلُواللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَ



مَّيِّةً وهي احدى عشرة آية بشم الله الرَّمَسِ الرَّحِيمِ

ا وَّالعُّحَى ٣ وَٱللَّيْكِ إِذَا تَجَى ٣ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ٣ وَلَلْآخِرَةُ

خَيْرٌ لَكَ مِنَ ٱلْأُولَى ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ؟ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا نَـآوَى ٧ وَوَجَدَكَ صَالًا نَهَدَى ٨ وَوَجَدَكَ عَـآثِلًا فَأَغْنَى ٩ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ

نَلَا تَقْهَمْ ١٠ وَأَمَّا ٱلسَّآثِلَ فَلَا تَنْهَرْ ١١ وَأَمًّا بِيعْمَةِ رَبِّكَ كَعَدِّتْ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلَمْ تَشْرَعُ لَكَ صَدْرَكَ ٣ وَوَضَعْمَا عَنْكَ وِزْرَكَ ٣ ٱلَّذِي أَنْقَصَ طَهْرَكَ مُ وَرَفَقْنَا لَكَ ذِكُونَكَ ، فَإِنَّ مَعَ ٱلْقُسْمِ يُسْرًا ؛ إِنَّ مَعَ ٱلْقُسْمِ يُسْرًا لَا فَرَفْتَ قَائْصَبْ ، وَإِلَى رَبِّكَ فَأَرْفَبْ



مكية وهي ثمان آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وْالتِّينِ وْالرِّيْتُونِ ٢ وَطُورِ سِيلِينَ ٣ وَعَذَا ٱلْبَلَّهِ ٱلْأَمِينِ مَ لَقَدْ خَلَقْتَا ٱلْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْرِيمٍ ، ثُمَّ رَدَنْدَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ، إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ قَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَنْنُونِ ٧ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ

، أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَمْكَمِ ٱلْحَاكِيينَ

#### سورة العلق

محَّيّة رهى تسع عشرة آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِي ٱلرَّحِيمِ



مَضَيَّة وهي خبس ايات يشي اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ

 إِنَّا أَتْوَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ٣ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَهُ ٱلْقَدْرِ ٣ لَيْلَةُ ٱلْعُدْرِ ضَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ صَلَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ صَلَيْلَةً وَٱلْرُحُ فِيهَا يَإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كَنِّ أَمْرِ مَنْ كَنِّ أَمْرِ مَنْ عَلَيْم مِنْ عَلَيْ أَلْفِيْم مِنْ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ أَلْفِيْم مِنْ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ إِلَيْ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ إِلَيْ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عِلْمَا عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَل اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلْ



مَكْنَة وهي ثمان آيات بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ



تعليم وقيان من الرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

إذا زلولتِ الآزَّض رَلْوَالَهَا ٣ وَّأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ٣ وَقَالَ الْإِنْسَانُ
 مَا لَهَا ٩ يَرْوَعِيدِ ثُعَدِّفٌ أَغْبَارَهَا ٥ بِأَنَّ رَبُّكَ أَرْحَى لَهَا ٩ يَرُوعِيدٍ يَشْدُوْ
 النَّاسُ أَشْقَالًا لِبُرْوًا أَغْبَالُهُم ٧ فَمَن يَغْبَلُ مِثْقَلِكَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَوُ ٨ وَمَن يَغْبَلُ مِثْقَالً ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَوُ ٨ وَمَن يَغْبَلُ مِثْقَالً ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَوُ ٨ وَمَن

#### سورة العاديات

#### نَّخَيَّةً وَتِيلُ مَدَنِيَّةً وَهَى أحدى عَشَوَّةً أَيَّةً بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّخْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَالْعَادِيَاتِ مَبْتُ ا مُالْمُورِيَاتِ قَدْمًا ٣ قَالَمْهِيرَاتِ مُبْتًا ٩ تَأْثُونَ
 يو تَقْعًا ٥ فَرَسُونَ يِع جَمْعًا ٩ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُلُودٌ ١ وَإِنَّهُ عَلَى

ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ م وَإِنَّهُ لِجُبِّ ٱلْقَيْمِ لَشَوِيدٌ ١ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْمِرَ مَا فِي اللهُ اللهُ اللهُ مَا فِي الشَّكُورِ ١١ إِنْ رَجَّهُمْ وِهِمْ يَوْمَثِرِ لَخَبِيرٌ اللهِ اللهُ اللهُ مُوسِدٍ لَخَبِيرٌ

## و القرعة

َثَنَّ المَّدِّ وَمِي ثَنِينَ المَّدِّ وَمِينَّ وَمِينَّ الْمِينَّ وَمِينَّ الْمِينَّ الْمِينَّ الْمِينَّةِ وَمِينَّ الْمِينَّ الْمِينَّةِ وَمِينَّ الْمِينَّةِ وَمِينَّ الْمِينَّةِ وَمِينَّ الْمُعْلَقِينَةِ وَمِينَّ الْمُعْلَقِينَةِ وَمِينَّ الْمُعْلَقِينَةً وَمِينَّ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَةً وَمِنْ الْمُعْلَقِينَةً وَمِنْ الْمُعْلَقِينَةً وَمِنْ الْمُعْلَقِينَةً وَمِنْ الْمُعْلَقِينَةً وَمِنْ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ وَمِنْ الْمُعْلَقِينَ وَمِنْ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ وَمِنْ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلَقِينَ وَمِنْ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ وَمِنْ الْمُعْلِقِينَ وَمِنْ الْمُعْلِقِينَ وَمِنْ الْمُعْلِقِينَ وَمِنْ الْمُعْلَقِينَ وَمِنْ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ وَمِنْ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ وَمِنْ الْمُعْلِقِينَ وَمِنْ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ وَمِنْ الْمُعْلِقِينِ وَمِنْ الْمُعْلِقِينَ وَمِنْ الْمُعِلِينِ وَمِنْ الْمُعْلِقِينَ وَمِنْ الْمُعِلِقِينَ وَمِنْ الْمُعْلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَمِنْ الْمُعْلِقِينَ وَمِنْ الْمُعْلِقِينَ وَمِنْ الْمُعْلِقِينَ وَمِنْ الْمُعْلِقِينَ وَالْمُعِينِ وَمِنْ الْمُعْلِقِينَ وَمِنْ الْمُعْلِقِينَ وَمِنْ الْمُعْلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِينِ الْمُعْلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِينَ الْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلِي و

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلْقَارِعَهُ مَا ٱلْقَارِعَةُ ا وَمَا أَدْوَاكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ا قَرْمَ يَكُونُ ٱلنَّانُ كَالَمْ الْقَارِعَةُ ا قَرْمَ يَكُونُ ٱلنِّلْمُ كَالْمَهُنِ ٱلْمَنْفُوشِ ، قَأَمًّا مَنْ ثَقْلَتْ مَوَارِينُهُ فَهُرَ فِي عِيشَةٍ رَافِيتَةٍ ا وَأَمَّا مَنْ خَقْتُ مَوَارِينُهُ فَأَمُّهُ هَارِيَةً ا وَمَا أَدُونَكُ مَا مِينًا لِهُ مَا الْحَامِيةَ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهً عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالْمُعُلِقَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالْمُعُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَالْمُ عَ



بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ٠



مَكِينة رهى ثلث آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

١ وَٱلْقَصْمِ ٣ إِنَّ ٱلْإِلْسَانَ لَهِى خُسْمٍ ٣ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ
 وَقَوْاصُوا بِٱلْحَقِّقَ وَتَوَاصُوا بِٱلصَّبْر



كَيْنَةً وهي تسع آياً، بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرُّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا رَيْلٌ لِكُلِ صُهَرَةٍ لَنَزَةٍ الْمَ اللَّهِي جَمَعَ مَالاً رَعَدُونَهُ ٣ يَحْسَبُ أَنْ مَالَهُ
 المُلكة م كُلا لَيُلْبَدُنَّ فِي الْخُطَيةِ ٥ رَمَا أَدْرَاكُ مَا ٱلْخُطَنَةُ ٣ كَارُ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُوكَةِ ٨ إِنَّهَا مَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ ١ في عَدِد



الله تر كيف تقل ربك بأفضاب البيل ١ أَلَمْ يَتْعَلَ كَيْدَهُمْ فِي تَصْلِيلِ
 وأرسل مَلْمُهم طَيْرًا آبابيل ٩ ترميهم بِخِارَة مِن خِيله ٠ تَجْعَلَهُمْ

كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ

## سورة قريش

مُصَيِّبُ وَهَى الرَّبِعِ الْيَاتِ السَّامِيَّةِ وَهَى الرَّبِعِ الْيَاتِ السَّامِيَّةِ وَهَى الرَّبِعِ النَّا يشي اللَّهِ الرَّهْمَيِّ الرَّحِيمِ الإيلافِ تُرَيِّهِنِ ٢ إيلافِهِمْ رِخْلَةً الْفِيْنَاهُ وَالصَّيْفِ ٣ فَلْيَعْبُمُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَشْعَهُمْ مِنْ جُوعٍ ٩ وَآمَتُهُمْ مِنْ خَرْفٍ

## ..... ﴿ ﴾ ﴿ سُورَةِ الْمَاعُونِ ﴿ ﴾ ﴿

مكيّة وقيل مدنيّة وهي سبع آيات بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ا

ا أَرَأَيْتَ ٱلَّذِي يُكِرَّبُ بِٱللِّهِنِ ٣ تَكْلِكُ ٱللَّذِي يَدُعُ ٱلْتِنِيمَ ٣ رَلا يَخْفُن عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٣ تَرَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ ٥ ٱللَّذِينَ أَمْ عَنْ صَلَوتِهِمْ سَافرنَ ٣ ٱلَّذِينَ أَمْ يُرَآثُونَ ٧ رَيَّمْتَعُونَ ٱلْمَاهُونَ



مكية رهى ثابت أيات بشم آللم آلرضني آلرجيع الله أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكَوْثَرُ ، عَصَلِ لِرَبِّكَ وَأَخْرُ ، إِنْ هَانِتُكَ هُوَ ٱلْأَنْتَمَ

## سورة الكافريين

مكية وهي ست آيات وشيم اللَّهِ الرُّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلْكَايِرُونَ ٣ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ٣ وَلَا أَكْثُمْ هَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ٩ لُخُمْ أَعْبُدُ ٩ لُخُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ٩ لُخُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ٩ لُخُمْ يَابُدُونَ مَا أَعْبُدُ ٩ لُخُمْ يَا يُعْرِي

## سورة النصم

خَيْفًا وَقَيْلُ مُدْنَيْقًا وَهَى ثَلْثُ أَيْاتُ بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِذَا جَمَّهُ تَصْمُ اللَّهِ زَالْقَتْمُ ٣ وَرَأَيْتَ اللَّاسَ يَدُخْلُونَ في بِينِ اللَّهِ الْمُواجَا
 ٣ مَسَيَّجٌ يِخَدِي رَبِّكَ وَاسْتَقْفِرَهُ إِنَّهُ أَنَ تَوَابَا

سورة تبت

مَصِّيَة وهي خمس آيات بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا تَبْتُ يَكَا أَبِي لَهَبٍ رَقَبٌ ١ مَا أَغْنَى مَنْهُ مَالُهُ وَمَا كُسَبَ ٣ سَيْضَلَى
 لَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ٩ وَأَمْرَأَتُهُ حَبَّالَةَ ٱلْخَطَبِ ٥ في چيدِهَا حَبْلُ مِنْ مَسَدٍ

مصّبة وقيل صديقة وهى اربع آيات يسّبم اللّهِ الرّحمَنِ الرّحميم ا فَلَ هُوَ اللّهُ أَحَدُّ ٢ أَللّهُ الصّهَدُ ٣ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ م وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُهًا أَحَدُ



يشيم آلكِ آلوْحْمَنِ آلوْجِيمِ ا فَلَ أَعُونُ بِرَبِّ آلْفَلَقِ ٢ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ٣ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقِ إِنَّا وَقَبَ ٣ وَمِنْ ضَرِّ آلَفُلُافَاتِ فِي ٱلْفُقَدِ ٥ وَمِنْ ضَرِّ حَاسِدِ إِنَّا حَسَدَ



َ مُصَيِّهُ وقيل مدنيَّهُ وهي ست آيات بشمِ آللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

## فهرسة الاجزآء

| ŀ              |               |   |   |   |   |   |                         | , .                          |
|----------------|---------------|---|---|---|---|---|-------------------------|------------------------------|
| الكيفة المحيفة |               |   |   |   |   |   |                         | الكيفة الم                   |
|                | loo           |   | , |   |   |   | الجزم السانس عشر        | الجزء الثاني                 |
|                | 144           |   | , |   | , |   | الجزء السابع عشم        | الجرء الثالث ٢٠              |
|                | AA            |   |   | , | , |   | الجزء الثامن عشر        | الجزء الرابع ۳۰۰۰۰۰          |
| ļ.             | IAA           |   |   |   |   |   | الجزء التاسع عشر        | الجزء الخامس                 |
|                | 199           |   |   |   | , |   | الجزء العشرون           | الجرم السادس ه               |
| 1              | Pt•           |   |   | , | , |   | الجزء الحادى والعشرون   | الجرم السابع                 |
|                | PPP           |   |   |   |   |   | الجزء الثانى والعشرون . | الجرَّد الثامن ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٠ |
| ŀ              | PPP           |   |   |   |   |   | الجزء الثالث والعشرون . | الجزء التاسع الم             |
| 1              | 140           | , |   | ٠ |   |   | الجزء الرابع والعشرون . | الجزء العاشر١١               |
| 1              | Pos           |   |   |   | ٠ |   | الجزء الخامس والعشرون . | الجزء الحادى عشر ١٠١٠٠٠٠٠    |
|                | ٩P٩           |   |   | ٠ | , |   | الجزء السانس والعشرون   | الجزء الثاني عشم ١١١٠٠٠٠٠١   |
| 1              | Pv4           |   |   | , |   |   | الجزم السابع والعشرون . | الجراء الثالث عشر ۱۳۳        |
| 1              | 199           |   | , |   |   | , | الجزء الثامن والعشرون . | الجزء الرابع عمر ١٣٣٠ الم    |
| 1              | M+0           | , |   |   |   |   | الجزء التاسع والعشرون . | الجزء الخامس عشر ٠٠٠٠٠ ١٩٩١  |
|                | الجود الثلثون |   |   |   |   |   |                         |                              |
|                |               |   |   |   |   |   | -                       | 17                           |
|                |               |   |   |   |   |   |                         |                              |
|                |               |   |   |   |   |   |                         |                              |

# فهرسة السور

| محيفة            | اسبآء السور    | اسبآء السور حصيفة                  |
|------------------|----------------|------------------------------------|
| P"A              | م سورة النسآء  | سورة فاتحة الكتاب وقيل أم الكتاب   |
| a] <sup>60</sup> | ه سورة البآثدة | ولها اسبآء اخر ١٠٠٠٠               |
| 90               | 9 سورة الاتعام | ١ سورة البقوة ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١        |
| ٧٩               | ٧ سورة الاعراف | ٣ سرَرَةُ أَلَ عُمِرانَ ٢٠٠٠٠٠٠ ٢٠ |

| اسبآء السور صحيفة                                      | اسبآء السور ححيفة                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ۳۴ سورة سبا                                            | ٨ سورة الأنفال ٨٩                                      |
| ٣٥ سورة الملآثكة وقيل الفاطم. ١٣٩٠.                    | ٩ سورة التوبة وقيل البرآءة ولها                        |
| ۳۹ سورة يس ۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰      | اسبآء اخر ۱۰۰۰۰۰۰ ۹۴                                   |
| ۳۷ سورة الصافات ٠٠٠ ١٣٥                                | ۱۰ سورة يونس ۱۰۰۰ سورة                                 |
| ۳۸ سورة ص ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۸                            | ا ا سورة هوه ۱۱۳ ۰۰۰۰۰۱۱                               |
| 179 سورة الزمر ٢٠٢١ ٢٠٣١                               | ا ۱۱ سورة يوسف ١١٠٠٠٠٠٠ ۱۱۹                            |
| <ul> <li>١٠٥ سورة البؤمن وقيل الغائم ، ١٠٥٠</li> </ul> | ۱۳۹ سورة الرعد ١٣٩٠٠٠٠٠٠١                              |
| ام سورة فصلت وقيل الجُكاة ٢٥٣                          | ا ۱۳۰ سورة أبرهيم ١٣٠٠٠٠٠٠ ا                           |
| ۴۰ سورة الشوری وقیل حم عسق ۲۰۹                         | ا ١٥ سورة الجم ١٣٣٠                                    |
| ۳۳ سورة الزخرف ۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ١٩ سورة النصل ١٩٩١                                     |
| جم سورة الدمضان ۴۹۳                                    | ۱۷ سورة الاسرى وقيل بنى اسرآثل ۱۴۴                     |
| ٠٠ سورة الجافية ه٠٠                                    | ا ٨ سورة الكهف ١٨٠٠٠٠٠٠ ١٥٠                            |
| ۲۹۷ سورة الاحقاق ۲۹۷                                   | ا 14 سورة مريم                                         |
| ۲۷۰ سررة محمد وقيل القتال ۲۷۰                          | ا ۲۰ سورة طه ۲۰۰۰،۰۰۰ ا۱۹۱                             |
| ۴۸ سورة الفتح ۲۷۳۰۰۰۰۰۰۰                               | ا۱۲ سورة الانبيآء ۱۹۹                                  |
| ۲۹ سورة الجرآت، ۲۰۰۰، ۲۷۵                              | ١٧٢ سورة الج ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٧٢                             |
| ٠٠ سورة ي ٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٧٧                                 | ۲۳ سورة المؤمنين ۱۷۷                                   |
| اه سررة الذاريات ٢٧١ ٢٧١                               | 14                                                     |
| الم سورة الطور                                         | ا ١٨٥ سورة الفرقان ١٨٠                                 |
| ٣٥ سورة النجم ٢٨٢                                      | ا ٢٩ سورة الشعرآء ١٩١٠                                 |
| مه سورة القبر م ١٠                                     | ا ۲۷ سورة النبل ۲۷                                     |
| ٥٥ سورة الرحمين ٢٨٠٠٠٠٠٠ ١٨٥                           | ۲۵ سورة القصص ٢٠٠٠ سورة                                |
| ٩٠ سورة الواقعة                                        | ٢٩ سورة العنكبوت ٢٠٠٠ ١٠٠٠                             |
| ٧٥ سورة الحديد ٢٨٩                                     | ۳۰ سورة الروم ۳۰                                       |
| ٨٥ سورة الحمادلة ٢٩٢                                   | ۳۱ سورة لقبأن ، ۴۱۵                                    |
| ٥٩ سورة الحشر ٢٩٠٠ . ١٠٠٠                              | ٣٦ سورة الجمدة وتيل الجرز وقيل                         |
| ٩٠ سورة البيتعلق ١٠٠٠ ١٩٩٠                             | البضاجع                                                |
| ۹۱ سورة الصف ٢٠٠٠ ١٩٠                                  | ۳۳ سورة الاحزاب ۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| "                                                      | ., , , , ,                                             |
|                                                        | ,                                                      |

| اسبآء السور حمينة                  | السبآء السور محيفة                                                 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٨٨ سورة الغاشية ٣٢٩ .              | ٩٣ سورة الجبعة ٩١٠                                                 |
| ٨١ سورة النجم ٢٠٠٠ ٣٢٧             | ۱۳۰ سورة المنافقين ۳۰۰۰                                            |
| 4 سورة البلث                       |                                                                    |
| ٩١ سورة الشبس ١٠٠٠، ٣٧٨            |                                                                    |
| ٩٢ سورة الليل ٣٢٩                  | ٩٩ سورة التحريم                                                    |
| # سورة الخصى ١٩٩٩                  | ۹۷ سورة البلك وقيل الواقية                                         |
| ۴۰ سورة الم نشرج وقيل الشرج ١٣٠٠   | والمخينة ه                                                         |
| ٩٠ سورة الغين وقيل الزيتون ٣٣٠.    | 🏗 ۱۸ سورة القلم وقيل النون ١٠٠٠ ١٩٠٩ [                             |
| 99 سورة العلق                      |                                                                    |
| ١٠ سورة القدر ١٣٣١                 |                                                                    |
| ۷ سورة البينة رقيل لم يكن ٢٣٠٠ ٢٣٠ |                                                                    |
| 4 سورة الزلزلة وقيل الزلزال ١٣٣٢   |                                                                    |
| ۱۰۰ سورة العانيات ۱۰۰              |                                                                    |
| ۱۰ سورة القارعة ۲۳۳۰               |                                                                    |
| ۱۰۱ سور8 التكاثم ۳۳۳               | ٧٥ سورة القيامة ١                                                  |
| ۱۰۳ سررة العصر ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۳       | ، ٧٩ سورة الانسان وقيل الدهم ، ١٩٩٩ .<br>• ٧٧ سورة البرسلات ١٩٩٧ . |
| ۱۰۱ سورة الهبرة ١٠٠٠ ١٠٠٠ ٣٣٠٠     |                                                                    |
| ١٠ سورة الفيل ٩٣٠                  |                                                                    |
| ۱۰۰ سورة قريش ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۳۳۰       |                                                                    |
| ۱۰ سورة الباعون وقيل الدين . ١٣٠٠  |                                                                    |
| ١٠ سورة الكوثر ه٣٠٠                | . ٨١ سورة التكويم وقيل كورت . • ٣٣٣ .<br>: ٨٢ سورة الانفطار ٣٣٠ م  |
| ۱۰ سورة الكافرين                   |                                                                    |
| اا سورة النصر وقيل الفتح ١٩٣٩      |                                                                    |
| ا سورة تبت وقيل أبي لهب . ٣٣٩      |                                                                    |
| ۱۱ سورة الاخلاص وقيل التوحيد ۳۳۷   |                                                                    |
| ۱۱۱ سورة الفلق ۲۳۳۷                |                                                                    |
| ۱۱۰ سور8 الناس ۱۳۰۰ ۱۱۰            | الم سوره الاندي وقيل سبع ١٠٠٠                                      |

---

#### PRAEFATIO

#### RDITIONIS TERTIAE.

Quae mune prediit novissima editio Corani, ea quidem non ita renovata est, nt ab editionibus prioribus longissime recedat, id quod ex re ipas minimo propositum futt, sed hie id tantum voluimus, nt quas utique corrigenda, emendanda et mutanda essent, emendarentur et mutarentur.

Its hanc editionem summa profecto eurs revisam et recognitam, quam etiam bibliopoja meritiseimus quum diligentiseime tum in charta sumtuosiore imprimendam eursvit, loctoribus maxime commendatam volo.

Scripsi Dresdae Calendis Majis MDCCCLVIII.

GUSTAVUS FLUEGEL Saxo.

nomino crationem in solemnibus typographiae saccalaribus quartis habendam indixit, pag. 27. commode adantavit: "Typi inius operis (Corani arabici Finegelli cura cilit), officiaac Tauchnitianas proprii, Francegallorum et Britannorum typos Arabicos antecellumi "); attamen signa quaedam minuta "\*) neglecta fidei Muhammedanorum orthodoxae artem typographicam "Ghanri" suspectam reddidisse diemter."

Pancissima autem sunt, quae praeter mondas quaedam leviores in secunda collione mutanda putavi. Ubique enim Edi otiosum delevi, quod orthographia, quae nunc in Oriente obtinetur, semper in futuro verborum textise Waw admitti, ita ut quod exampli gratia in prima editione scriptum est \$\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\triangle \text{, nunc scriptum sit} \frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\triangle \text{, nunc scriptum sit} \frac{1}{2}\frac{1}{2}\triangle \text{, nunc scriptum sit} \frac{1}{2}\frac{1}{2}\triangle \text{, nunc scriptum sit} \frac{1}{2}\frac{1}{2}\triangle \text{, nunc scriptum sit} \frac{1}{2}\triangle \text{, nunc

Praeter hace quae dixi nihil mutavi; ac vehementer isetatus sum, quod, quum nupar iterum Parishis et Genevae commoraver, viri docti, qui in scholis suis nostra editione utuntur, rogati a me, ut quae sibi mutanda viderentur mecum communioaront, ad unum omnes professi sunt, textum ita esse comparatum, ut graviore mutatione egeat nulla. Quo magis autem operam in Corsao collocatam probatam viderus et acceptam a viris doctis, co magis semper studebinus, ut nihil, quod ad emendandum textum et ad editionem melius administrandam aliquid conferre possit, neeligatur.

Quodai contigerit, ut quae iam prodit editio, eadem qua prior excipiatur benevolentia, laetabimur propterca maxime, quod documento hoc erit, literarum arabicarum studium nova incrementa et cepiase et capturum case.

Scripsi Misenae die XXV. Iunii.

a) Rankius qui de spintoin legationia sankitenze ad portam assenzatom set, vir semmace rarditionis et humanitation consentiente litamenece-Torgatali, qui literarum Consentiente litamene rare sentimente montra la se succeptarit, verbe l'Insait confirmavit lore raddito rarponne: , que cele (resclience Gorsel mel typis expressius) vent misma, que tonices les autres (attents, dente ou rest aperte.

ab) Heles genoris sent numeri sei piegulas designandes et initio versuum poetti et quae sunt alin. Atlamen cum in milmo casol, viruyam doctorum Europeacum tantom commodo sevitro, omnis liis signa otism in has nora editione contralio repetti siventos, seque tilis nom Europeacum tantom.

#### PRAEFATIO

#### RDITIONIS SECUNDAR.

\_\_\_\_

Non speraham, fore ut Coranum post tam breve tompus novis curis elaboratum edere mihi contingeret. Editio enim quum esset stereotypa, ideoque primis exemplaribus divenditis sine ulla difficultate denuo prelo subiici posset, id quod factum identidem est, tanta exemplarium copia virorum harum literarum peritorum desideriis satisfaçore posse videbatur. Nihilominus bibliopola meritissimus et honestissimus Carolus Christianus Tauchnitius faaiendum putavit, ut quae iam emitterentur exemplaria, ea recognita ac revisa et novis ornamentis aucta prodirent; ut nunc quidem Turcam illum Constantinopolitanum, cui de typis ad imprimendum Coranum a Tauchnitio patro fusis consulturus plagulam speciminis loco miseram, non reote vaticinatum esse appareat, quum sub finem responsi, quod die tertio mensis Martii حاصل کلام بو نه طبع ایدن فوات بو سودادن الاعم بو نه طبع ایدن فوات بو فارغ اولسه بدئندن فارغ اولبسي اولادر طبع مستقيم بو مثللو طبع i. a. "Summa orationis: Qui Coranum typis describunt, hanc phantasiam aliquando abiecturi, si statim ab initio deponerent, melius esset. Natura enim sana eiusmodi aegrotam naturam non recipit, mi amice." ---Videlicet Turcae doctrinae orthodoxac addicti Coranos typis exscriptos variis de caussis nullo pacto admittunt, quam et superstitio id prohibeat et optimi cuiusque Muhammedani sit, Coranum semel in vita describere, et librarii, qui describendi negotio ad vitam sustentandam occupantur, omni ratione Coranos typis excusos relicere studeant. Nunquam vero Tauchnitii in animo habebant, Coranum nostrum in Orientem introducere ita, ut aut in scholis legeretur, aut omnino Muhammedani eo uterentur. Atque etiam, qui nunc illustri officinae pracest Car. Chr. Tanchnitius filius, ipse plane alienus est ab eo consilio, neque quidquam hac nova editione spectavit, quam ut viri docti librum haberent studiis suis aptum et convenientem, qua de caussa nunc splendidior etiam et elegantiore specie ac forma ornatua prodiit. . Ex his facile concludas, quomodo intelligenda sint, quae vir doctissimus et clarissimus Fr. Chr. Aug. Hasse in programmate, quo rectoris Academiae Linsiansis ratione et regula in Corani editionibus legeliantur. De hac laboria parte graviori, in qua multum taedii mihi devorandum fuit, et de soloecismis et scriptionibus obsoletis, sod ob autiquitatis homorem adhue propagratis suo loco, quod ex re erit, dicetur.

Versus Surstarum deniquo ab Arabibas ipsis miracula appellati, ita digesti sunt, nt fere semper distributionem ab Hinckelmanno observatam sequerer caussa duplici adductas. Primum enim a viris doosis tautum non omnibus editio Rinckelmanniana laudatur, versusque laudati alio ordine instituto vix ao ne vix quidem in hao editione reperiri potulesent, unde magna quaecentitus molestia oborte esset. In nonnullis taman capitibus a distributione illus viri ob numerce vel omissos vel perperam impressos videos recessi. Deindo miraculorum illorem, ut dicuntur, dispositio nunquaen ad certam regulast revocari poterit, cum nec siaguli Corani codiose ilque opinii in numero sorum indicando sibi constent, nec indicatus numerus alguis inter singula positis ubique respondeat (onius rel ipse Coranas Petropoli editus testis est valde consplouus); denique interpretes rem non expediendam camque in medjo relinquendam esse beus sentientes, hanc dispositionem alto silanto prestermierum.

Atque hace sunt, benevole Lector, de quibus Te his in limine openis monitam volobam. Quodei hano Corani editionem hand plane inutilem inveneris, hoe Tauchnitio nostro tribuendum esse censeas, qui nee sumitius pepercit neo operas. Multa fortussee cocurrent Tibi neque probate neque unquam probanda, hoe tamen commune omnium librorum vitium nallamque hominem ab erroribus immunem esse ipse acis. Me summam diligentiam in taxin et constituendo et emendando pountase, porquasmo habeo, neque ullam aliam laudem ex hoe opere mihi comparare volui, quam ut studilia arabicia consuleratur et Corani lagendi studiosis via apetiretur expeditior. Vale mihique fave. Dabam Misease Celarolia Augustia MDOCOXXXV.

خطيب المفسرين ومن المعلوم أنّ تفسير أحد سواة بعد الكشاف والقاضي لم يبلغ الى ما بلغ من رتبة الاعتبار والاشتهار والحق انَّه حقيق به مم ما فيه من المنافي لدعوى التنزيه ولا شكَّ انَّه ممًّا ١٠١٠ طالع Directio sense mentis ad, سعدة كما قال الشهاب البصرى في خبايا الزوايا praestantias libri nobilis, commentarius in Coranum secundum disciplinam Imami Abu Hanifa Nomán, auctore Sheikh-elislám et generis humani Mufti Molla Abu'sso'úd Ben Mohammed Imddi, mortuo anno 982 (inc. 23. Apr. 1574). - Cum hie commentarium usque ad Suratam Sdd primis lineis descripsisset et iam multum temporis in eo consumsissot, illam partem menso Shaban anni 972 (inc. 9. Aug. 1564) in charta pura consignavit, eamque cum genero suo Ibn-elma'bil Sultano Soleiman Khan misit, His usque ad portam illi obviam ivit ciusque stipendium et vestes honorarias duplicavit - Tum Imádi post annum totum opus nitide exscripsit. - Iam fama eius divulgabatur ot exemplaria per tractus dispergebautur, et principes virorum eruditorum librum honorifice receptum probabant propter eximiam cius compositionem et clegantem orationem, its ut auctor Khatib et-mofassirin (orator inter interpretes) appellaretur. Constat etiam commentarium nullius viri docti praeter eum post Keshshaf (cuins suctor Zamakhsheri est) et Anwar et-tenzil a Cadhi Beidhawi compositum ad illum gradum auctoritatis et celebritatis pervenisse, eique haec sestimatio summo iure debetur, licet multa ei insint, quae probibeant, quo minus auctor immunitatem nb omni errore sibi arroget. Neque dubium est, quin iis, quae ab aliis auctoribus depromeit, interpres evaserit fortuna singulari ornatus, ut Shihdb-ed-din Misri in Khabdyá ez-zewáyá dicit."--

Ex libro i pao astis apparot, illum maximam partom o commentariis Beidhawiano et Zamakhahortano conflatum case. Continet autom fero omnom lecionis varietatem, udicio saepissimo de oa interposito. Itaque hunc inpriasis ducem mibi digendum case putari. Summa autom corum, quao ex hoc libro ad textom constituendum depromebantur, in Prolegomenis deponetur et lectiones graviores ad artem criticae in Corano exercendam a lectoribus clarissimis admissao adicicatur, unde variao rocculatones cognosci et examinari poteront. Horum et altorum criticae subsidiorum a Cl. Ebert plenissimam mibi factam esse potestatem lubens gratusquo profiteor.

De ratione qua orthographiam administrandam esse putari in hae nova textus recensione, hoe unum monore sufficiat. Quee Corani lectores et grammatici prescepta tradunt de ea re mirum in modum perplexa, contorta et saepissime sibi adversantis parumque inter se constantia, non admisi, soloceismos evitari, quae corrupta ex scripturas genere Cofico ad hune usque diess in plurimis codicibus superstitium quadam religiosa conservata, orant, repudiavi et omnino omnia improbavi, quae sine

nanda et conficionda. Textus impressi fere omnes consulebantur, nec qui Calcuttae in vulgus editus est index coranicus, نجوم الفرقان inscriptus, auctor erat in nullo pretio habendus. Conscriptus certe est ad textum in India, Persia et Arabia receptum, ideoque certis fundamentis nixue auctoritate confirmatur hand repudianda. Ad hace praesidia alia accedebant adminicula manu exarata. Asservantur in Bibliothora Dresdensi Corani exemple splendidissima et elegantissima, quae textum continent correctum et usul accommodatissimum. Perantiquum quoque exatat ibi oxemplar, sed, quod valde dolendum, dimidiam tautam Corani partem complectens, ut Fleischerus meus in Catalogo Manuscriptorum Orientalium Bibliotheose Dresdensis pluribus erudite monet, qui de reliquis quoque Corani codicibus conferendus est. Maioris ctiam utilitatis erant commentarii coranici in eadem bibliotheca depositi. De Beidhawiano eiusque pretio nihil dicendum esse videtur. Viri docti omni tempore eum inter optimos posuerant, et plures adeo eum omnibus ceteris palmam prastipuisse recte ac jure contonderunt, et ad specimina a de Sacy, Henzi aliisque edita, ex quibus relique indicanda essent, provocarunt. Quam rem ita se habere, editio integra probabit iam din a Fleischero carissimo ad codicum Parisinorum, Lipsiensium et Dresdanorum fidem tractata, quae pro ingenio sius subtili et eruditione summa ita comparata erit, ut Beidhduri ipse vindicem disertiorem et acriorem sibi eligere non possisset. Commentarius Zanakhsherii autem ordine et auctoritate hand dubie a Beidhawiano secundus inter codices Dresdenses non reperiebatur, nec est quod multum desideremus, eum ibi non reperiri. Habemus enim testem eius locupletissimum Imddi, cuins opus pereleganter conscriptum et nitidissime descriptum in thesauris pretiosissimis illius bibliotheoae optimo iure numeratur. Titulus ei praescribitur: إرشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم "Directic sense mentis ad praestanties libri nobilis." et quae de hoc libro insi Muhammedani statuunt, in Haji Khalfas Lexico Bibliographico (editionis mese, quae impensis Britannorum Lipsiae typis excuditur brevi tempore proditura, Tom. I. Pag. 249 sq.) ita ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم في تفسير القرآن .loguntur على مذهب النعبان لشيم الاسلام رمفتي الانام المولى ابي السعود بن عمد العبادي البترق سنة ٩٨٢ ولمّا بلغ تسويدة الى سورة ص وطال العهد بيَّضه في شعبان سنة ٩٧١ وارسله الى السلطان سليمان خان مع ابن المعلول فاستقبل الى الباب وزاد في وظيفته وتشريفاته اضعافا . . ثم بيّضه الى تمامه بعد سنة . . . ناشتهم صيته وانتشر ناهم في الاقطار ووقع التلقي بالقبول من القحول والكبار لحسن سبكه ولطف تعبيره فصار يقال له assidne et incredibili, quorum Tihi lic specimen proponimus. In quibus non modo til landandum est, quad quae dicuntur ligaturus accuratissime et elagantissime formaiae sunt, sed ratio etiam, qua voces typis exacriptao sunt, aunexiones singularum literarum, flexurae et positio vocalium ceterorumqua aignorum anagaosticorum artificiosa et operosa leotorem propria sua virtate ad contomplationem excitant. Titulus quoque literarum dectus exhibet vere orientales, quos Anton de Hammer, Academiae orientalis Viennensis alumnus optimae spei mibique perquam gratus, ut e metallo execulperentur, intercedente Iosepho de Hammer scribendo practyti suscque industrie his monumentum exatare voloit.

De texta recepto eiusque indole hic perpauca tautum orunt praemonenda. Prolegomena enim separatim edenda a Tauchnitio imprimentur, in quibus ratio mihi reddenda erit variarum lectionum recensionumque coranicarum et historica praemittenda introductio, quae studiosis harum rorum viam quasi ad Coranum legendum et dijudicandum muniat. Ut ad panca redeam, id me egisse Te monitum volo. Lector benevole, ut textum derem per lectores Corani peritissimos emendatum, ab interpretibus indigenis probatum et ita in usum vulgarem, potissimum apud Turcas et Arabes Hanefitas introductum. Inde iam patet, textum et Hinckelmannianum et Maraccianum in plurimis locis relinquendum novamque viam ingrediendam fuisso. Vulgo quidem textus a Maraccio datus Hinckelmanniano praefertur, me tamen minime illum ex idoneis, ut mihi videtur, caussis praeferendum duxiase libero profitenr. Maracoius fere nunguam in lectionibus receptis sibi constitit, permulta omisit, sexcenties verba perperam expressit et omnino ita versatus est. ut versioni aius latinae explicationibusque adiectis maius pretium statuendum mihi videatur. quam verbis taxtus arabicis, id quod in Prolegomenis exemplis propositis latius probare studebo. Nec vero editio Hinckelmanni ea est, quae omnibus vitiis typographicis et criticis careat. Titubavit et ipse in via valde lubrica. Multa eius operi insunt vel maxime improbanda, quibus adstipulari nequeo. At non cadem incuria et inconstantia laborat, quae Maraccio vitio dari potest, et recensionem sequitur hand omnino contemnendam. Restat Petropolitana editio Catharinae inssu et sumtibus in usum Muhammedanorum Russiae imperio adiectorum impressa, quae sine dubio proxime accedit ad textum hodie in Oriente receptum et ab interpretibus criticis lisque gravissimis defensum; plura tamen continet magis consuetudino quam rationibus certis nixa, quae in ipsis libris manu scriptis obvia viris doctis vix probari et ab omni negligentiae nota vindicari possint. Ceterum an exemplum ab Obeidallah Mohammed Rachimu Junusuf, Consule Casani Tataro, magnis sumtibus, ut ferunt, praeparatum et dudum prela exercens iam in publicum prodierit, nec per literas hoc consilio Petropolin scriptas nec per hospites ex illis terris hue peregrinantes explorare potui. Quodsi haec ita se habent, iure quaeri potest, quae adiumenta doctrinac et instrumenta critica mibi ad manura fuerint in hac nova Corani editione ador-

## LECTORI BENEVOLO

S. P. D.

#### GUSTAVUS FLUEGEL

Corani quae in usum publicum venerunt duas tantum editiones habemus, Einckelmannianam et Maraccianam. Quae Petropoli et Casani typis exscriptac, neque tamen unquam publici iuris factae sunt, nonnisi in paucorum virorum doctorum manibus versantur et ne in omnibus quidem bibliothecis regiis asservantur. Hae pariter atque illae quae in Asia ipsa prodierunt, ut editio interlinearis in India impressa quaeque Shirazi a lithographo describebatur et novissima illa Casani prelo subjects aves rarissimae sunt in his terris, quas evolusse quidem fando accepimus. sed quas oculis usurpaese vix ulli nostratium contigit. Itaque lustra viginti sex et nlura practeriorunt, antequam nova editio pracpararetur, ad quam viri docti aditum sibi patefacerent. Tandem animum ad novam Corani editionem moliendam applicuit Carolus Tauchnitius bibliopola et typographus Lipsiensis. Scimus eum in alphabetis occidentalibus fingendis non acquievisse; iam dudum in orientalibus quoque parandis operam posnit indefessam. Hinc factum est, ut literis idiomatis hebraici et syrisci ad summam elegantism adductis arabicas quoque formas denuo effingere induceret in animum. Quam rem antequam aggrederatur, Boettigerus ille Dresdensis, fautor mens praesontissimus tutorque carissimus, de nova Corani editione conficienda Tanchnitium amicissimum suum sollicitaverat et oni textum curandum traderet, dubitanti me commendaverat. Tauchnitius non recusavit, vidit tamen opus esse multi laboris. Circumspecto agendum, praesidia rei bene gerendae undecunque colligenda, viros, si qui essent, qui consilio et re opem ferre possent, adeundos esse intellexit. Unus tamen mihi instar omnium fuit. Precibus enixis Iosephum de Hammer, qui mihi nunquam defuit, oravi et obtestatus sum, ut adiumenta typographica mitteret, quae haberet vel procurare posset. Atque is, qua est humanitate et quo in studiis linguarum Orientalium constabiliendis, promovendis amplificandisque amore ardentissimo, plura praestitit, quam pollicitus erat. Misit quae in promtu erant Viennae vel ipsi vel Academiae orientali scripturae arabicae specimina elegantissima et formosissima Constantinopoli elaborata. His et aliis in usum vocatis singulisque literis tractatis et retractatis typi tandem fundebantur cura Tauchnitii

# CORANI

# TEXTUS ARABICUS

AD PIDEM LIBRORUM

MANU SCRIPTORUM ET IMPRESSORUM

ET AD

PRAECIPUORUM INTERPRETUM LECTIONES

RT ARCTORITATEM

RECEBSUIT

INDICESOUR TRIGINTA SECTIONUM

RT SHRATARHM

ADDID17

### GUSTAVUS FLUEGEL

ORD. 185, 642. ALM. NQUBE THROLOG. LIGHEFIATUS PRILOR. NOUTOR NY ARYT. LIBM NADISTRA PAPANSI QUODAM PAPONSSON ACADEMILANO VERIBERIST SYMDOGRAPHIS NY PRITOPOLITARAN SOCIUS RYPS. IMBLIOTRICA, CARBAL. PRITOPOLITARIA SOCIUS HODOLARIUS SOCIPRATIS BARTOLOS PARIESTES SOCIUS RATE. SOCIATUS RALIZIORA LOMDISTRUSI NY DOSTORISSIS SOCIUS RYPS. SOCIETATIS ORBIAN. GRENTALIS ON SOCIETATIS ANTQUIN. DELGO SOCIO SOCIATIO.

EDITIO STERROTYPA C. TAUCENITZII

TERTIUM EMENDATA.

NOVA IMPERSSIO.

20

LIPSIAE

SUMTIBUS ERNESTI BREDTII

MDCCCLXXXXL



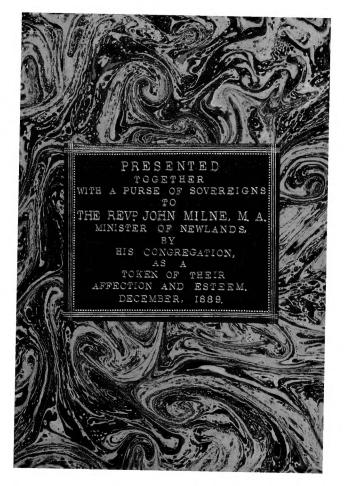

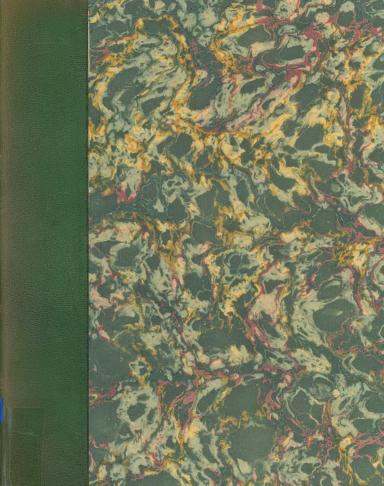